() [24] [24] [24]



# جمنايام المدال المالية المالية

ترجمة: الحمد الانضاري \_ مراجعة: حسن حسفي

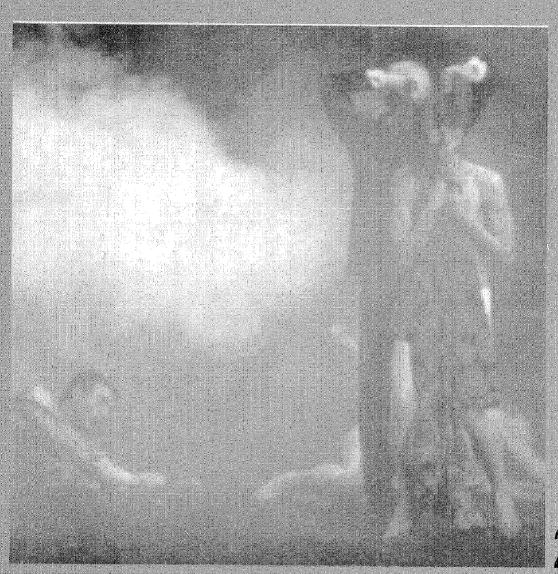

اهداءات ۲۰۰۱ بندس/ معمد عبد السلام العمر بي الإسكندرية

#### المشروع القومى للترجمة

# الجانب الديني للفلسفة

نقد لأسس السلوك والإيمان

تألیف **جوزایا رویس** 

ترجمة أحمد الأنصاري

> مراجعة حسن حنفي



### مقدمة المترجم جوزايا رويس (١٨٥٥–١٩١٦)

يعد جوزايا رويس من كبار فالإسفة المثالية في القرن التاسع عشر ، وتأتى أهمية كتابه " الجانب الديني للفلسفة " من كونه محاولة للتوفيق بين الفلسفة والدين ودفاعا عن الفلسفة ، وفي الوقت نفسه مؤكدا لعقلانية الدين ، ولئن كان التوفيق بين الدين والفلسفة قضية قديمة ، وتفرض نفسها على كل العصور ، فقد مارس فلاسفة الإسلام عملية التوفيق بين الفلسفة اليونانية والدين الإسلامي ، وحاول فلاسفة المسيحية تعقيد الإيمان ، إلا أن ما يعطى أهمية لهذا الكتاب يكمن في توقيت ظهوره ، فالفلسفات المعاصرة اتجهت إلى رفض الميتافيزيقا ، وفقدت الثقة في الدين التقليدي وبخاصة بعد معاناة الإنسان من الحروب وفساد الحياة ، فغلبت نزعة التشاؤم وانتشر الشك في كل مقدس ديني أو فلسفى ، وسادت روح الفردية والأنانية ، وطغت الروح المادية وكثرت النزعات الإلحادية ، وانقسم الفلاسفة والمفكرون قسمين : منهم من جعل الفلسفة والمذاهب الجامدة والميتافيزيقا مسئولة عما بلغه العالم من فوضى وفسياد وإلحاد ، ومنهم من اتهم الأفكار الدينية التقليدية ، فجمودها وتخلفها جعلها لا تناسب ظروف العصير ، بل هناك من تطرف وبالغ في اتهام الأديان ، فجعلها سببا في الحروب والصراعات وانتشار الاستغلال والفقر والذلة للشعوب ؛ تمسك كل فريق بموقفه ، فريق مهاجم رافض الميتافيزيقا عموما وناقد الفلسفة ، وقصر وظيفتها على تحليل اللغة وفلسفة العلم ، وفريق ثان رافض للأديان ، مطالب بإلغائها ، أو بفصل الدين عن الحياة العامة ، ونظم الحكم والسياسة والاقتصاد . لذلك تتمثل أهمية الكتاب في محاولته التوفيق بين الدين والفلسفة ، وتقديمه نموذجا معاصرا لكيفية معالجة الصيراع ، وربما يسبهم أيضنا في إلقاء الضوء على الجدل الدائر بين المفكرين العرب المحدثين عن كيفية الإصلاح وتطوير المجتمع فهناك من يرى في العلم والعقلانية وتجنيب الدين طريقاً للإصلاح ، فيطالب بالقطيعة الجذرية مع الماضي ، وهناك من يرى أنه لا تقدم إلا بالعودة إلى الأصول وإحياء الماضي والسير على نهج الأقدمين ، وهناك من يطالب بالتوفيق بين الاتجاهين ، ولعل هذا الكتاب يقترب من هذا الموقف ، والواقع أن كلا

الاتجاهين يحمل قطيعة للآخر ، وإن كان هناك أمل في الإصلاح والتطور ، فلابد أن يتأتى بالمزج بين الاتجاهين بملامحهما المعروفة ؛ وإن كان لابد من تعقيل الإيمان ، فالفلسفة لها جانب دينى ، وإن كان الماضى قائما هناك ، ويدخل في صلب الحاضر ، فلابد أن يظل ماضيا ، ولئن كان الحاضر لابد أن يأتى متسقا مع الماضى ، ونابعا منه فلابد أن يظل حاضرا ، له ملامحه الخاصة وأدواته ومناهجه التى تناسب عصره وطبيعته . والحقيقة أن التوفيق ، لا يعنى تخاذلا أو ضعفا أو هروبا من التحدى ، وإنما المسألة على العكس من ذلك ، فموقف الرفض ، موقف ثابت جامد حاسم ، يؤدى إلى تحجر الفكر وثباته ، أما التوفيق فموقف قلق دائم البحث عن نقاط التقاء ، ودائما ما يكون بين اتجاهين ، كليهما أصيل وضرورى وحق . لذلك تعد محاولة "رويس" في التوفيق نمونجا للقارئ العربى ، وإن كان من الصعب نقل أفكار موضوعات حضارة ما ، إلى حضارة آخرى ، فمن المكن الإفادة من المناهج والأدوات ، فالموقف والأزمات الحضارية تتشابه ، ولذلك قد يقدم هذا الكتاب ، تأسيسا فلسفيا للموقف التوفيقي .

#### أولا : حياته ومؤلفاته

ولد رويس في مدينة سيبرا نيفادا ، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وفي حديث عن ذكرياته (۱) ، يقول ، ولدت في مدينة تكبرني بخمس أو ست سنوات ، ويعمل سكانها بالتنقيب في المناجم . و مازلت أفكر في وصف والدي لها ، بأنها مجتمع جديد ، كنت أنظر الكثار الخاصة بالمنقبين ، وجنوع الأشجار الضخمة المقطوعة هناك ، ومقابر عمال المناجم ، وأحدث نفسي قائلا (۱) ، من الواضح أنه كان هناك أناس ، عاشوا وماتوا هنا . فالجنوع والأشجار تؤكد قدم المكان ، والازدهار والنضرة المنتشرة في كل أرجائه تعد دليلا على محبتهم وإخلاصهم له ، فأين الجدة في هذا المكان ؟ ولماذا يوصف بالبكارة ؟ بدأت أشعر بأن مهمتي في الحياة مكرسة البحث عن معنى هذا التساؤل ، ووضع إجابة له .

<sup>(</sup>۱) جوازيا روس : كلمات تصدث بها عن نفسه ، في فندق دالتون ، في فلاديفيا ، في شهر ديسمبر ١٩١٥ . الجزء الخامس والعشرون ، المجلة الفلسفية ، العدد ١٤٧ شهر مايو بسنة ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق -

درس الفلسفة ، وسمع قراءة الإنجيل من والدته ، وتعلم القراءة ، وفن الجدل من إحدى أخواته البنات ، التي كانت تكبره بثلاث سنوات . كان عنيدا ويميل إلى التمرد وبخاصة على طقوس أيام الآحاد . تأثر بنتائج الحرب الأهلية الأمريكية ، التي لم يحضرها ، وباغتيال الرئيس " لنكولن " . " وقال إنه منذ هذه اللحظة بدأ اهتمامي بالوطن يصاحب اهتمامي بالدين ".

انتقل في بداية عام ١٨٦٦ إلى الدراسة في إحدى المدارس الضاصة ، بسان فرانسيسكو ، وشعر لأول مرة في حياته ، بمدى سلطة المجتمع على الفرد ، لما عاناه من ندرة الأصدقاء بسبب اللون الأحمر لشعره ، ولعدم معرفته لألعابهم ، فكون انطباعا كئيبا عن المجتمع ، أشار إليه في كتابه " مشكلات المسيحية ، عند مناقشته لمذهب "بولس" عن الفطيئة الأولى ، في الفصل السابع من رسالته للرومان .

بدأ دراسته الجامعية في مدينة كاليفورنيا عام ١٨٧١، وحصل على أول درجة جامعية ١٨٧٥ وفي دراسته العليا، قرأ "لجون ستيورات مل"، و"هربرت سبنسر" وعن نظرية التطور. ذهب بعد التخرج إلى ألمانيا، ثم إلى جامعة، "جون هوبكنز"، ثم عاد إلى جامعة كليفورنيا من عام ١٨٧٨ إلى ١٨٨١، وظل منذ ذلك الوقت يعمل في جامعة هارفارد. كليفورنيا من عام ١٨٧٨ إلى "لهزه"، و "شوبنهور"، واهتم فترة طويلة بفلسفة "كانط" و "وهيجل"، وإن كان لا يعد نفسه متأثرا بفلسفة هيجل أو جرين وفي عام ١٩٨٠ تأثر بالمدرسة الرومانسية تأثرا كبيرا، وكان في الوقت نفسه شغوفا بالمنطق والرياضيات، وفي أثناء إقامته في ألمانيا، كان انعزاليا، لا يشارك في أي جماعة، جاهلا بالسياسة، وعضوا غير مؤثر في الجمعيات، ولم يشترك في أي جمعية اجتماعية. وبالرغم من معاناته الدائمة من المجتمع، فإنه جعل فكرة المجتمع محور تفكيره، إن من ينظر إلى أحوال المجتمع البشرى اليوم قد يتسامل لماذا نعطي كل هذا الاهتمام المجتمع الإنساني فلا نجد أمامنا إلا مجتمعات فاسدة، لا تحقق أبسط مطالب الإنسانية، ولا تسبب إلا القهر والعذاب الروح الإنساني، ولا ينتصر فيها إلا أعداء الإنسانية، يجيب رويس إنه يشعر بالأزمة وبالعجز عن تحقيق المجتمع العظيم، ولا يسعه إلا تحقيق هذا المجتمع في يشعر من الأيام، ولا يتمني أن يحيا إلى اليوم الذي ينتصر فيه أعداء الإنسانية ألم قدا المجتمع في يشعر من الأيام، ولا يتمني أن يحيا إلى اليوم الذي ينتصر فيه أعداء البشرية (١٠).

<sup>(</sup>١) المرجم السابق مده

كانت رسالة رويس الصصول على درجة الليسانس عن " لاهوث برمثتيوس" لإسخيلوس ومن مؤلفاته أهمية التحليل المنطقى (١٨٨١) ، والجانب الدينى الفلسفة (١٨٨٨) ، دراسة الشخصية الأمريكية (١٨٨٨) روح الفلسفة الحديثة (١٨٩٨) ، مفهوم الله (١٨٩٧) دراسات في الخير والشر (١٨٩٨) العام والفرد (١٩٠٠-١٩٠١) جزءان ، مفهوم الخلود (١٩٠٠) الوضع الحالي لمشكلة الدين الطبيعي (١٩٠١-١٩٠٣) ، مدخل إلى علم النفس (١٩٠٣) ، هربرت سبنسر تقويم ومراجعة (١٩٠٤) ، علاقة مبادئ المنطق علم النفس (١٩٠١) ، هربرت سبنسر تقويم ومراجعة (١٩٠٤) ، علاقة مبادئ المنطق بأسس الهندسة (١٩٠٥) فلسفة الولاء (١٩٠٨) مشكلات الجيل ومشكلات أمريكية (١٩٠١) ، وليم جيمس ، ومقولات أخرى عن فلسفة الحياة (١٩١١) ، مصادر البصيرة الدينية (١٩١١) مبادئ المنطق (١٩١١) مشكلة المسيحية ، (١٩١١) جزءان ، الحرب والتأمين (١٩١٤) ، وذلك إلى جانب الكثير من المقالات التي قام بنشرها في أعداد من المجاة الفلسفية الأمريكية ، وبعض المؤلفات التي قام بالإسهام فيها ومراجعتها .

#### ثانيا : الملامح العامة لفلسفته

ظهرت الهيجلية الجديدة في النصف الأول من القرن العشرين ، بوصفها رد قعل على الوضعية وقد أعطى اسم الهيجلية الجديدة ، لتيار إحياء الفلسفة الهيجلية ، الذي بدأ في أسكتلندا وانجلترا ، ثم امتد إلى أمريكا ، وكان ممثليها في أسكتلندا وانجلترا ، سترلنج ، وكيرزد وجرين ، ورادلي وبوزانكويت ، وهالدين ، ماكتاجرت ، تيلور ، وفي أمريكا هاريس ورويس ، وهوكنج (۱) . وكانت المثالية بالنسبة لأمريكا بعثا جديدا ، وتيارا فكريا يسعى لتحقيق النهضة ، جنبا إلى جنب مع البراجماتية ، فظهرت في أمريكا يقظة فكرية ، بدأت كما بدأت النهضة الأوروبية ، بنوع من التحرر الفكري من سيطرة الكنيسة ، وآمنت بالثالية الألمانية كقوة لإصلاح الدين والأخلاق الأمريكية . فآمنت بالله عن طريق العقل بدلا من طريق العبادة ، ويمكن القول إنها ركزت على دراسة كانط وخرجت منها أربع مدارس ، تمثل كل منها نمونجا أمريكيا ، أو صبغة أمريكية المثالية الألمانية ، وكل منها نمط خاص من المثالية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية من المثالية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية من المثالية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية من المثالية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية من المثالية الألمانية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية المنالية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية الألمانية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخصية (يوردن باركربراون ) والمثالية الألمانية ، هذه المدارس الأربع ، هي : مذهب الشخص الشريق الميثال كل منها نمونه بالشريع ، هي : مذهب الشريع ، هي المنالية الألمانية ، هذه المدارس الألبية الألمانية ، هذه المدارس الألبية ، هذه المدارس الألبية الألمانية ، هذه المدارس ) والمثالية الألمانية ، هذه المدارس الألبية ، هذه المدارس الألبية ، هذه المدارس الألبية الألمانية ، هذه المدارس الألبية ، هذه المدارس الألبية الألمانية ، ومدين الشريع ، هم ي الشريع ، هم ي المدارس الألبية الألمانية ، ومدين المدارس الألبية الألمانية الألمانية المدارس الألمانية المدارس الألمانية المدارس المدارس المدارس ال

<sup>(</sup>١) د . حسن حنفي : مقدمة في علم الاستغراب ، الدار الفنية - القاهرة صد ٣٧٣ - ٣٦٨ .

التأملية أو الموضوعية (جيمس أدويل كرايتون) ، والمثالية الدينامية (جورج سافسترمورس) والمثالية المطلقة (جوزايا رويس) (١) .

ولقد جاءت فلسفة "رويس" المثالية ، فلسفة قادرة على الكشف عن دين مثالى ، يستطيع كل إنسان اكتشافه بنفسه ، بصرف النظر عن عقيدته فإن كان الدين يستند على قانون أخلاقي ، ومثل أخلاقية عليا ، ويحقق للإنسان الحماس الجارف ، والعاطفة الدافعة تجاه هذا القانون ، ويقدم نظرية ورؤية للعالم ، تبين توافق طبيعة الأشياء ، ونظام العالم مع هذا القانون الأخلاقي ، وترشد الفرد نحو طرق تحقيقه فإن الفلسفة المثالية قادرة على إقامة هذا الدين ، إنه دين بلا طقوس وبلا عقائد بالية حجرت العقول ، وأثارت الصراعات والحروب ، ونصبت المشانق ، دين لا يقوم على الإرهاب ، وعلى التهديد والوعيد ، وفرض القانون ، ولا يقوم على المحبة والعاطفة ، لأن العواطف متقلبة ، ولا يستمد كيانه من حقائق يقينية دوجماطية ، يسهل الاعتراض عليها ، أو من كائنات خرافية يسهل رفضها ، إنه دين العقل ، دين المثالية في كل عصر ، بصيرة دينية تظهر وسط الشكوك ، حقيقة دينية: الكما ازداد الشك فيها ، تكتشف يقينا جديدا ، يكمن في كل شيٍّ ، فالعالم مظهر لها والفكر الإنساني نموذجها ، فهي وعي ذاتي أبدى واحد شامل فلسفة تقول بوحدة الحياة ، وبوجود المطلق ، والعقل الكلى الشامل لكل شيئ يتصف بالعدل المطلق برى أفعال الإنسان ، وبصاحثُهُ في كل فعل منها ، ولكنه لا يتدخل فيها . يشعر الإنسان بوجوده بجانبه ، وبوصفه دليلا على الخيرية المطلقة ، ومرشدا لوحدة الكون من حوله ، فيستمد العون الديني ويحيا السكينة والراحة . لا يرهب وجوده ، أو يخشى عقابه ، أو ينتظر ثوابا منه ، أو مكافأة على أفعاله فكل مراده منه أن يؤكد له صواب فكرته ، يكتشفه بنفسه ، بدونه تستحيل الأخطاء ، وهو الضامن ليقينه ، ولما صدر منه من أحكام صائبة كانت أم خاطئة ، يخلصه من التشاؤم والشك لأنه يحيا وسط الشكوك ، فالشك طريق إليه ودليل على وجوده (٢)

ولا تعارض مثالية "رويس" العلم ، ولا تقف حجر عثرة أمامه ، بوضع أحكام وفروض مسبقة ، وإنما تجعل للعلم مكانه . ولكن إن كان العلم طريقا لمعرفة الحقائق العينية ،

<sup>(</sup>١) شنير : تاريخ الفلسفة الأمريكية ، دار البيان صد ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) د . أحمد الأنصارى : فلسفة الدين عند جوزايا رويس ، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه ، كلية الأداب ،
 قسم الفلسفة ۱۹۷۹ الفصل الثالث من الباب الثالث .

والتجريب منهجة ، والمسلمات أدواته ، فإنه لا يخبر إلا عن جانب من الحقيقة فعالم العلم عالم الوصف ، ولا قيمة له خارج ميدانه لذلك فالعلم أول مراحل معرفة الحقيقة ، وليس هناك غير طريق الفلسفة ، الذي يكشف لنا عن وحدة العالم ، وعن قيمته الحقة ، فالعالم تجسيد لفكر ، حامل لعقل كلى مطلق ، ولم يخلقه أو يتحكم في مصيره ، وإنما يكشف عن نفسه فيه فتتحقق له المعقولية ، ويصبح عالما قابلا المعرفة ، وعندما يسمح العالم بعمليات التمييز والمقارنة ، يكشف عن هويته ، منطقه منطق العقل ، ونظام الأشياء نظام الأفكار ، والعلاقات بينها نفس العلاقات الكامنة بين الأفكار . فإذا كان العالم يحوي ما يحويه على صورة ذات واعية ، وكان كل ما هو ذات يعبر عن نفسه ، في سلسلة من الأفعال ، وفي بناء متسلسل يكون كل فعل فيه ملحقا بآخر ، فعالم السلاسل المنطقية يحكم كل شئ ، بناء متسلسل وقائع العالم تسلسلا محكما ، وإن كان ليس في مقدرونا رؤية كل حلقات السلسلة ، فما علينا إلا اكتشافها حيث تكون كائنة في العقل الشامل . فالمنطق يكشف الواقع وعالم الروح ، ومنطق الله منطق الإنسان ، فالعالم هناك ، يعبر عن هدف كامل محدد ، وتكون وقائعه وحوادث حوادث حياة .

ومثلما جاءت مثالية "رويس" مجددة للدين ، جاءت مجددة للأخلاق ، فنبتت الأخلاق من وسط فوضى المثل العليا ، التى سادت الفكر الفلسفى فى القرن التاسع عشر ، ومن جوف التشاؤم وظلام الشك نبتت البصيرة الخلقية التي ترشد الإنسان نحو الخيرية ، وتحقيق أكبر قدر من الانسجام والوحدة بين الأفراد ، وبين الغايات الأخلاقية المتصارعة ، فترشد الإنسان نحو المثل الأعلى ، الذى لا يستمد قيمته من واقع يكشف عنه ، أو من عاطفة ذاتية يرغبها ، وإنما من ذاته ، ومن كل شك يوجه إليه . فالشك أول مراحل البصيرة الخلقية التى ترشد الانسان عن واجباته ، إلى مهمته فى الحياة ، وإلى وجود العقل الكلى الشامل لكل شئ والإدارة الكلية الخيرة فيرى الإنسان غاياته تتحقق فى الكون ، والشر ما هو إلا خير كلى ، يحيا مهزوما فى باطن الفعل الخير ، فهو جزء ضرورى من والشر ما هو إلا خير كلى ، يحيا مهزوما فى باطن الفعل الخير ، فهو جزء ضرورى من إرادته الخيرة ، فإنه يستدل على أن الشر جزء ضرورى له مكانته فى الخيرية المطلقة .

وبالرغم من اتهام المثالية ، بأنها فلسفة فضاء ، تتعامل بالتصورات المجردة ، أو تقدم شيكات بدون رصيد كما قال عنها "برجسون" فإن فلسفة "رويس" ، تعد من الفلسفات التي اهتمت بالمجتمع ، ولئن كان كل من "إدوارد" "وأمرسنون" "ووليم جيمس" ، من الفلاسفة القلائل الذين استطاعوا التعبير عن روح المجتمع الأمريكي ، وعن فترة الحرب الأهلية وما بعدها ، فإن القيمة الاجتماعية لفلسفة "رويس" لا تقل منزلة عن دور هؤلاء . بل هناك من يجعل "وليم جيمس ورويس"، المملتين الوحيدين للروح الأمريكية وبعثها بعد الحرب الأهلية. فلقد كان المجتمع الأمريكي في فترة ما بعد الحرب ، قد فقد الثقة في تقاليده وقيمة الخلقية والدينية ، ولم تعد القصائد الدينية الرسمية التقليدية ، قادرة على مواجهة مشكلات ما بعد الحرب ، وعلى التعبير عن روح المغامرة والبحث عن الذهب التي سادت المجتمع الأمريكي . ولئن كان "وليم جيمس" قد قدم فلسفة براجماتية ، ترفع من قيمة العمل ، وتنادى بالكثرة والتعدد ، وتنشر الديمقراطية ، وتنادى بالحرية الفردية ، وبتنوع وتعدد الضبرات الدينية ، وبأن لكل فرد خبرته الخاصة ، فإن فلسفة "رويس" قد جعلت المجتمع محورها ، تناقش تصور المجتمع وتكويناته وأنواعه وأشكاله ، وحاولت التوفيق بين النزعة الفردية وروح الجماعة ، بين الفرد والمجتمع ، وقالت بروح المجتمع التي تجمع المتناقضات وتوحد بينها ، فقالت بفلسفة الولاء ، وهناك الإنسان الفرد والإنسان المجتمع ، الأول ظاهر والثاني كامن في أعماق الفرد ، بل ويمكن القول : إن فلسفة رويس قد رفعت من شئن المجتمع إلى حد التأليه .

وأخيرا يمكن الزعم بأن مثالية "رويس" ، عالجت الكثير من الموضوعات التى كانت مصدر إشكال لكل من الفلسفة والدين بوجه عام ، وللدين المسيحى بوجة خاص . فلقد نتج عن فلسفة كانط النقدية في القرن الثامن عشر ، أن أصبحت فكرة "الله" "والنفس" "وحرية الإنسان" "والخلود" ، من مصادرات أو مسلمات العقل العملي فقط ، وخارج حدود العقل النظري ، الأمر الذي سبب إشكالات حقيقية للديانة المسيحية ، التي تأسست على هذه الأفكار . كما جاءت الفلسفات المثالية بعد كانط ، تعالج المشكلات الفلسفية التي نتجت عن فلسفته ، فردت كل شئ إلى الأنا "فشته" ، ووحدت الأنا واللا أنا "شلنج" وجعلت المطلق عاويا لكل شئ "هيجل" ، فقالت بالمثالية الواحدية ولئن وجدت المسيحية في هذه المثالية القائمة على الوعي بالذات ، وتأكيد فكرة الله ، دعما لأفكارها فإنه من الملاحظ أيضا عند النظر إلى تاريخ الفلسفة ، أنه قد نتج أيضا عن فلسفة كانط النقدية ازدياد النزعة الشكية واللاأدرية ، طالما أن "الشئ في ذاته" لا يمكن معرفته ، وتظل مسائل الدين خارج حدود

العقل، أو أن العقل لا يستطيع الحكم عليها . ومما زاد من النزعات الشكية واللا أدرية والتشاؤمية بوجه عام ، ظهور نظريات علمية جديدة ، وبالأخص نظرية التطور ، وما ترتب عليها من مشكلات دينية ، ظهرت بسبب عدم اتساق هذه النظرية مع أفكار الأديان خاصة الأفكار المسيحية . فظهرت فلسفة سبنسر ، وصار المطلق لا معروفا ، وأصبح البقاء للأصلح قانون الحياة . ولئن كان اللامعروف ، لا يحقق أمانى الفكر المسيحى ، إلا أنه يتصف بالغموض ، لذلك لا يمثل تحديا خطيراً للعقيدة ، طالما أن القصائد الدينية الجامدة تجعل الحقيقة الدينية سرا غامضا (۱) .

وبالرغم من اتساق هذه المثالية الواحدية مع المسيحية ، سواء التي وحدت بين الله والمطلق ، أو بينه وبين اللامعروف ، فإنها أدت إلى إشكالات جديدة ، شكلت تحديا مباشرا لمسالة حرية الإنسان وخلوده ، وبالتالى المسألة الأخلاقية بصورة عامة ، فإذا كان المطلق يحوى كل شيئ ، فأين حرية الفرد الأخلاقية ؟ وما نوع الجزاءات من ثواب وعقاب ؟ وما موقف وجود الشر في العالم ؟ جاءت فلسفة "رويس" معبرة عن تلك الإشكالات بل يمكن استنتاج تلك الإشكالات من فلسفة "رويس" نفسها سواء من محاولته التأليف والتركيب بين فلسفات واتجاهات فلسفية معينة ، أو من موقفه النقدى أحيانا والتأويلي أحيانا أخرى ، من اتماهات فلسفية معينة . جاءت فلسفته مثالية مطلقة واحدية ، تسير في تيار المثالية بصورة عامة ، وفي تيار الفلاسفة الكانطيين أو من يسمون بالفلاسفة "بعد كانط" بصورة خاصة ، تحاول حل إشكالات الفلسفة الكانطية كالفصل بين العمل والنظر ، والأنا العارف الأخلاقي ، وإشكالات أفكار النفس ، والله ، والشيئ في ذاته ، واستمرت تحاول حل إشكالية المثالية المطلقة ذاتها ، التي ظهرت عند "فشته" "وشلنج" "وهيجل وشوبنهور" وإنتهت بالمثالية الواحدية ، فجعلت الوعى الإنساني محورا أساسيا للشعور الديني وقبول الوحى . وجاء المطلق شخصا ، يشارك الإنسان فيه ، ولا كيان له بدون الأفراد ، وأمكن من خلال إعادة تأويل معنى الفردية وحل إشكال الحرية الأخلاقية . تم التخلص من الاتجاهات اللاأدرية والشكية والتشاؤمية واثبت رويس تناقضها ، ولا قيام لها بدون المقيقة المطلقة . وعالج "رويس" نظرية الوجود والإشكالات الفلسفية لنظرية التطور،

Josiah Royce: The Conception of God, Machmillan, 1894, The Introduction. (1)

وأهمية الوعى الإنسانى والأخلاقى لاستقامة هذه النظرية ، فلابد من وجود مثل أعلى يحكم من خلاله على التطور ، وتخلص من إشكالات مفهوم السببية ، وما ترتب عليه من إشكالات دينية وفلسفية ، تتعلق بخلق العالم ، وكيف يكون المطلق علة الوجود ، وكيف تخضع الطبيعة ، باعتبارها العالم المطلق لنسق تطورى . تحول الوجود إلي غاية ، فلا وجود إلا إذا كان مقصودا ، فالواقع مكمل للفكر ، ولا انفصال بين الفكر والواقع ويمكن القول عموما بأن حل هذه الإشكالات جاء متسقا إلى حد كبير مع مفاهيم العقيدة المسبحية .

#### ثالثًا : مذهبه المثالي

حاول "رويس" تقديم تأويل الفلسفة الحديثة ، تجعلها فلسفة مثالية خالصة أو تجعل روحها مثالية ، ثم اتجه إلى تأويل المثالية ذاتها ، على أنها حدس دينى خالص ، قادر على تحقيق معرفتنا بالله ، وتقدم العون الدينى لنا ، فالواقع حامل لفكر ، ولعقل مطلق شامل ، يتجلى في العقول الفردية ومن أجل الحصول على عالم ثابت ، وتصور منظم لعالم مستمر منظم ، لابد من التسليم بوجود تجربة مطلقة ، تعلم كل الوقائع ، وتخضع لها باعتبارها قانونا عاما هو الله والعالم الخارجي عبارة عن تحقيق المعنى الداخلي لأفكاره ، باعتباره غاية تسعى إليها هذه الأفكار (١) . ويشارك الفرد في المطلق ، طالما كانت التجربة الفردية جزءا من التجربة المطلقة . وكل تأويل صحيح لتجربة ما ، يتضمن حاجة هذه القضية المجربة نفسها ، إلى كل شامل التجارب كلها ، أو ما يسمى بالتجربة الكلية ، أو التجربة في وحدته ، لمكان فريد ، لا يمكن أن تحتله قضية أخرى غيرها . فالتحدث عن أي حقيقة ، تشير إليها التجربة ، هو عبارة عن تصور هذه القضية ، بوصفها مضمونا للتجربة الأشد تنظيما وإثبات صحة القول بئن هناك ثمة حقيقة مطلقة واقعية ، تشير إليها تجربة ملقا تجربة منظمة تنظيما مطلقا تحتل النظر إلى هذه الحقيقة الواقعية على أنها حاضرة وتجربة منظمة تنظيما مطلقا تحتل وتأخذ كل قطعة مكانها فيها ، والنتيجة التي نصل إليها أن هناك تجربة مطلقة ، ويتحقق وتأخذ كل قطعة مكانها فيها ، والنتيجة التي نصل إليها أن هناك تجربة مطلقة ، ويتحقق وتأخذ كل قطعة مكانها فيها ، والنتيجة التي نصل إليها أن هناك تجربة مطلقة ، ويتحقق وتأخذ كل قطعة مكانها فيها ، والنتيجة التي نصل إليها أن هناك تجربة مطلقة ، ويتحقق

<sup>(</sup>١) د . حسن حنفى : مقدمة لعلم الاستغراب ، صـ٣٧٣

وجود حقيقة مطلقة ، من نفس المحتوى الحاضر فى هذه التجربة المطلقة ، أو بوصفه نوعا من اللزوم المنطقى لوجودها . وترتبط هذه التجربة المطلقة بتجربتنا ، ارتباط الكل العضوى بأجزائه .. (١)

ولكن ماذا عن الصعوبة التي تواجه كل فلسفة مثالية تقول بالمطلق ؟ ، أيمكن التجربة الفردية أن تكون ممكنة في ظل القول بوجود التجربة المطلقة ؟ يرى رويس أن هناك بعدين للحقيقة ، وهما الإرادة والفكرة ، والتقدير والوصف ، وعالم المعانى الداخلية والخارجية فعل القصد وفعل الإشارة والمعانى الداخلية والخارجية ليستا إلا طورين لغرض واحد فمعانينا الباطنية إرادتنا وغاياتنا ، تحتاج إلي التحقق تحققا خارجيا . والمعانى الخارجية ، تحتاج لأن تكون ملائمة ومشبعة ومرضية لمعانينا الباطنية ، والفكرة حلقة وصل بين المعانى الباطنية والخارجية . والواقع الخارجي ما هو إلا عبارة عن غاية ، ومثل أعلى أو هدف تتجه إليه مقاصدنا فالحقيقة المطلقة ما هي إلا التحقق الموضوعي لاهدافنا الفردية وغاياتنا ومعانينا الداخلية . (٢)

وهنا قد يتسامل الفرد هل من الممكن أن يكون اللامتناهى موجودا بالفعل ؟ ألا يعتبر اللامتناهى علامة على عدم المعقولية فى الوجود ؟ هنا يلجأ رويس إلى المنطق الرياضي واكتشاف قيمة الفكرة الرياضية للسلسلة اللامتناهية فحاول أن يبرهن فى كتابه العالم والفرد ، الجزء الثاني ، على أن اللامتناهى ليس علامة على اللامعقولية ، وإنما علامة على السياق الكامل ، وعلى السلسلة المنظمة تنظميا صحيحا .

والمعرفة نوعان: معرفة بالوصف ومعرفة بالتقدير. وليس هناك تفرقة بين العملية المعرفية وأنواتها من جهة الإرادة من جهة أخرى. فمصادر المعرفة ثلاث: الحس والعقل والإرادة، ولذلك يعتبر التصنيف الثنائي المعرفة الذي يقصر المعارف على مدركات حسية وتصورات تصنيفا ناقصا ولابد من وجود عنصر ثالث المعرفة، فالمعرفة مدركات حسية وتصورات وتأويلات وبذلك يدخل رويس الإرادة ويعطى لها دورا أساسيا بوصفها عنصرا ثالثا لعناصر المعرفة، فالمعرفة نشاط إيجابى؛ إذ يقوم الفرد، بعملية تنظيم وتعديل

Josiah Royce: the Conception of God pp. 42-44-189 (1)

<sup>(</sup>٢) د . أحمد الأنصاري : فلسفة الدين ، صـ ٢١٠

للانطباعات الحسية التي يستقبلها من الخارج ، فتحدد المعرفة حسب رد الفعل ، الذي يتم استقباله ، وتتضمن كل عمليات الفكر نوعا من رد الفعل تجاه المادة الخام التي يتم الحصول عليها من الخارج ، فلا يتحول الانطباع الحسى إلى أفكار بدون إنتباه ، ولا يتم تحقيق المعرفة بدون الانتباه داخل العقل للفكرة المراد تحقيقها . ويؤثر الإنتباه على الحالة العقلية وعلى توجيه قوى العقل لإدراك العلاقات المرتبطة بموضوعه . ولما كان الانتباه لا ينفصل عن الإرادة ، فإنه يستحيل فصل المعرفة عن الإرادة . ويؤكد رويس أن ليس هناك حقيقة خارجية ، تأتى من المعطيات الحسية ، وإنما يبنى الفرد في داخله فكرة عن العالم الخارجي الذي يرغبه ، فيبنى الإنسان عالمه ويختار الروح التي تفحص خبراته ، أن الخارج لا يشكل أفكار الفرد ، وإنما يكون الفرد مسئولا عن تشكيل أفكاره وعالمه (۱) وبذلك يبدو أن العالم كفكرة أسبق من العالم كواقع عند رويس .

يرفض رويس الفصل بين الذات والموضوع ، أو ما يسمى بعلاقة الفكرة بالموضوع في نظرية المعرفة فالحكم بصحة أو خطأ فكرة ما ، لا يتوقف على وجود أو عدم وجود الموضوع المستقل ، الذي تشير إليه الفكرة في الخارج ، وإنما يتوقف على فعل التفكير ، التي تتم بواسطة اختيار الموضوع ، التي يجب أن تشير إليه الفكرة ، فلا توصف فكرة ما بالصواب أو الخطأ ، إلا بالإشارة إلى الموضوع الذي تكون الفكرة قد قصدت اختياره بوصف موضوعا لها فبدون العمل الذي تحدده الفكرة لنفسها ، فإنها لا تكون صادقة وكاذبة . فالفكرة لها معنى داخلى ومعنى خارجى ، وليس هناك تناقض بينها ، لأن المعني الخارجي للفكرة ، يكون في حقيقته ، عبارة عن جانب لمعنى باطنى مكتمل (٢) . فإذا كانت الأفكار تجسيدا ناقصا للإرادة ، فإن العالم الخارجي الواقعي ، يكون التجسيد الكامل لها (١) ومن الواضح أن نظرية رويس المعرفية ، تميزت بالتأكيد على أن المعرفة الوصفية ، ليست المعرفة الحوفة التقديرية ، وعلى صلة العملية المعرفية بالإرادة جاءت نظريته مزجا من كانط وشوبنهور ووليم جيمس ، أو توفيقا بين التجريبيين والعقليين من حيث

Josiah Royce : The Religious Aspect of Philosophy p . 327

Josiah Royce: The World and Individual, vol, 1, PP. 31 (1)

Ibid: P 36 (r)

مصدر المعرفة ، والواقعيين والمثاليين من حيث نتائج المعرفة ، فجمعت بين الحس والعقل ، بين الوصف والوجوب .

ويرى رويس أن التعارض بين الإدراك الحسى والتصور قد سيطر على تصنيف العمليات الفكرية طوال تاريخ الفلسفة ولئن كانت هناك بعض المحاولات للمزج بينها ، فإنها جات غامضة وناقصة ويرى رويس ضرورة وجود التأويل أو التفسير ، كنوع ثالث لمعرفة الموضوعات ، التي لا يمكن إدراكها ، إدراكا حسيا أو تصورها وللتأويل موضوعاته وأدواته وهو عملية معرفية مستقلة ، لا تتحقق بدونها معرفة الفرد لذاته أو للأخربن ، أو يمكن قيام علاقات روحية واجتماعية بدونه ، وتقوم هذه العملية المعرفية على أطراف ثلاثة ، تشمل المفسر والموضوع والمستفيد ، إنها عبارة عن مناقشة ولسبت عملا فريبا (١) وتعتمد هذه العملية العقلية على المقارنة بين فكرتين ، والوصول إلى الفكرة الثالثة التي تتوسطها وغالبا ما نستعمل كلمة حدس للوصول إلى هذا النوع من الفكر ، فالمقارنة تؤدي إلى رؤية الحلول ، واكتشاف الوسائط والوحدة ، فهي أساس العملية المعرفية ، التي يتم بها فهم الحياة والتعامل معها. ويعتمد التأويل على ما يسمى بإرادة التأويل ، التي تظهر لدى المؤول كرغبة في الاعتداد بالنفس وتحقيق نوع من الوحدة الذاتية إن من يسعى التأويل يكون ساعيا لتكوين ما يسمى بمجتمع التأويل من النفوس الثلاثة وإن كان مخلصا في تأويله ، ومحبا للحقيقة فإن دافعه للتأويل ، يكون دافعا روحيا ، يهدف لتخطى الفجوات بين هذه النفوس الثلاث ، وبذلك تكون الغاية من التأويل مرتبطة بمثال أخلاقي ، يتمثل في تحقيق الفهم المتبادل ، وتكوين المجتمع الروحي (٢).

فإذا ما نجح الفرد القائم بالتأويل ، واكتسب الرؤية الشاملة ، التي تحافظ على استقلال كل طرف من أطراف التأويل ، لأنها رؤية من أعلى لا تؤدى إلى التداخل ، فإنه يحقق إشباعا للإرادات الثلاث المشتركة في التأويل ، ويشكل ثلاثتهم ما يسمى بمجتمع التأويل أو جماعة التفسير ، يجمع بينهم هدف واحد ، تجاه حدث ما ، توجه له جهود كل

Josiah Royce : the religious Aspect of Philosophy p . 32 (1)

Josiah Royce: the world and Individual, vol, I, pp. 31 - 35 (1)

المشتركين في التأويل، يعمل الكل لتحقيقه، ويراه هدفا مستقبليا ويستطيع كل فرد منهم تبديل دوره في مجتمع التأويل تبعا لرغبته فيستطيع كل فرد القيام بدور المؤول. ويعتبر القائم بالتفسير روح المجتمع، ويصبح سيده وخادمه في الوقت نفسه ويرى رويس أن البشرية لا تحتاج إلا إلى مجتمعات التأويل لتحقيق الخيرية والمحبة كذلك في مجال العلم لا يكتسب أي كشف علمي صفته العلمية إلا إذا حصل على موافقة أعضاء المجتمع العلمي، فوجود مجتمعات التأويل يعد ضروريا لفهم علاقة الأفراد بموضوعات العالم الخارجي، لأن الاعتقاد بوجوده، ينشأ من وجود موقف يحتاج إلى تفسير والمقصود بالعالم الواقعي تفسير وحل لهذا الموقف وإشكاليته، لذلك فالعالم الواقعي مجتمع تأويل. ولما كانت عملية التأويل، تتضمن سلسلة لا نهائية من أفعال التفسير، وتعترف بتنوع واختلاف النفوس التي يفسر بعضها بعضا بالتبادل، ويكون العضو الرئيسي روح المجتمع، فإن الكون كله مجتمع تأويل، وتوحد حياته كل الاختلافات الاجتماعية وكل المجتمعات الإنسانية، وتدرسه العلوم الاجتماعية والتاريخية، ويصبح تاريخ الكون تاريخ المجتمع التأويلي كله (١).

وعندما قالت المسيحية بالأمل في مجتمع محبوب ، فإن مثل هذا المجتمع لن يكون إلا مجتمع تأويل ، وأفضل تعبير عن الكنيسة المثالية التي يمكن تحقيقها في العالم الأرضي ويعد مجتمع التأويل ، أفضل وسيلة للإدراك العقلى الواضح للطبيعة الآلهية ، حيث يتم إدراكها في صورة المفسر الذي يفسر الكل ، وتحل مشكلة الوحدة والكثرة في المجتمع ، وتصبح التصورات والحدوس الروحية واضحة في حياة المفسر ، يرأس ويجمع الكل ويعبر عن إرادته من خلاله ويبدو أن رويس قد حاد عن نظريته المعرفية وتأكيده على دور الإرادة الفردية في اكتساب المعرفة ، فعاد وجعل المطلق المفسر الذي يفسر الكل (٢) . كما يؤكد رويس على أهمية مجتمع التأويل لحل المشكلات الاقتصادية ، فيعرض في كتابه الحرب والتأمين ، لقيام مجتمع اقتصادي على فكرة التوسع في التأمين لأن التأمين ترابط على أشاس المبدأ الثلاثي للتفسير ، المؤمن عليه والمؤمن والمنتفع ، وقال بالتوسع في التأمين حتى يشمل التأمين الحروب والصراعات وبذلك حاول رويس تطبيق آرائه المثالية على

Josiah Royce : the problem of christianity , p 148 (1)

Ibid., P, 150 (Y)

جوانب الحياة العملية مجتمع التأويل مجتمع يشمل كل جوانب الحياة الدينية والنظرية الفلسفية والعملية .

#### رابعا: الجانب الفلسفي للفلسفة

يعد كتاب الجانب الديني للفلسفة ، سيمفونية فكرية رائعة ، متكاملة الأنغام ، تعزف ألحانها في تسلسل محكم وممتع في الوقت نفسه يستمتع بها المتخصيص وغير المتخصيص في الفلسفة ، فيجد القارئ غير المتخصص الحس المسيقي المرهف ، والديني الطبيعي الخالص الذي يشبع كل حاجة فكرية ، ويجد فيه الدارس المتخصص بغيته من استدلال محكم خال من التناقض ، ونقد وتحليل لطبيعة المثل العليا ، والنظريات التي تفسر العالم . والكتاب في عجالة ، قد يعرف القارئ تفصيلاتها فيما بعد وينقسم إلى جزئين رئيسيين . يتناول الأول منهما: البحث في طبيعة المشكلة الخلقية، والمثل العليا التي نحيا بها: ونحتك بها في حياتنا اليومية فيدرس موقف الفهم العام والفلسفات من النظريات الأخلاقية يناقش الفلسفات التي قالت بالواجبات الأخلاقية والضمير وينتهي إلى حالة من الشك، تدفع الإنسان إلى التشاؤم الخلقي فلا يستطيع التياران الرئيسان في الفلسفة ، أي تيار الواقعية وتبيار المثالية حسم المسألة الأخلاقية فيوحد الواقعي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون والمثالي لا يعبر إلا عن رغبات شخصية يضعف إثبات واقعيتها وصحتها دون الوقوع في التناقض ولا تصلح مناهج العلم في تحديد المثل الأعلى ، وإن كان العلم وأدواته ، يعد من أفضل الوسائل ، لتحقيق هذا المثل الأعلى بعد اكتشافه . يكتشف رويس حقيقة كامنة فى قلب الشك الخلقى والتشاؤم فتظهر البصيرة الخلقية التي ترشد الإنسان نحو المثل الأعلى الذي يسعى لتحقيق الإنسجام بيت غايات الأفراد ، وبين الإرادات المتصارعة ، وتحديد الواجبات الخلقية (١) وينتهى الجزء الأول من الكتاب ، بالتساؤل حول المطلب الإنساني الأزلى عن ما هو الدليل على صحة هذا المثل الأعلى ، وهل هناك حقيقة دينية تسكن العالم ، وتؤكد الفرد أنه يسير في الطريق الصحيح ؟

ويبدأ الجزء الثاني من الكتاب ، بعرض للنظريات التي تبحث عن هذه الحقيقة الدينية

<sup>(</sup>۱) د . أحمد الأنصارى : فلسفة الدين عند جوزايا رويس ، رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة ١٩٩٧ صـ٣٢٥

في العالم والتي تتناول الطبيعة الإلهية . فهناك عالم القوى وعالم المسلمات ، والمقصود بعالم القوى النظريات التي تقول بخلق العالم وترده إلى قوى واحدة أو متعددة ، فالعالم مخلوق جامد لا حياة فيه ، وينتهى "رويس" إلى رفض هذا التصور للعالم ، لما يتضمنه عالم القوى من متناقضات . وينتقل إلى دراسة عالم المسلمات ، عالم كانط ، فيقارن بين مسلمات العلم والمسلمات الدينية ، ويبحث عن سبب نجاح مسلمات العلم وفشل المسلمات الدينية ، ويكتشف ضرورة وجود أساس بعيد هناك ، يكمن وراء عالم المسلمات فيفترض طريق المثالية ، وضرورة وجود عقل شامل لا متناهى ، يكشف عن نفسه في العالم ويعد العلم مظهرا له ، ويعد وجودا أساسيا لتصور العالم ، ويستمد منه الإنسان الفاضل صاحب البصيرة الخلقية عونا دينيا ويبرر في نفس الوقت مسالة خيرية العالم بالرغم من مظاهر الشر الجزئي فيه وينتقل "رويس" خطوة تلو الأخرى ، في إستدلال محكم ، لإثبات الوجود الفعلى لهذا العقل الشامل فيبدأ بالشك في وجوده ، ويخرج من الشك ، بضرورة وجوده ، بوصفه شرطا ضروريا للخطأ في الأحكام . فيثبت صحة هذا الفرض ، ويناقش الإعتراضات التي يمكن أن توجه إليه . وينتهي إلى القول بأن هذا العقل الشامل اللامتناهي ، هو إله المثالية منذ أفلاطون . ومن الشبك فيه يكتسب الإنسان البصيرة الدينية ، التي تتولد لديه من هذا الشك فالمثالية هي الدين الكلي الشامل . فهل كان "رويس" موبقا في مذهبه الفلسفي ، وهل جاء دين المثالية دينا طبيعيا يحوى الأديان كلها ، أم أن هذا البناء الفلسفي ما هو إلا صورة جديدة للمسيحية ؟ ، وبذلك يكمل "رويس" ما بدأه "هيجل" على طريق تعقيل المسيحية .

وربما يشعر القارئ في نهاية الرحلة ، أنه أمام دين عقلى طبيعى جديد ، أو أنه لا يرى إلا صورة جديدة ، لآراء قديمة ، ولأديان تترنح ولا تستطيع الصمود ، وتحاول أن تبعث من جديد ، بعد أن وجهت نظريات التطور الشكوك في أسسها ، وهدم العلم الكثير من أفكارها ، وأثبتت الحياة العملية عدم جبواها ، ودللت الصراعات والحروب على ضالة قيمتها ، أو عدم صلاحيتها لإشباع الحاجات الضرورية للإنسان وقد يرى في الكتاب محاولة لانتشال الأخلاق من حيرتها ، وتخليص المثل العليا من تضاربها ، ولوضع نسق أخلاقي جديد ، ومثل أعلى يعطى لكل فرد قيمته ، ويصيرة خلقية تهدى إليه ، نظرية في العالم تثبت صلاحيته ، وتعين الفرد على تحقيقه ، فلا يجد أمامه إلا فلسفة خلقية ، تحاول أن تستبدل الأخلاق بالدين ، فلا يكون "رويس" إلا فيلسوفا كانطيا ، جعل فكرة « الإله» ضمانا لمبدأ الواجب الأخلاقي ، وإن كان قد أصبح مبدأ الولاء من أجل الولاء .

وفي النهاية ويصرف النظر عما قد يشعر به القارئ بعد رحلة مضنية من الاستدلال ،

وجهد لفهم المعانى الحقيقية التى قصدها رويس ، وسواء توصل إليها أم لا ، أو جاءت متضامنة مع معتقداته أو مخالفة لها ؛ فإنه لن يشعر بالندم على هذه المعاناة ، وبتك المشقة ، فالفلسفة التى لا تقدح زناد الفكر لا قيمة لها والتى تقدم عقائد دوجماطية ، دائماً ما يسهل هدمها أن الفلسفة الحقة تنبت من الشك ، مثلما تنبت الورود بين الأشواك ، فتثبت أن فى الموت حياة ، وفى الجامد روحا وعقلا ، وفى الشكوك يقينا ، وفى الأخطاء دليل على وجود العقل المطلق ، والشعر جزءا من خير كلى ، والعالم حامل لعقل وفكر ، وتجسيد لمعقولية تسرى في جنباته ، فيشعر الإنسان بالثقة فى نفسه ، وفى مثلة الخلقية وعالم ، ويتخلص من عوائق البناء ، ويسعى فى العالم يحيا فيه ويبنى ، فالعالم ليس كائنا جامدا هناك ، ويحق لكل إنسان بناء العالم الذى يرغبه ، فربما تكون قراءة هذا الكتاب ، معينا لنا فى بناء عالمنا العربى الذى نحلم به ونسعى لتحقيقه .

وأخيرا بقيت كلمة عن المشكلات التى واجههتها ترجمة هذا الكتاب ، والحلول التى تم القتراحها لحل هذه المشكلات إذ جاءت مؤلفات جوزايا رويس " شبيهة بمؤلفات "هيجل" ، تثير مشكلات لغوية أمام كل محاولة لنقل كتاباته إلى لغة أخرى وهذه الصعوبات تكون أشد في حال اللغة العربية التى لا تربطها بلغة رويس ، أو باللغات الأوروبية عموما ، أى وجوه مشتركة . وفيما يلى قائمة ببعض الألفاظ التى ظهرت مثيرة لإشكالات ...

لفظ "insight "، يمكن ترجمته بمعنى الحدس أو البصيرة ، و ترجمته إلى افظ البصيرة أقرب للمعنى الذى قصده "رويس" ، حيث قد يفهم من لفظ الحدس عدم التدخل الإرادى ، بينما لفظ البصيرة يكون أقرب لمعنى اللور الإيجابى الذى يترتب عليه إكتساب الفرد لمصدر معرفى جديد كذلك لا يكون الحدس مسبوقا دائما بالشكوك ، بينما البصيرة معرفة تنبثق وسط الشكوك فالشك أول مراحلها بالضرورة الحدس قد يحمل معناه الكشف المفاجئ أو الإلهام ، أما البصيرة فتسبقها خطوات نقدية واستدلالية ، تضع الفرد على قمة الشك والتشاؤم قبل اكتسابها .

يستخدم لفظ "meaning" بمعنيين ، أقربهما لفظ معنى ، ولكن هناك حالات أخرى تخفف فيها الترجمة ، وفي هذه الحالات يتم استخدام لفظ هدف ، وسيجد القارئ في مواضع متعددة ضرورة هذا التصرف .

- يترجم لفظ " uniformity " عادة بالانتطام أو اتساق أو تماثل أو وحدة الصورة

بالمعنى الحرفى ، ولكن عندما يتم استخدامه لوصف الطبيعة وقوانينها تتم ترجمته بلفظ اطراد أو بالظواهر المتكررة والمستمرة في الطبيعة ، وليس بمعنى وحدة الصورة .

- يستخدم المؤلف كلمة " Thought " بمعنيين الأول الفكر والثاني العقل ، واكنه لا يقصد العقل بوصفه كيانا مستقلاً في مقابل الحس أو المادة ، وإنما بالمعنى الذي قصده هيجل ، أو المعنى الواسع والعام .
- المعنى الشائع لكلمة "community" المجتمع المحلى أو الجماعة ، ولكن المؤلف يستخدم اللفظ بمعنى واسع حتى يشمل المجتمع الإنساني كله أو مجتمع المؤمنين .
- لفظ الواقع والواقعية Reality يثير كثيرا من الإشكالات ، الأمر الذى يتطلب ترجمته أحيانا بلفظ الحقيقة ، وأحيانا بلفظ العالم الخارجى ، وأحيانا بلفظ الطبيعة ، وكان على الترجمة مراعاة ذلك .
- كلمة "infinite تترجم عادة بلفظ اللامتناهي ، ولكن المؤلف يستخدمها أحيانا كثيرة بمعنى اللامحدود ، وأحيانا بمعنى المطلق ، وأحيانا بمعنى الأزلى ، أو السرمدى ، وكانت الترجمة تراعى هذه المعانى حسب السياق الذي تأتى به .
- لفظ cenception اللفظ الشائع له إدراك ذهنى ، أى معرفة الكلى ، من حيث إنه متميز عن الجزئيات التي يصدق عليها ، ويلاحظ أن المؤلف يستخدمه كثيرا بمعنى المفهوم .
- يستخدم لفظ " Process " بمعنيين أقربهما لفظ عملية ، ولكن هناك حالات تخفق فيها الترجمة ، ويتم استخدام لفظ تيار أو سياق أو مسار للتعبير عن المعنى المقصود .
- لفظ الترنسدنتال «Transdantail » لم تتم ترجمته إلى لفظ عربى مقابل ، حيث لا يؤدى لفظ " الستعالى" إلى المعنى الذي قصده كانط باللفظ .

والواقع أن هذه الإشكالات ليست الوحيدة التى واجهتها الترجمة لهذا الكتاب، وإنما تم الاقتصار على الأمور التى ، يحتاج التصرف فيها إلى تبرير خاص ؛ إذ كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بنقل المؤلف لبعض الفقرات التى كان ينقلها من مؤلفات أخرى ، ربما للتعليق عليها أو للاستشهاد بها على صحة فكرته ، أو لكى يستعين بها لشرح الفكرة التى يريد التعبير عنها ، فكانت هناك نصوص مطولة باللغة الألمانية والفرنسية واللاتينية واليونانية . والمشكلة أن المؤلف لم يحاول ترجمة هذه النصوص إلى اللغة

الإنجليزية الأمر الذى يشكل صعوبة فى فهم هذه النصوص خاصة للقارئ العادى ، وأحيانا كثيرة لا يذكر مصادرها ، ويكتفى بذكر اسم الشاعر ، إن كانت شعرا ، والفيلسوف إن كانت فلسفة .

كذلك يمكن القول ، إن لغة الكتاب مالت في بعض الجوانب إلى الغموض والإبهام ، فجاءت في مواضع كثيرة أشبه بلغة المدرسة الرومانسية ، حقيقة إن الكاتب لم ينكر تأثره بالحركة الرومانسية ، إلا أنه قد مزج بين لغته الرومانسية ولغة التصوف إن جاز هذا التعبير ، فحاد الكاتب عن الأسلوب المنطقي المحكم الذي اعتمد عليه في تفسير الكثير من مشكلات الفلسفة الدينية ، مثل إثبات وجود الله ، وحل إشكالية خلود الفرد الإنساني ، ومشكلة الموت من جهة أخرى ، يلاحظ شغف الكاتب بالإسهاب والتطويل في عرض الأفكار ، حقيقة قد يعد ذلك جائزا بغرض التوضيح ، إلا أنه كان يؤدي في معظم الأحيان إلى ضياع الطريق من القارئ ، الأمر الذي أدى بالفيلسوف إلى اللجوء التكرار حتى يذكر القارئ بما قد يكون قد تاه عنه في تتبعه للجزئيات . والواقع أن مثل ذلك النهج كثيرا ما يوقع القارئ في الحيرة ، فيعيد القراءة حتى يمسك بأطراف سلاسل الأفكار مرة تلو

الكتاب في مجمله كتاب في فلسفة الدين ، ولكنه قصر اهتمامه على المطلق ، فجاء. أشبه بكتب علم أصول الدين الإسلامية وكتب اللاهوت المسيحي وأقرب إلى أفلاطون في بحثه عن المثلو وغسطين في بحثه عن الحقيقة الكاملة . جاء حديثه عن العالم من منطلق البحث عن الحقيقة الدينية ، واعتبره عالم القوى ، وعالم الشك ، وبالتالي لا يمكن أن يمدنا بحقيقة دينية ، وحول العالم إلى مجرد مظهر لعقل مطلق ، فغاب مفهوم الطبيعة الحسية والمادية ومتأما غاب مفهوم العالم المادي والطبيعة ، غاب مفهوم الإنسان الموجود الواقعي وكأن رويس قد توقف عند مرحلة الأنا أفكر ، وأهمل الأنا الموجود الواقعي ، أي الإنسان بوصفه وجودا واقعيا ووعيا وانفعالا ، بل قال "رويس" بأن الفرد الجزئي أو مفهوم الفردية ما هو إلا مفهوم افتراضي ، ولا يستطيع الإنسان إدراكا حسياً مباشراً . وربما قد أدرك "رويس " ذلك النقد فألف بعد سبع سنوات كتاب العالم والفرد بجزئيسة .

وضع مفهوما ضيقا للدين ، واعتبره عبارة عن مجموعة من القواعد الخلقية ، أو نظرية في الأضائق ، عبارة عن نظرية في العالم ، ورؤية الأشياء ، تضدم هذه النظرية

الأخلاقية ، إلى جانب وجود حماس وعاطفة تجاه هذه النظرة الأخلاقية ، فعالج الشق الأول والثانى ، وأهمل الشق الثالث ، وبالتالى يتناقض الأساس الذى وضع عليه دينه المثالي ، فأهمل الجانب الروحى الدين ، وقصره على نظرية فى الأخلاق ونظرية فى رؤية الأشياء . كذلك من الواضح أن الشق الأول من الكتاب ، ما هو إلا نظرية كانط الأخلاقية فى الواجب والشق الثانى ما هو إلا محاولة البحث عن حقيقة مطلقة وراء الظاهر ، وبالتالى ما هو إلا محاولة لبعث أفلاطون من جديد فى بحثه عن العالم المثالى إلى ما وراء العالم المتغير . كذلك اعتماد رويس على المنهج الشكى لا يقدم جديدا حقيقة إنه يحاول أن يبين قيمة الشك ويدافع عنه ، إلا أن هذا المنهج ما هو إلا تكرار المنهج الشكى القديم .

جعل الحقيقة الدينية لا تتوفر إلا للخاصة فحذر القارئ العادى ، ونبه إلى خصوصية الدين المثالي الذي بنادي به ، وكأنه يحاول أن يجعل الحقيقة الدينية والوصول إليها حكرا على المتقفين وأصحاب الفكر المنطقي ، فالحدس الديني حدس عقلي . وبالرغم من تأكيده على الحدس الديني والأخلاقي ، فمن الواضح أنه دين العقل المنطقي وليس دين الفطرة ولئن قال رويس بالبصيرة الدينية ، فإنه لا يتم معرفة المطلق واكتشافه إلا بعد السير في سلسلة طويلة من الشكوك والتشاؤم ، فيكتسب الفرد منها البصيرة الخلقية ، ويؤمن بضرورة نشرها بين الناس ، لأنها تحقق التناغم بين مثلهم العليا المتصارعة ، ينتقل بعد ذلك الكشف عن الحقيقة الدينية ، فلا يجدها في العالم الحسى عالم القوى والشك ، ولا في عالم المسلمات الكانطية ، وإن كان عالم المسلمات يمهد لها ويجدها في عالم الفكر المثالي أو المثالية ، فهي الدين الكلي الشامل ، دين كل العصور لذلك يطالب رويس القارئ ، بقطع هذه الرحلة الطويلة وسط عوالم الشك والظن والتشاؤم ، حتى يصل إلى عالم الحقيقة الدينية ، وكأننا نعود إلى أفلاطون في جدله الصاعد والهابط ، أو إلى ديكارت في رحلته من الشبك إلى اليقين ، أو أبى حامد الغزالي في كشفه للحقيقة الدينية لم يتصور رويس أن هناك ما يسمى بدين الفطرة الإنسانية ، الدين المباشر الذي يستطيع الإنسان العادي البسيط الإيمان به مباشرة ، يصل فيه الإنسان إلى معرفة الله معرفة حدسية مباشرة ، دون الاعتماد على شواهد حسية ظنية أو عقلية منطقية .

أدلة وجود الله ، التى اعتمد عليها رويس ليست أدلة جديدة ، وإن كان رويس قد صرح بأن مطلقه لا يحتاج إلى أدلة تقليدية ، بعد إثبات كانط لفشلها ، إلا أنه عرض لنفس

الأدلة التقليدية بمدورة غير مباشرة (١) وإن كانت الجدة التي جاء بها في دليل استحالة الأخطاء لإثبات وجود الله ، أو ما يسمى بدليل الخطأ ، وكيف لا يمكن اكتشاف الفرق بين الصواب والخطأ ، واستحالة وجود الأخطاء ، بدون وجود الله ، إلا إنه ماذا يحدث عندما لا يخطئ الإنسان ، أين يكون الله في لحظات اليقين ، أيفقد فيها الإنسان الإحساس بوجوده ؟

حقيقة إن الدليل المعرفي يعتمد دائما على وجود اليقين أو الحقيقة المطلقة ، ودليل رويس يعتمد على وجود الخطأ ، واستحالته المنطقية ، ولكن أين القاعدة وأين الاستثناء . إن كان الخطأ دليلا ، فالمطلق استثناء . ولابد أن تأتى لحظات نصيب فيها وجوده ، وهي لحظات اليقين ، وبالتالى يفقد صيفة الإطلاق . لذلك من الواضح أن هناك شرطين لإقامة الدين المثالي ، الأول لا يدركه إلا مجموعة خاصة من أصحاب الفكر الفلسفي ، والثاني لابد من وجود الأخطاء لاكتشاف المطلق ، الأول يجعل دين رويس دين القلة والثاني يجعل المطلق نسبيا ، ينفي في لحظات اليقين .

ولئن كان رويس بحكم مثاليته يهاجم المذاهب الواقعية ويرفض الوجود والمستقل ، فإنه كان أقرب إليها في إقراره بنسقه الفلسفي المحكم لمعرفة الحقيقة الدينية . وإن كانت الواقعية لا تقتصر على الوجود المادى أو الروحى المستقل وتمتد لتشمل وجود الأفكار والأنساق الفكرية المستقلة ، فإن النسق الفلسفي الذي بني عليه رويس موقفه التوفيقي نسق واقعى ، فيعترف بضرورة وجود البصيرة الخلقية ، على الأقل لدى فرد واحد ، يقوم بنشرها ، ولكن ما الدليل على وجودها ؟ وبذلك لا يسلم رويس من نقد الواقعية لفكرة الضمير أو الواجب أو الحاسة الخلقية التي قال بها المتاليون ، كذلك يؤكد رويس الوجود الواقعي للقانون الأخلاقي في كل دين مهما كانت ملته وبصرف النظر عن نوع العقيدة ، وبالتالي ينسب للقانون الأخلاقي وجودا مستقلاً بذاته في الأديان . وأخيرا لعل هذه الترجمة ، تعد جهدا متواضعا ، يضاف الجهود الكبيرة التي تبذل في الأونة الأخيرة ، لتعريف قراء العربية بالفلسفة المعاصرة .

د . أحمد الانصاري القبة ، فيراير ١٩٩٩

<sup>(</sup>١) د . أحمد الأنصاري : فلسفة الدين صد ٣٢١ .

#### تمهيد

يعرض هذا الكتاب مذهبا فلسفيا ، وتطبيقه على المشكلات الدينية . ولما كان المذهب الفلسفى ليس مجرد نسق فلسفى حر ، أو تفلسف من أجل التفلسف ، اعتمدت بنية هذا المذهب الفلسفى على طبيعة هذه المشكلات ذاتها . وقد تم اختيار هذه المشكلات الدينية موضوعا للدراسة ، لأنها غالبا ما تثير التساؤلات الفلسفية المحيرة ، ولذلك تستحق إخلاصنا وتقديم أفضل مالدينا .

تخاطب هذه الدراسة كلا من دارس الفلسفة المتخصص والقارئ العام ، إذ إن جزءا كبيراً منها ، يمكن أن يحظى باهتمام دارسى الفلسفة المتخصصيين . لذلك كان من الضرورى أن تتضمن هذه المقدمة التماسين الأول موجه للقارئ العام ، والثاني القارئ المتخصص .

يعترف الكاتب للقارئ العام ، الذي قد يطلع على هذه الدراسة الفلسفية ، بأنه بينما حاول في المقام الأول عدم إزعاج أحد بمواقف سلبية رافضة غير مثمرة ، وكان هدفه إيجابيا بصورة عامة ، فإنه من جهة أخرى ، ولعدم صلته وانتمائه لأي جهة دينية ، ولا يرغب في قيام هذه الصلة ، فإنه ليس من المتوقع أن يقدم اعتذارا الأصحاب أي عقيدة أو مؤسسة دينية ، ولا يعني ذلك الاعتراف الصريح إثارة أي نوع من الجدل أو المنازعات مع أى جهة دينية ، بل على العكس يكن كل الاحترام للأديان فإذا كان الثعلب الذي فقد ذيله ، يوصف بالحمق إذا ما تفاخر بفقدانه ، فإنه يكون أكثر حماقة ، إذا حاول إخفاء فقدانه له ، بوضع ذيل زائف ، ربما يكون قد سرقه من ثعلب ميت والمغزى الأخلاقي لهذه القصة واضع ومقبول مثلما لا يطلب الثعلب من أصدقائه محاكاته في الحسارة ، لا يطالب كاتب هذه السطور القارئ بالتخلى عن الدين وليس هدفه إثارة مجادلات ومناقشات غير مثمرة ، وإنما تحقيق نوع من الفهم الهادئ والمتبادل مع رفاقه ، لمعرفة المعنى الحقيقي العميق لقيمة وأساس هذه العادة المنتشرة بيننا وهي عادة التدين ، ولا يهدف الكاتب من تقديم هذا المذهب الفلسفي اكتساب الأنصار ، إذ قد يظهر من يتأثر بآرائه ، أو من قد يقدم أفضل منها فجل اهتمامه في هذه الدراسة تحقيق نوع من التصالح أو الفهم الواضح، وليس مجرد مناقشة من يعتقلون بأن في مقلورهم تقديم مذهب ديني أكثر عمقا وأصالة من مذهب الكاتب ووضع نسق فلسفى أفضل من نسقه والحقيقة أن كاتب هذه السطور،

يكون أكثر الناس سعادة ، إذا ما استطاع هؤلاء الناس تفسير الأمور الناقصة والرد على الشكوك التي أثارها الكاتب أو التي قد اعتبرها سببا في غموض مذاهبهم وتناقضها .

وينبه الكاتب القارئ العام بأن علاقة هذا الكتاب بما يسمى بالمذاهب الشكية الحديثة ليست علاقة الانسبياق الكامل التام لهذه المذاهب، أو الرفض المتعسف لها. ولا يعتبر المذهب الفلسفي المثالي المعبر عنه في هذا الكتاب مذهباً لا أدريا ، بالرغم من أهمية وقيمة الشك المطلق بوصيفه عنصرا ضروريا للتفلسف والتأمل الفلسفى ، ولا يستند منهج الدراسة على مجرد الرفض للشكوك المثارة في عصرنا من منطلق الدفاع عن عقيدة معينة وإنما يقوم على الاعتراف بهذه الشكوك وتحليلها واكتشاف إحتوائها والتزامها بعقيدة دينية إيجابية ومهمة ، وتنطبق على السلوك والواقع . إن رفض التسليم بالشكوك ، وبوجود المشكلات الفلسفية ، يعني رفضا التفلسف الذي يمكن أن يمارسه إنسان العصر الحاضر . ولكن يلاحظ في نفس الوقت ، أن مجرد قبول هذه الشكوك قبولا سطحيا يحول دون اكتشاف الحقيقة الإيجابية الكامنة فيما يشبه قمنة الفتى الطيب الفقير الذي وجد مصباحا قديما ، يكسوه الصدأ . فلم يعره التفاتا ، والقى به في أحد جوانب منزله الخاوى ، وشعر بأن المصباح جعله أكثر فقرا مما كان عليه ، ولكن بمجرد محاولته تنظيف المصباح المسحور، والتعامل معه بالطريقة الملائمة، امتالاً المنزل بالذهب والفضة والجواهر النفيسة، وفرشت له مائدة حافلة بكل صنوف الطعام والوانه . لقد ورد في خيال كاتب هذه السطور أن الشك الحديث يمكن أن يكون مثل هذه الهدية المسحورة . ويرغب في أن يبين للقارئ ما قد يثبت أنه الأسلوب الصحيح أو الطريقة السليمة لاستخدام هذا الطلسم .

يستطيع القارئ الكريم أن يكمل قراءة الكتاب الأول من هذا العمل ، ولكنه قد يجد الكتاب الثانى أكثر تخصصاً وموجها إلى دارس الفلسفة المتخصص . وللتغلب على هذه المسائة ، وحتى يتمكن القارئ من إدارك لب المذهب الفلسفى يستطيع الاكتفاء بقراءة الاجزاء التالية من الكتاب الثانى ، وهى الملاحظات التمهيدية للفصل الثامن ، وأقسامه الأولى والأخيرة ، والملاحظات التمهيدية للفصل التاسع ، والأقسام الأولى والثانى والثالث والضامس ، والملاحظات التمهيدية للفصل العاشر والأقسام الأولى والثانى والرابع ، والملاحظات التمهيدية للفصل الحادى عشر وخاتمته ، ثم محاولة قراءة الفصل الثانى عشر كله . فإذا ما أكمل القارئ قراءة هذه الأجزاء فإنه لن يعانى من الصعوبات الفنية المتعلقة

بالبرهان على مذهبنا ، ويستطيع متابعة أفكارنا والاستمتاع بها وربما قد يدفعه حب الاستطلاع إلى المخاطرة بقراءة الكتاب كله .

قد يكتشف القارئ المتخصص احتواء هذا العمل علي مذهب فلسفى لا يخلو من التميز والأصالة والاستقلالية في بعض أجزائه ، ولكنه بالرغم من استقلاليته ، وخصوصيته فإنه يظل منتميا لتيار الفلسفة المثالية لمن يسمون بالفلاسفة بعد كانط . ولا يضامر المحب الحقيقي للفلسفة ، بالتظاهر بأن مذهبه الفلسفي يتصف بالجدة والأصالة إلا بالقدر الموضوعي الذي يسمح الموضوع به . وحقيقة يشعر الكاتب في أعماقه بأن ما يعرضه ، ما هو إلا نتاج قراءته لتاريخ الفلسفة وما يتذكره من هذا التاريخ ولكنه يدين لكانط ، ويقدر ما اكتسبه من قراءة فشته ، والكانتيين الجدد في ألمانيا ، ومن قاموا بإحياء المثالية في السنوات الأخيرة في كل من إنجلترا وأمريكا . ويعترف أيضا بأن عليه دينا خاصا الهبجل" .

يوجد في الفلسفة المعاصرة نوعان من الفكر الهيجلي: الأول ينتمي إلى "هيجل" المثالي المتمسك بمبائه المثالية ، وبالحقائق الأساسية المثالية . وينتمي الثاني إلى " هيجل المنطقي ، الذي يؤكد على المنهج الجدلى ، ولا يهتم بالفلسفة بقدر اهتمامه بالفكرة عن الفلسفة . لا يتعاطف المؤلف مع " هيجل" المنطقي . وأما بالنسبة " لهيجل" المثالي ، المعروف باستقلاله عن "فشته" والمثاليين الآخرين ، وبتعدد جوانب فكره بنقده لرواد الحركة المثالية في أوائل هذا القرن ، فإن المؤلف يدين له دينا كبيرا حقا . من جهة أخرى ، لا يعنى ذلك إهمال الفلسفات المثالية الأخرى . فالواقع أن إهمال فلاسفته المثاليين الآخرين من أجل رفعة شأن الفلسفة الهيجلية يعد خطأ كبيرا ، فإن الاستمرار في ترديد ما قد تعلمناه عن " هيجل " يعد خطأ لا يغتفر فإذا كان "هيجل" قد علم أو قال شيئاً فإن تعاليه من المصطلحات التافهة والمهملة ، وليس صاحب فكر عميق على الإطلاق . لذلك فإن من وأجب الفرد الذي يعتبر نفسه على دراية كافية بفلسفة "هيجل" أن يقوم بالتعبير عنها أو صياغتها صياغة جديدة خاصة به . إن تكرار اللغة أو المصطلحات الهيجيلية ، بدلاً من الفكر الهيجلي ، يؤدي إلى وجود التخمة المزعجة . لذا دعنا نشكر المفكرين من أمثال الفكر الهيجلي ، يؤدي إلى وجود التخمة المزعجة . لذا دعنا نشكر المفكرين من أمثال الفكر الهيجلي ، يؤدي إلى وجود التخمة المزعجة . لذا دعنا نشكر المفكرين من أمثال الفكر الهيجلي ، وذين" الذين كانوا يتمتعون بقدر من الحرية في التعبير عن أفكارهم عن هيجل الأستاذ "جرين" الذين كانوا يتمتعون بقدر من الحرية في التعبير عن أفكارهم عن هيجل

بطريقتهم الخاصة . والواقع أننا نسعد لتزايد عدد من يسمون بالهيجليين الجدد ، الذين يتمتعون بدرجة أكبر من الاستقلالية . على أية حال ، على الرغم من ضخامة حجم ما يدين به الكاتب "لهيجل" فإنه لا يعتبر نفسه هيجيليا .

يود المؤلف الاعتراف بفضل الأساتذة "وليم جيمس" و"شادوور هودجسون" وأوتوبفليدر" و"هانز فانجرو" و "أوتو ليبمان" و " جوليوس برجمان" و"كريستوف سجيورات" و " أثربلفور" ، وذلك للأفكار القيمة التي اطلع عليها من قراءة أعمالهم كما يدين الكاتب بصفة خاصة للأستاذين " وليم جيمس " و " جورج بالمر " ، في كثير من آرائه النظرية التي اكتسبها من حواراته معهما ، والآن نأتي إلى كاتبين ، لا ينتميان لمذهب فلسفي واحد ، ولكن لهما قيمتهما لدى الكاتب . الأول منهما كان من المفكرين الألمان الذين قرأ لهما الكاتب ، والثاني تركت كلماته وأفكاره أثرا في الكاتب . الأول هو "شوبنهور" مثير المتناقضات والثاني "لوتزه" الذي لن ينسي الكاتب محاضراته ودروسه ، بالرغم من أن ما قد يرد في هذا العمل ، يعد بعيداً ومنفصلاً عن فلسفة "لوتزه" ونسقة الفلسفي .

قد يرى دارس الفلسفة أن هذا العمل عبارة عن تخطيط عام أو عبارة عن تحليل فينومينولوجى غير مكتمل الوعى الدينى ، في جانبه الأخلاقى أولا ، ثم فى جانبه النظرى تانياً . وتقع معظم الأجزاء التى يفترض المؤلف أصالتها إلى حد ما ، في الفصلين السادس والسابع من الكتاب الأول ، وفى الفصل الحادى عشر من الكتاب الثانى ، ويمكن القول بأن كل فصول الكتاب ترتبط ارتباطا عضويا بهذه الأجزاء .

قد تبدو مناقشة مشكلة الشر ، التي وردت في الفصل الثاني عشر ، مشابهة بدرجة كبيرة لجانب من مناقشة نفس المشكلة في الطبعة الثانية الجديدة من كتاب "فليدر" الفلسفة الدينية . وبالرغم من أن الأفكار التي وردت في هذه الطبعة الجديدة ، كانت متضمنة في الطبعة الأولى بصورة غير واضحة فيما عدا عرض بعض التوضيحات التي وردت في الفصل الحادي عشر من الكتاب ، حيث بدا أنها على درجة كبيرة من الأهمية من وجهة نظر المؤلف يأتي العمل المعروض في هذا الكتاب ثمرة للعديد من الدراسات المتفرقة . فالمسائل التي وردت في الفصل الحادي عشر ، قد سبق للمؤلف محاولة عرضها في رسالته التي تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة "جون هوبكنز » في عام ۱۸۷۸ . ومنذ ذلك الحين اتجه المؤلف لحاولة وضع حجج جديدة كذلك ظهرت أجزاء عدة – تعد

أجزاء أساسية من هذا الكتاب ، على مراحل متفرقة ، في "جريدة الفلسفة التأملية" ومجلة العقل؛ وفي مجلات فلسفية أخرى . أما الصورة أو البنية الحالية للكتاب ، فقد تشكلت من مجموعة من المحاضرات حول المسائل الدينية التي قام المؤلف بتدريسها لطلبة كلية هارفارد ، وإن كانت نسبة قليلة من هذه المحاضرات قد وردت في صلب هذا الكتاب لمحاولة المؤلف قدر إمكانه إظهار هذا العمل في وحدة موضوعية كاملة ، وليس مجرد مقالات متناثرة .

کامبردج ۱۱ ینایر ۱۸۸۵

# الكتاب الأول

# البحث عن مثال أخلاقي

#### الفصل الأول

#### مقدمة

## الدين بوصفه نسقا أخلاقيا ونظرية

« أشك في أنك عندما تعتقد ، فيما تطلق عليه اعتقادا صحيحا ، فإنك لا تعتقد بالضرورة في الله والآب والابن والروح القدس »

"هانيه"

يعرض المؤلف في الصفحات التالية آراءه الفلسفية ، ولما كان مدركا لما لهذه الآراء من دلالات دينية ، وجد أن لزاما عليه ، أن يبدأ أولا ، بعرض تصوره لمعنى الدين وطبيعته ، وصلته بالفلسفة .

فعادة ما نتحدث عن المشاعر الدينية والمعتقدات ، ولكن دائما ما نواجه صعوبة في الاتفاق حول ما يجعل هذه المشاعر وتلك المعتقدات توصف بأنها دينية . والحقيقة أن الشعور لا يكون شعورا دينيا ، بسبب قوته أو قيمته الأخلاقية ونبله ، لأنه إذا كانت قوة الشعور وقيمته الخلقية هي ما تجعله شعورا دينيا ، كانت الوطنية دينا . وإذا كان نبل الشعور كافيا باتت كل عاطفة فنية عاطفة دينية . كذلك الاعتقاد فإنه لا يكون اعتقادا دينيا فقط بسبب كونه اعتقادا في شئ يفوق الطبيعة ، فهناك فرق بين الخرافة والدين . كذلك لا يعد الاعتقاد بأن الله أعلى الكائنات ، اعتقادا دينيا . وإذا كان "لا بلاس" ، قد احتاج لأن يعلق اسم الله على افتراضه الذي أقام عليه ميكانيكيا الفلك ، كان الرمز الرياضي جديرا بهذا الأسم . وصار الله معادلة ، مثل نظرية "تايلور" وليس موضوعا لأي قداسة دينية . من جانب آخر ، قد يكون اجوهراسبينوزا ، اللا شخصي ، وللنرفانا عند البوذيين ، ولأي من جانب آخر ، قد يكون اجوهراسبينوزا ، اللا شخصي ، وللنرفانا عند البوذيين ، ولأي الانساني وبالرغم من أن الدين يعد شعورا متميزا و اعتقادا خاصا ، وعاطفة إنسانية فريدة ، ولا يجوز ربطه بعناصر أخرى أقل قيمة منه ، فإننا كثيرا ما نربط الدين بموضوعات وأمور لا تمثل أي قيمة أساسية بالنسبة له . فما هو الدين إذن ؟

من الأمور المؤكدة عن الدين أنه يجب أن يكون على صلة بالسلوك ، ويستحيل وجوده بدون غاية أخلاقية يدعو لها . حقيقة قد يوجد نوع من الأديان لا يمت للأخلاقية بصلة ، ولكنه يكون مثل سفينة غير صالحة للإبحار ، أو بنك مفلس ، أو منجم مهجور ، يخدع المؤهنين به ويتظاهر بإرشادهم لأخلاق معينة خاصة . فإذا ما كانت سيئة ومضللة لا يكسبها قيمة دينية ، وإنما اعتقاد المؤهنين به في قيمتها . فقد يطالب دين ما المؤهنين به قتل وتعذيب أفراد القبائل الأخرى ، ولكن حتى هذا الدين يتظاهر بأنه يعلم السلوك القويم . على أية حال ، يقدم لنا الدين ما هو أكثر من القانون الأخلاقي . ولا يعد القانون الأخلاقي وحده ، أكثر إرتباطا بالدين من القانون المدنى ، إذ يضيف الدين شيئا ما القانون الأخلاقي بنوع من الولاء والتقديس والمحبة . ويمنح الدين القانون الأخلاقي الحياة الحياة من الولاء والتقديس والمحبة . ويمنح الدين القانون الأخلاقي الحياة والميوية ، وقد يعتمد في تحقيق ذلك على التاريخ أو الأسطورة أو الطقوس أو أي وسيلة تشاء . فلا يقتصر دور الدين علي تلقين الأوامر فقط ، بل يمنح المؤمن ذو ما يجعله يسعد بالحياة من أجله أو بالموت في سبيله .

والحقيقة أننا لم نذكر حتى الآن العنصر الذى يجعل الدين ذا أهمية خاصة لدارسى الفلسفة النظرية . فلقد بات واضحا لنا الآن إمكانية نقد الفلسفة الخلقية للإنساق الأخلاقية للأديان المختلفة ، بينما لم يعرف بعد دور الفلسفة النظرية . والواقع أن الدين غالبا ما يضيف عنصرا ثانيا . فلا يعلم الدين فقط الولاء لقانون أخلاقي معين ، ولكن يلاحظ أن الوسائل التي يستخدمها لتحقيق هذه الغاية تحوي نظرية كاملة إلى حد ما عن طبيعة الأشياء . فلا يطالب الدين بالفعل أو الشعور فقط ، وإنما بالاعتقاد أيضا . إن الدين يخبرنا عن الأشياء التي يعلن وجودها ، وبخاصة عن علاقة هذه الأشياء بالقانون الأخلاقي والشعور الديني . وقد يوجد دين لا يعترف بوجود قوى فوق الطبيعة ، ولكن لا وجود لدين بدون عنصر أو جانب نظري أو بدون تقرير لبعض الوقائع المفترضة بوصفها جزءا من العقيدة الدينية .

إذن هذه العناصر أو الجوانب الثلاثة تدخل فى تكوين أى دين ؛ فيجب أن يرشد الدين لقانون أخلاقى معين ، ويجب بطريقة ما أن ينمى شعورا قويا بالولاء لهذا القانون ، وعند قيامه بذلك عليه أن يظهر ما يكون كامنا فى طبيعة الأشياء ، ويتكامل مع هذا القانون ،

أو يؤدى إلي تقوية الشعور . لذلك يكون الدين عمليا ووجدانيا ونظريا ، ويعلمنا كيف نسلك وكيف نشعر وما نعتقد به ، ويعلم الاعتقاد بوصفه وسيلة لتحقيق تعاليمه بالنسبة للفعل والشعور أو الوجدان .

#### - 5 -

وأما علاقة الفلسفة بالدين ، فلئن كانت الفلسفة لا تهتم مباشرة بالشعور ، فإنها تهتم بالفعل والاعتقاد ، ويعدان من الموضوعات المباشرة النقد الفلسفى . ومن وجهة أخرى طالما أن الفلسفة تقترح قواعد عامة السلوك ، أو تقدم نظريات عن العالم ، فلابد أن يكون الها وجهة دينية . فيحتاج الدين لعقلانية الفلسفة ، ولا تتجاهل الفلسفة مشكلات الدين . واقد كانت مشكلات "كانط" الرئيسية عن ماذا أعرف وماذا يجب على أن أسلك ، ذات قيمة دينية لا تقل عن قيمتها الفلسفية ؛ فتسئل عن كيف يرتبط فكر الإنسان بحاجاته ، وعن الذي يوجد في الأشياء ويتحقق في أفكارنا . ولا يجب الخوف من طرح مثل هذه الأسئلة ، ولا يجب أن يتردد دارس الفلسفة في البحث عن إجابات لها ، بعد التأمل الكافي لها . والواقع أنه ليس هناك حجة لأي مفكر مخلص يهتم بدراسة الفلسفة ، في إهماله لمثل هذه الأسئلة ، بحجة عدم وجود الوقت الكافي لديه ، ليس بوصفه طالبا الفلسفة فقط ، وإنما بوصفه إنسانا أيضا ، ومثل هذه الأسئلة تعد من المسائل الجوهرية للإنسانية التي يتعامل معها كافة الناس ، فلئن كان للعامة إجاباتهم ، المسائل الجوهرية للإنسانية التي يتعامل معها كافة الناس ، فلئن كان للعامة إجاباتهم ، قليد أن يدلى دارس الفلسفة دوو .

وعندما نقول يجب على المفكر احترام ودراسة هذه الأسئلة ، فيجب ألا نحسب أنه بسبب أهميتها يجب عليه أن يقدم إجابات مسبقة عنها . حقيقة تعد الافتراضات والمسلمات ، والمصادرات الأولية أمورا ضرورية التفكر ، ولا يستغنى عنها المفكر ، إلا أن الأحكام المسبقة والاستنتاجات المتسرعة ، وتعمد إخفاء معتقداتنا وعدم إلقاء الضوء عليها ، كلها أمور لا تنتمى الفكر الأصيل . إن التفكير بالنسبة لن عبارة عن تنقية الحقوانا ، ولأن الوضوح يعد ضروريا لوحدة الفكر واتقليل التعارض ومرارة الشك ، وخلاص عقولنا من اليأس والحيرة والتشتت ، فإن مقاومة عملية التنقية الفكر ، تعد مفسدة لأفضل ما لدينا ، وخطيئة ضد الإنسانية ، وتعمد عدم الإخلاص في الفكر والتسرع في الأحكام ، يعد خرقا صريحا لأهم مقدساتنا ، إن هذه الأسئلة تعتبر ذات أهمية عظمي لنا والعالم ، ويحق

وصفنا بالجبن والكسل إذا ما تظاهرنا بأننا دارسون للفلسفة ، وباحثون عن الحقيقة ولم نعر إهتماما لهذه الأسئلة ، بل ونكون أكثر من جبناء ، إذا ما حاولنا دراستها دراسة عابرة وبدون أمانة وإخلاص .

#### - " -

لقد بلغ الفكر الديني في عصرنا حدا أثار قلق كل المفكرين الصادين ، وانتباه الكثيرين من الناس؛ فلم نعد قانعين بما ورثناه من آبائنا ، ونسعى لتصحيح معتقداتهم ، والبرهنة على ما قد سلموا به دون برهان ، ونحقق خلاصنا بأنفسنا . ولكننا مازلنا نجهل الشكل الذي قد يتشكل به الإيمان الجديد ، بل لم نستطع حتى الآن الاتفاق على نوع السؤال الذي قد نطرحه على أنفسنا عند البدء في أي بحث ديني محدد ، ويقترح بعض الناس خلع قيمة دينية لبعض الوقائع الكائنة في العالم أو لجوانب منها . وتبين مثل هذه الاقتراحات مدى غموض المسائل في عقول الناس عند الحديث عن الدين فمنهم من يرغب في عبادة القانون الطبيعي أو الطبيعة بصورة عامة ، ومنهم من يجد الإنسانية الموضوع الأجدر بالتقديس الديني ، ومنهم من يؤكد بأن " اللامعروف" يشبع حاجته الدينية . وإن وضوح السؤال لدى السائل يعد في حد ذاته مكسبا ، حتى إذا لم يستطع تقديم إجابة له . لذلك نكون قد حققنا شيئا إذا عرفنا ما الذي يجب علينا البحث عنه . وقد تساعدنا تلك الاعتبارات السابقة في عملنا ، بالرغم من ضالة الاستفادة منها . ولأننا قد حاولنا أن نضع تعريفا ، لا يعبر فقط عما يقصده البوذي أو الكاثوليكي أو الوضعي أو الهيجلي بالدين ، وإنما يعبر عما قد يقصده كل إنسان في أي مكان بالدين إنهم يرغبون جميعا في أن يحدد الدين لهم واجبهم ، ويوفر لهم الحماس للقيام به ، ويشير لهم إلى الأشياء الكائنة في العالم الواقعي التي يمكن أن تعينهم على تحقيق الولاء والإخلاص لواجبهم . فعندما يصلى الناس طلبا للسعادة فإنهم يعبرون عن رغبتهم في تعلم ما يتوجب عليهم القيام به الحصول على السعادة . وعندما ينظر القديسون في أي عقيدة إلى الله بوصفه مثال الخير فإنهم يتطلعون إلى معرفة الطريق الصحيح بل إن البدائيين الذين نسمع عنهم هذه الأيام وعن أديانهم البدائية ، نلاحظ أن تلك الأديان كانت دائما ما تطلب منهم القيام بفعل ما ، وتحمسهم وتشجعهم على القيام به . وإذا ما نظرنا حولنا ، نلاحظ أن الفقراء والمعزولين والمنبوذين من الناس ، عندما يتطلعون إلى العون الدينى فإنهم يرغبون فى معرفة ما الذى يتوجب عليهم القيام به لاسترداد قيمتهم وكيانهم ، ويجب أن يخضع فلاسفة الأديان لنفس الاختبار الذى تطبقه الإنسانية في كل زمان ومكان على أديانها . فإذا حاول فرد ما تنظيم نظامنا الغذائي بنظرياته فلابد أن يكون لها موضوع واحد ، مهما كانت نظريته ، طالما يريد أن يوضح لنا ما يفيد صحتنا . وإذا طلب منا ألا نأكل شيئا إلا الثلج ، فذلك خطؤه . ويظل الموضوع الحقيقي لنظرية تنظيم الغذاء كما هو وكذلك إذا ما جاءت وجهات نظر الناس ونظرياتهم الدينية متعصبة وغير كافية فإن ذلك لن يجعل موضوع النظرية الدينية أقل شمولا أو إنسانية . إن الفرد الذي يقدم لنا مذهبا دينيا لابد أن يكشف لنا عن قانون أخلاقي وحياة وجدانية ، وعن نظرية تتعلق بطبيعة الأشياء وبأقل من ذلك لن نستطيع الاقتناع بمذهبه لا يعنى ذلك أننا نطلب منه معرفة شاملة ، أو التظاهر بسعة معرفته بالعالم ، وإنما لابد أن يعرف شيئا ما ، قدرا منه ، ولابد أن يكون ذلك القدر ذا قيمة محددة .

ولصياغة الموضوع بصورة أخرى نلاحظ أن الفلسفة النظرية تحاول قدر إمكانها معرفة العالم الواقعى وعند قيامها بذلك تكون حيادية تماما بالنسبة للنتائج التي قد تتوصل إليها لا يحق لها أن تتذمر أو تصاب بالهلع إذا ما حصلت على حقائق مفزعة ، وإذا لم تجد في العالم إلا الشر، فيجب عليها أن تقبل تلك الحقيقة بهدوء، وتعرضها دون مدح أو ذم ، فلاهم للفلسفة النظرية إلا محبة المعرفة ، ولا تخاف إلا من الوقوع في الخطأ ، ولا أمل لها إلا في الاتساق المنطقي ، أما الفلسفة الدينية فإنها تحوى موضوعات أخرى إلى جانب تلك التي تتناولها الفلسفة النظرية ، ولئن كانت الفلسفة الدينية لا تجرؤ على معارضة الحقائق التي قد تؤسسها الفلسفة النظرية ، فإنها تهدف دائما إلى شئ آخر فوق أو أعلى من منها . فتسعى لمعرفة قيمتها ، وتمد العالم باهتمامات أخرى بالإضافة للإهتمامات النظرية فهي تريد أن تعرف ما الذي يوجد بالعالم ويستحق العبادة والتقديس مثل الخير ، فلا تسعى الحقيقة فقط ، بل الحقائق الملهمة الروح . فتضع تعريفها لمعنى الخيرية والقيمة الخلقية ، ثم تسال هل هناك شئ في العالم جدير بالإجلال ؟ ولا تضع حدودا لمطالبها ، ولا تقنع إلا بالأفضل ، إنها تسال بمجرد أن تضع مثلها الأعلى للقيمة ، أيوجد في أي مكان في العالم شيئ حقيقي له قيمة مطلقة ؟ فإذا لم تتمكن من الوصول إليه ، فقد تقنع بما هو أقل . وتسال : ما أعلى الأشياء قيمة في العالم ؟ ولئن كانت لا تبحث عن الحقائق ، فإنها تهتم بالحكم عليها . ولا تقنع بمجرد الإيمان الأعمى ، بل تطالب بالحقيقة

الفعلية مثل الفلسفة النظرية ، و لا ترى في هذه الحقيقة إلا مجرد مادة لأحكامها المثالية ، فتبحث عن المثالي بين هذه الحقائق . .

ونسئل القارئ مرافقتنا الصفحات التالية لمعرفة كيف تحقق الفلسفة الدينية غايتها ، وإن كنا لا نقدم معالجة كاملة للموضوع ، وإنما مجرد مجموعة مقترحات ، أردناها واضحة وحافزة القارئ وريما معينة له على بناء مذهبه الفكرى الخاص .

- £ -

عادة ما يشوب منهج وروح البحث الذي يتبعه الناس في دراسة هذه المسائل الدينية نوع من التحيز والميل إلى الأحكام المسبقة ، الأمر الذي يحد من نجاحها . لذلك كان من الواجب علينا أن نلقى مزيدا من الضبوء على هذا الموضوع ، هناك موقفان متطرفان ، بجب الحذر منهما تجاه الفلسفة الدينية : الأول موقف الحياد بسبب الرفض الدوجماطيقي ، والثاني الخوف الذي ينتج من الاحترام والتبجيل الزائد الموضوعات الدينية . فغالبا ما ينظر الشاك بنوع من نفاذ الصبر المناقشات الطويلة في هذه الموضوعات ، ولا يرى فيها إلا ما قد رآه " هيوم" في مقالته الشهيرة ، مجرد سفسطة وتضليل ؛ فلماذا إذن يتم إهدار الوقت في البحث عن مسائل لا حل لها ؟ فكان منهج الشاك عبارة عن عمل سريع ، وتقرير واضم عن صعوبات معروفة ، وسخرية لانعة من الفروض المتسرعة ، ثم حرق لكتب اللاهوت القديمة ، والشرود في أراض جدباء يصعب على الفلاسفة مسايرته فيها . أما من جانبنا ، فنحن نرغب في ممارسة الشُّك مثل كل الشكَّاك ، وبنكن إعجابا خاصا لحرية الحركة التي يوفرها الشك ، ولكن مشكلتنا تكمن في أننا بعد استمتاعنا بالحرية ، وبالهواء النقى للشك الفلسفي لفترة ما ، نجد أنفسنا فجأة أمام حقيقة دينية تحتاج منا لفحص دقيق ، فالمنهج اللاأدري السهل والمختصر ليس كافيا ، وغالبا ما تشعر بضرورة إكمال الشك بالفلسفة ؛ وما إن تفعل ذلك حتى تجد نفسك مجبرا على قبول مذهب ، قد لا ينتمني بالضرورة إلى ما تعلمته من اللاهوت القديم في طفولتك ، ولكنه لا يشبع بصورة ما مشاعر دينية معينة لديك ، كنت قد تصورت أنك قد تخلصت منها ونسيتها في أثناء مرحلة الشك ؛ فتجد نفسك مؤسسا لمذهب ديني ، تحاول أن تعرضه كما نفعل الآن . ولئن جاء عرضنا معقدا وصبعبا ، فإنه عرض لا يخلو من التصميم الدؤوب على تناول الأسبئلة الصبعية من وجهات نظر متعددة.

وإذا كان المنهج الشكى لا يعد منهجا جيدا فحسب وإنما بداية ضرورية للفلسفة الدينية ، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بألا نتوقف عند مجرد الشك السطحى ، ولابد من الغوص

في الأعماق ، وإن كان هناك من يرى أن المذهب اللاأدرى الحديث قد قال كل ما يمكن أن يقال عن المسائل الدينية ، وأننا لن نستطيع أن نأتى بجديد ، فإننا لا نلزمه بمتابعتنا ، وإذا لم يكن لدينا شئ جديد نعرضه في هذا الكتاب ، ومختلف عما يتناوله الفكر اللاأدرى الشائع من موضعات ، وأكثر عمقا من الآراء الشائعة للمذهب الشكى الحديث ؛ فمن الأفضل لنا أن نتوقف عن الكتابة . فلا يهدف هذا الكتاب إلى اتباع طرق الجدل القديمة مع الموضوعات السائدة في يومنا ، وإنما يسعى إلى العودة بالفكر الشعبي العام ، في تناوله لهذه الموضوعات إلى نمط من البحث الفلسفي الذي قد يعرفه مجموعة متخصصة معينة من الفلاسفة ، ولكنه منسي من العامة . ونستطيع القول بأن لدينا ما يمكن إضافته لهذا البحث الفلسفي وليس مجرد تكرار لوجهات نظر بعض المفكرين ، وإنما عبارة عن جهد بالسير خطوة نحو الأمام ، ومحاولة إضافة بعض الأفكار الجديدة إلى تلك التي تركها لنا كبار الفلاسفة ، وإن كنا نعلم جيدا أن مجال الاستفادة من أي فكر فلسفي قردي مستقل مجال محدود جدا .

وأما الموقف المتطرف الثاني ، موقف الاحترام والتقديس المبالغ فيه ؛ فيلاحظ أن ساحبه يبذل جهدا كبيرا حول الصيغ اللغوية والصفات والضمائر ااتى تتعلق بموضوعات الإيمان الديني ، ولكنه يخشى منح هذه الموضوعات أي درجة من درجات الوضوح . والحقيقة أننا نحترم هذا الموقف ، مادام أصحابه يستفيدون منه في حياتهم العملية وأعمالهم ، ولا يشعرون بقيمة البحث النظرى ، ولا يسعون للبحث عن الحقيقة ؛ لذاتها . ونكن احتراما لمن يستفيد من الحقيقة الدينية في حياته العملية ، بوصفها ملهمة لمشاعره ، ونرى أن موقفه أفضل كثيرا من الذي يمتهن الفلسفة ولا يتأثر أو يعير التفاتا إلى أفكارنا ، أو يرى أنه مهموم ومشغول بهموم كثيرة ، فالعالم يحتاجه ولا تحتاجه الفلسفة . والحقيقة أننا لا نريد أن نتدخل في شئونه ولكننا نصر على حقنا في معرفة الحقيقة ؛ لأننا إذا نظرنا للأمر من زاوية فلسفية صرفة وبعيدا عن قيمة العمل الناجح الذي تحققه هذه القيم الدينية الموقرة نكتشف ما لهذا التقديس الصامت والاستخدام الغامض لألفاظ وأسماء غامضة من مخاطر رهيبة ، ويحق لنا أن نسأل من يعتبر النقد الفلسفي للمسائل الدينية نوعا من العيث بالحقائق الكبرى عن ما هي تلك الحقائق التي يقدسها ؟ ألديه ما يضمن له أن ما يقدسه ما هو إلا مجموعة من الألفاظ الغامضة التي يكون قد كونها بفكره الخاص، وأنها لا تمت إلى الحقيقة الإلهية على الإطلاق ؟ ألا يكون ما يعبده ، ما هو إلا صنيعة وجدانه ، ولذلك يحترمه ويقدسه مثلما يقدس ويحترم كل ما يخصه ؟ إن عدم إمعان الفكر والتجربة الصامتة الهيابة تحيل الموضوعات الدينية إلى مجرد مشاعر وأحاسيس باطنية قد يتم الشعور به أيام الآحاد وفى أثناء الصلاة . إن الفرد ما هو إلا مجموعة من الأفكار والأحاسيس ، وما يدور فى باطنه ليس له أى قيمة دينية ؛ فإذا لم يفحص ما بداخله فحصا نقديا ، فكيف يعرف أن الأفكار الدينية التي يصطنعها ويقدمها ما هى إلا صنيعة عواطفه ؟ فأحيانا ما يشعر الإنسان فى لحظات الضعف والحزن الشديد ، بالحاجة إلى دين يتعلق به ليستمد منه القوة والإحساس بالأمن ، ولكنه سريعا ما يكتشف أن ما يلتمسه ما هو إلا مجموعة من الخرق البالية ، فتتلاشى روحه فى غياب الشك . إن مثل هذا الفرد يتوقع أن يأتى الله لنجدته كلما شعر بالحاجة إليه ، ولا يدرى أن هذا الإله ما هو إلا مجرد شعور غامض ومفهوم مبهم عن إله ما ، لم يتجرأ إطلاقا على فحصه والتفكير فيه . وربما لو كان يعبد صنما خشبيا لكان أجدى وأنفع له ، لأنه يستطيع حينئذ أن يعرف أين وماذا يكون إلهه . وتلك حالة من يعتبر التفكير المنطقى فى الموضوعات الدينية من المحرمات .

نقول: إذن. إن النقد الصحيح والجرئ والعميق - حتى وإن أدى إلي نوع من الشك والنقد لأساس الإيمان والسلوك؛ لأن ما نقوم بنقده في البداية هو مجموعة تصوراتنا الخاصة التي نرغب في التأكد من حقيقتها ، إذا كانت هناك أي حقيقة . ويعد الشك في المسائل الدينية واجبا على كل باحث عن الحقيقة . وقد يلاحظ القارئ في هذه الدراسة المكانة الهامة والخطيرة المنهج الشكي في الفلسفة إذ تظهر لنا الحقيقة الفلسفية في البدالية في صورة شكية ، ولا يمكن أن نقترب منها إلا بعد شعورنا باليأس من الحصول عليها ، فنشعر أولا باليأس والإحباط من حالة الشك الدائم التي نحياها ، ثم نكتشفا احتواء هذا الشك ذاته على الحقيقة التي نكون قد أقسمنا على اكتشافها . والحقيقة أن الخبرة الفلسفية التقليدية لا تخرج عن هاتين المرحلتين . وربما كانت تذكرة القارئ بهذا الأمر قد تعينه على تحمل مشاق الرحلة الطويلة التي نصحبه فيها إلى مجموعة من التحليلات الشكية الجافة ، فأينما كانت الحقيقة فإنها لابد مطمورة وراء هذه الصحاري .

### الفصل الثانى

# المشكلة الأخلاقية العامة

« صعدت مجموعة من النفوس – بعد الاستئذان – من الجحيم وقالت لى : لقد كتبت الكثير من أقوال الرب ، فاكتب شيئا مما نقوله أيضا ، فأجبت وماذا أكتب ؟ قالوا " أكتب أن كل نفس خيرة كانت أو شريرة يكون لها متاعها ومسراتها فيسعد الخير بخيره والشرير بشره ، فسألتهم : وما عسى أن تكون متعتكم ؟ قالوا ، : أنها كانت متعة أرتكاب الزنا والسرقة والغش والكذب .... » فقلت إذن أنتم مثل الحيوانات النجسة ، فأجابوا ، "إذا كنا هكذا فنحن هكذا " » – "سويدن بورج" « العناية الإلهية »

« لا يوجد شيئ يكون خيرا أو شرا في ذاته ، وإنما التفكير هو ما يجعله هكذا » "هاملت ؛

بأى موضوع من الموضوعين اللذين تم ذكرناهما في المقدمة تبدأ الفلسفة الدينية ؟ وأقصد بالموضوعين القانون الأخلاقي ، ثم علاقة هذا القانون بالواقع ، فأيهما يأتى في المقام الأول عند دراسة الفلسفة الدينية ؟ : سبق أن وضحنا أن الفلسفة الدينية تتميز عن الفلسفة النظرية ، بسبب ارتباطها وعلاقتها بمثل أعلى معين ، فلابد أن يكون واضحا في البداية المثل الأعلى الذي ترتبط به ، وأن يدرس أولا ، مادام يجسد ملامح بحثنا بين الحقائق . لذلك يعد من الصواب أن يشتمل الجزء الأول من الفلسفة الدينية على مناقشة المشكلات الأخلاقية .

ربما يعترض الفيلسوف النظرى ويصدر على أنه إذا كان الإنسان لا يمارس الأخلاق ، إلا في عالم واقعى ، فمن حق الفيلسوف ، بل ومن واجبه ، أن يوضح من الناحية النظرية ، ما الذى يشكل حقيقة هذا العالم ، والشئ الذى يتأسس عليه ضمان هذه الحقيقة ؟ . ومع ذلك يجب أن نسقط هذا الترتيب المنطقي في مناقشتنا الحالية . فنوجه إهتمامنا أولا إلى

المثل الأعلى ولعلاقته بالحياة الإنسانية ، وأما العالم الذي نفترض وجوده عند دراستنا للمثل الأعلى ، فسعوف نقبله في هذا الكتاب الأول ، بدون أي تساؤلات نظرية لأنه في الفلسفة الدينية ، تأتى مكانة هذه التساؤلات في مرحلة لاحقة . لذلك نفترض أولا وجود كائن أخلاقي ، في عالم الحياة الإنسانية المحسوس ، الذي نؤمن جميعا بأننا نحيا فيه . ونفترض أن هذا الكائن ، لا يعرف شيئا خارج الدائرة الواضحة لهذه الحياة الإنسانية وعلاقاتها . فلا يعرف شيئًا عن أصله ومصيره ، أو عن علاقته بالطبيعة أو بالله ، إذا كان مؤمناً بأن هناك إلها . ولكنه يدرك أنه يحيا وسط مجموعة من بنى جنسه وأن عليه أن ينشأ ويطور علاقات إنسانية معينة معهم وأن يضع لنفسه مثلا أعلى ، لتستقيم حياته أو الحياة الإنسانية عموما ، وأخيرا ، وبعد تشكيلة لمثله الأعلى ، والسعى لتحقيقه ، عليه أن ينتقل إلى البحث في العالم الطبيعي ، ويتساءل عن كيف تكون علاقته بهذه الحاجات والمثل الأخلاقية ، فإذا استطاع إجابة هذا التساؤل ، تكون فلسفته الدينية قد اكتملت . وعندما يمل إلي هذه المرحلة الثانية التي قد يعالجها الكتاب الثاني من هذا العمل ، ريما يجد نفسه ملزما بأن يحلل من جديد كل المفاهيم النظرية السانجة التي لديه عن الطبيعة وعن الأخرين من بني جنسه . وإن كانت عملية التحليل التي يمارسها هذه المرة ، تكون مصحوبة بالشجاعة ، التي أكتسبها من حبه لمثل أعلى ، وبرغبته في تطبيقه ، والتخلص من إشكالات الدراسات النظرية ، وإذا ما جاء نسق أفكاره غير مطابق لنسق الحقيقة داتها ، وليس نسقا محكما ، فإن محاولاته لوضع فلسفة دينية ، والفروض التي قد يستطيع البرهنة عليها ، كلما قطع شوطا في بحثه ، تعد امتيازا مفيدا ، يقلل من شدوره بالضعف الإنساني ، ويحقق بعض حاجاته العملية .

إذن مع بداية بحثنا عن المثل الأعلى ، نفترض مبدئيا فى هذا الكتاب الأول ، وجود عالم الحياة اليومية الذي يعد ضرورياً لدراسة القانون الأخلاقى فى تطبيقاته على هذه الحياة اليومية . وبالرغم من ذلك التوضيح ، نكون فقط مع بداية الصعوبات التي قد تظهر عند فحص العلاقة بين أساس الأخلاق والعالم الواقعى ، لأن هذه الصعوبات تشكل جانبا من الجوانب الغامضة فى المذهب الأخلاقى .

يعد من الأمور الشائعة عند دارسة المذهب الأخلاقي تجنب الباحث المسألة الرئيسية بكل الوسائل . فيغلب على الباحثين الميل إلى وصف " العواطف الخلقية " ، أو مدح المبدأ الأخلاقي للإنسان ، أو كما يحدث خصوصا في هذه الأيام ، الإكثار من الحديث عن الشعوب البدائية وعن تطور الحاسة الخلقية . وعندما يصل بعضهم إلى لب المسألة الخلقية ، إن وصلوا ، وبالأخص مسألة التمييزات الخلقية ، فإنهم يمرون عليها مر الكرام ، كما لو كان ليس لديهم الوقت الكافي لذلك ، أو أن هذه المسائل من الأمور المعروفة لدى الفهم العام ، فلا حاجة الوقوف عندها ، وينتقلون إلى النتائج . والحقيقة نادرا ما يدرك أي منهم ، أن مجرد وصف القدرات الخلقية لهذا الفرد أو ذلك ، أو سر تطور المفاهيم الخلقية ، والمقارنة بين الأمم الأخلاقية وغير الأخلاقية ، لا تعد فلسفة أخلاقية على الإطلاق ، وأنها مثل مجرد سرد لعملات ومنتجات أي أمة ، أو مثل توضيح للفرق بين القدرة وعدم القدرة على الوفاء بالديون التجارية .

لذلك نجد أنفسنا ملزمين من جانبنا بالدخول مباشرة فى لب المشكلة التى تواجهها أي أخلاق فلسفية . ما الطبيعة الحقة الفرق بين الصواب والخطأ ؟ وما الحقيقة الكامنة فى هذا التمييز ؟ وهل ترتبط هذه الحقيقة بظروف معينة أم مستقلة تماما ؟ وما المثل الأعلى للحياة ؟ نريد معرفة هذه الأمور ولا نضيع وقتا فى وصف الحالات العقلية لهذا أو ذاك الإنسان ، وألا نهتم إلا بالحالات العقلية التى ترتبط منطقيا بمشكلتنا . وإن كنا قد اتجهنا إلى المنهج الوصفى ، فذلك بالقدر الذى يخدم الموضوع .

حقيقة يمكن أن نعرف الكثير عن طبيعة المسألة الرئيسية ، بدراسة بعض الجوانب القديمة والمهملة للمسالة والتي سبق الإشارة إليها عن العلاقة المثلى بين المثل الأعلى الأخلاقي للفرد ، والعالم الواقعي الذي يحيا به .

ولكن علينا ، كما سبق أن قلنا ، أن نشكل ونضع مثلا أخلاقيا أعلى ، بمعزل عن أى تصور أو نظرية عن العالم الخارجى المحيط بالإنسان . ولكن أيكون ذلك ممكنا ؟ ألا ترتكن كل نظرية أخلاقية في إثبات مصداقيتها على نظرية في الأشياء ؟ أيجوز أن نسن لأنفسنا

مثلا أعلى ، ثم نبحث فى العالم الواقعى عن ما إذا كان متحققا ؟ ألا يجب أن نقيم متأنا الأعلى ، على ما نعرفه ، أو ما نعتقد أننا نعرفه عن العالم ؟ أليس ما نقوم به ما هو إلا خطأ فادح ؟ أيمكن الحصول علي مثل أخلاقية واضحة ومتميزة ، إلا بعد معرفة الحقائق عن العالم ؟ أيمكن للمثل الأعلى أن يقول للعالم ؛ أطالب بأن تكون كما أريدك ؟ ألا ينبغى أن يقول المثل الأعلى ، بدلا من ذلك ، بأن هذا وهذا حقيقى ، ولذلك أكون ما أكون ؟»

إن طبيعة المثل الأخلاقية العليا تكمن في هذه الأسئلة . ولابد من فحصها واجابتها إجابات صحيحة ، لأن في هذه الإجابات ، يكمن حل جميع المسائل الأساسية لفلسفة الأخلاق والصعوبة التي تواجهها .

ولفهم المزيد عن طبيعة هذه الصعوبة ، دعنا نفحص بدقة الإجابتين المحتملتين للأسئلة السابقة ، ولنطلق على الإنسان الذي يصر على الذهاب إلى العالم الواقعي ، ليستمد منه وسائل التميز بين الخير والشر بالأخلاقي الواقعي . ومن جهة أخرى نسمي الفرد الذي يبرهن على وجود المثل العليا الخلقية ، بدون الاعتماد على العالم المادي بالأخلاقي المثالي . واندع كلا منهما يعرض لمنهجه ولوجهة نظره باختصار . أولا بالنسبة لوجهه نظر الواقعية يقول الواقعيون : عليك أن تذهب إلى الواقع ، لتستدل منه على مفهومك عن الواجب ، فلا يجب أن تقوم الأخلاقية على الفراغ ، ولابد لها من أساس من الواقع الطبيعي . ويجب أن يؤسس المذهب الأخلاقي ، الذي قد تضعه لنفسك على كل الحقائق التي يمكن أن تعرفها عن العالم . وأما الأخلاقي المثالي يرى أن الأخلاقية تعتمد بالدرجة الأولى على المثل الأعلى . ويتعلم الإنسان من الواقع العلاقات التي يتم الحكم عليها بالمثال ، ولكنه لا يستطيع اكتشاف المثال نفسه من الواقع وإنما يستطيع الإنسان تعلم الوسائل من الواقع ، أما غاية الفعل فما هي إلا المثل الأعلى ، المستقل تمامسا عن الواقسع . ومثلما تحدى « برومتيوس » « زيوس » ، كذلك يجب على الوعى الخلقي تحدى قوى الطبيعة في حالة وقوفها أمام تحقيق المثل الأعلى . وإذا كان من الصعب تحقيقه الخير ، فإن ذلك لن يقلل من قيمته . وإكتشاف أن العالم الموجود أسوأ العوالم الممكنة ، فذلك أمر لا يمكن تبريره بأن هذا ، هو العالم الحقيقي ولا عالم غيره بل يجب علينا السعى لتحقيق المثل العليا ، مادام ذلك في مقدورنا ، ولكن لا يحق لنا تحويل ما نحققه إلى مثل أعلى . إن الحكم بأن " هذا موجود " يختلف عن الحكم " بأن هذا خير" بل وتختلف طرق البحث فيهما . وهكذا نلاحظ مدى التعارض بين وجهتى النظر ، وإن كان لكل وجهة نظر منهما حجتها المنطقية ، فإننا لن نعرض لها جميعا ، ونكتفى بعرض أهمها .

يقول دعاة وجهة النظر الأولى: انظر إلى مدى سخافة استنباط النظريات الخلقية من الشعور الباطنى للفرد. فماذا يحدث لمثل هذه النظريات ؟ إما أن تساندها الطبيعة وعندئذ تحيا فى صراع من أجل الحياة ، أو أنها لا تتوافق مع المتطلبات فى العالم الواقعى ، وعندئذ يصاب أصحاب هذه النظريات بالجنون أو الموت . ولكن فى الحالة الأولى ، يكون من الأفضل الوصول إلى هذه النظريات من دراسة القوانين الطبيعية وليس من مجرد تخمين وإفتراض لها ، وأما فى الحالة الثانية ، فالنتيجة تكون كافية للعامة من الناس أن النظرية الخلقية التى لا تحقق منافع عملية لا حياة لها . لذلك إذا أردنا وضع نظرية أخلاقية ، يجب أن نضع فى اعتبارنا نوع العمل والحياة التى يمكن أن تحققها ، والذى يمكنها بناء عليه أن تكسب وجودها . وتلك هى القاعدة الكلية الوحيدة التى تخضع لها أى نظرية أخلاقية .

« يجيب دعاة وجهة النظر الثانية ، بالتساؤل عن أي أخلاقية ؟ أهذه أخلاق الشهداء ؟ أهذا المثل الأعلى يمكن أن يرضينا ؟ حقيقة إن الحفاظ على الحياة ، يعد غاية في ذاتها ، وأي فعل لا يهدف إلى الحافظ عليها . يعد فعلا سبيئا ، ولكن ذلك لا يلزم فيلسوف الأخلاق ، بوضع نسق أخلاقي يحافظ على حياة أنصاره أو المؤمنين به . وليس بالضرورة أن يؤدى إعتناق مذهب أخلاقي معين إلي الحياة الطيبة ، فقد يضحى فرد بحياته لشعوره بأن حياته أقل قيمة من المثل الأعلى الذي يؤمن به ، أو لأن في موته نهضة للغير ، على أية حال ماذا تكون نتيجة اتباع الفرد لمبدأ أخلاقي يتآلف مع الواقع ؟ فلنفرض مثلا أن هناك فردا ما يرغب بتنظيم أفعاله طبقا للمطالب التي قد يفرضها عليه المجتمع ، بوصفه سلطة ملزمة له ، طبقا لمركزه الإجتماعي وفي هذه الحالة لن تكون الأخلاقية إلا عبارة عن المتطلبات التي يجب على الفرد تحقيقها إذا ما رغب أن يظل عضوا ناجحا في البناء الإجتماعي . ولكي يحصل على مذهبه الأخلاقي ، ما عليه إلا فحص وقائع الحياة الاجتماعية . فمثلا عليك مراقبة أفعال الآخرين ، لكي تتعلم التسامح . وقد تلاحظ مثلا أنك يجب ألا تقتل أو تسرق مراقبة أفعال الآخرين ، لكي تتعلم التسامح . وقد تلاحظ مثلا أنك يجب ألا تقتل أو تسرق

أو تغش ، وإنك لن تحقق الكثير بخداعهم والكذب عليهم . وعليك أن تساعدهم قدر طاقتك ، وبذلك تشتهر بالرحمة والنزاهة والاستقامة الحقيقة أن أمثال هذه الأفعال تعد من بعض متطلبات الضبط المفيدة للتآلف مع بيئتنا ، أو على الأقل بالنسبة لمجتمعنا ، وإذا كان على الفرد أن يؤسس أخلاقه على الواقع فقط ، فما عليه إلا الالتزام بمثل هذه المتطلبات » .

ولكن يلاحظ أن هذه المتطلبات ليست متساوية في الخيرية في كل المجتمعات إذ كانت القدرة على قتل فئة معينة من الناس ، تعد شرطا ضروريا للحياة الاجتماعية السعيدة وكانت الشهرة والشجاعة والمهارة العسكرية ، والدهاء ، والاستعداد للاستيلاء على ملكية العدو الضعيف ، كلها من الأمور الضرورية لتوافق الفرد مع بيئته . أيعد كل ذلك حينئذ أخلاقا حقة ؟ فإذا كانت الأخلاقية عبارة عن مجموعة القواعد الحاكمة والمحددة للتوافق الناجح مع البيئة الاجتماعية ، فإن الأخلاقية تصبح أخلاقا نسبية ، تربط بالبيئة وتتغير وتتبدل بتغير البيئة ولن تتوقف المسألة عند هذا الحد ، بل قد تختلف القواعد الأخلاقية لاختلاف الوضع الاجتماعي للفرد فيعتبر رجال الدين على وفاق مع بيئتهم إذا كان التواضع سمتهم ، بينما يحقق رجال السياسة توافقهم ، إذا ما اتصفوا بالعدوانية والقسوة ويلاحظ توافق الشاعر أو الفنان مع مجمتعه ، إذا ما اشتهر عنه حبه المثل العليا والأهداف العامة ، وعدم القدرة على تسديد ديونه ، بينما يتوافق رجل الأعمال مع مجتمعه ، إذا كان واقعيا في سلوكه وأهدافه ، ومحددا ني معاملاته . وهكذا حال العالم ، ابحث عن وضعك ومارس دورك بمهارة ، فذلك واجبك الأوحد .

وهكذا ينتهى المثالى بأن الاعتماد على الواقع لمعرفة المذهب الخلقى ، لن يجعل هناك فرقا بين المهارة والأخلاقية . وإذا كانت " المهارة العملية " فى فن الحياة ، هى ما تحيا فى هذا العالم ، وأن ما يحافظ على البقاء ، أو ما يميل إلى المحافظة على البقاء ، هو ما يميز بين القانون الأخلاقي الصحيح والزائف ، فإن المهارة الكلية بوصفها قانونا أخلاقيا ، قد تحيا مادام لها أنصارها .

ويسترض المعارض الواقعى « بأن هذه الصورة الهزلية ، لا تعرض المذهب عرضا السحيحا ، فلديه مثل أعلى ، ولكنه مستمد من الواقع ، ويؤكد بأن دعاة التطور ، ربما كانوا

خير من يفسرون ما يقصدونه بإعتبار الواقع مصدر المذهب الأخلاقي » يقول التطوريون « بأن التوافق بين الفرد وبيئته ، يعد أمرا ضروريا لتحقيق الأخلاقية ، واكن هناك صور عليا وسعالي التوافق » ، فريما يتوافق أكلو لحوم البشر والسياسيون الفاسدون مع بيئتهم ، ويتحقق النجاح المؤقت لهم ، ولكن محبو الخير ورجال النولة الأكفاء ، يعنون أفضل منهم ، لأن صورة التوافق التي لديهم ، تعد من درجة أرقى ، وبالتالي يكون مجتمعهم أكثر رقيا وتقدما إن صور الحياة في العالم تتطور دائما "وبصورة ثابتة" من الأدنى إلى الأرقى . وينطبق ذلك أيضا على المجتمعات ، وتعتمد الأخلاقية الحقة على هذه الواقعة الضاصة بالتطور والأخلاق المثالية هي صورة التوافق التي تتحقق بين الفرد ومجتمعه ، والتي يسعى إليها المجتمع دائما . كيف إذن نعسرف مذهبنا الأخلاقي ؟ يجيب التطوري قائسلا « بالإعتماد على الوقائع . فلا تضع مذهبك الأخلاقي أولا ، ثم تحكم على الوقائع . فمن الأفضل أن تقبل العالم ، حتى إن لم تكن مشاركا في صنعه ، وعليك أن تراقب العالم لتعرف إلى أي طريق يتجه ، ثم توائم نفسك مع هذا الاتجاه . حاول أن تعجل بتحقيق الكمال المثالي المنتظر ، فحقيقة إن التقدم لا يعتمد عليك ، ولكنك سوف تبلى بلاءا حسنا ، إذا ما ساعدت على التقدم لذك علينا بالتجربة ، لتكتشف الاتجاه الذي يتحرك المجتمع نحوه ، وتسعى لاكتشاف الغاية التي تتجه إليها هذه الحركة ، فإذا ما تحقق لنا ذلك ، بات لدينا مذهب أخلاقي .

مرة أخرى يعترض المثالى بقوله « حقيقة تعد هذه النظرة أرقي من النظرة السابقة ولكن أتعد نظرة متسقة وواضحة ؟ أتصمد أمام النقد ؟ ويرى المثالى أنها لن تستطيع الصمود ، فبصرف النظر عن قيمة الحقائق التى تقدمها نظرية التطور ، فإن النظرية التى تؤسس الأخلاقية على هذه الحقائق ، تعد نظرية ناقصة وخاطئة ، لأنها تخلط مفهوم التطور بمفهوم التقدم ومفهوم النمو فى التعقيد والتحديد مع مفهوم النمو فى القيمة الخلقية . إن فكرة التقدم تختلف عن فكرة التطور ومع ذلك تفترض النظرية تطابقهما . إذ كيف يمكن القول بأن الحالة التى يتجه إليها التقدم المادى ، وبالأخص التطور ، يجب أن تحظى بالموافقة الأخلاقية ؟ ألا يعنى ذلك ، أنك لن توافق على تلك الحالة من الناحية الأخلاقية إلا إذا كنت قد تأسس لديك ما يطلبه منك المذهب التطورى ، أى إلا إذا كنت قد

شكلت بالفعل قانونا أخلاقيا لنفسك ، بصورة مستقلة عما تعرفه عن حقائق التطور الطبيعى . لماذا تكون المرحلة الأخيرة في عملية التطور أفضل من الحالات والمراحل السابقة ؟ بالتأكيد ليس بسبب أنها المرحلة الأخيرة ، أو أنها أكثر تعقيدا من الناحية المادية ، أو أكثر تحديا ، أو حتى الأكثر استمرارية ، وإنما بسبب مطابقتها لمثل أعلى معين ، نكون قد شكلناه بصورة مسبقة ومستقلة فهل يجب أن يتآلف مثلى الأعلى بالضرورة مع الواقع ؟ ولماذا لابد أن يحظى كل ما ينتج عن التطور على موافقتى ؟ ولماذا إذا ما وجد التطابق ، فإنه لابد وأن يكون بين هذا الجزء من الواقع ، والذي يأتي في نهاية العملية الطبيعية التطورية ترابط عضوى ؟ حقيقة أن وجود مثل هذا التناظر بين الواقع والمثال يعد أمرا حسنا ، ولكن كيف تعرف مسبقا أنه قد يوجد ؟

الآن ما المقصوب بكل من التقدم والتطور ؟ نحن نعلم أن التطور عبارة عن الزيادة في التعقيد والتحديد والفردية والترابط العضوى للظواهر أما التقدم فهو عبارة عن سلسلة من التغيرات تحظى باستحسان مستمر ومتزايد من قبل فرد ما ، فنمو شجرة ما يعد تطورا ، بينما تسلق "تل" ما لغاية معينة يعد تقدما التطور قد يحظى أو لا يحظى بالاستحسان ، ولكن إذا لم يكن هناك استحسان أو قبول من أي وجهة ما ، فإننا لن يكون لدينا تقدم . ويتساطى فيلسوفنا المثالى ، كيف يمكن الخلط بين هذين المفهومين المختلفين ألا تكون هناك إحدي مراحل التطور في فترة ما ، لا تمثل تقدما بل فسادا وتدهورا ؟ فإذا كنت تريد أن تأكل الهليون قبل نضجه نضجا كاملا أفلا تعد كل لحظة من لحظات تطوره بعد نقطة معينة أو مرحلة محددة ، ليست مرحلة تقدم بل تدهور ؟ إن كنت ترغب في الاحتفاظ بالبطاطس طازجة في قبو منزلك ، وبدأت تتعفن بفعل عملية التطور ، ألا يعد ذلك عكس ما تعتبره تقدما ؟ إن البيض الذي يتحضن للإفراخ يعتبر مكتمل النمو ، ولكن ماذا يحدث إذا كان مطلوبا التسويق ؟ ألا قد تمثل ،علمية تطور العالم ككل بالنسبة لوعينا الاخلقي ، ما قد تمثله اللامئة التي ضربناها بالنسبة لأهداف حياتنا العادية ؟

واكن ربما يقول الواقعى ، " لا يوجد هناك من ينكر أن العالم قد أصبح أفضل وأحسن ، ويعد التطور في مجمله تقدما . فيجيب المثالي ، " ليكن ذلك ، ولكن كيف نستطيع معرفة هذا التقدم ؟ أليس بأن يكون لدينا أولا المثال الأخلاقي ، الذي نستطيع أن نقارن ما يتجمع لدينا من وقائع به . فإذا كنا نعرف ماذا نقصد بالأفضل ، فإننا نستطيع أن نحكم ،

أكان العالم ينمو للأفضل أم لا ولكن لا يمكن أن نتظاهر بمعرفة ما يعد فاضلا ، من مجرد ملاحظة كيف ينمو العالم إن النمو والتحسن ليسا فكرتين متطابقتين ، فقط يحدث نمو ولكن إلى الأسوأ .

إذن طبقا لوجهة نظر المثالى ، لا يعتمد القانون الأخلاقى على الوقائع المادية ولا يتحدث عما هو كائن ، وإنما عما ينبغى أن يكون فيظل الوجوب قائما ، سواء تحقق المثال أم أو لم يتحقق ، ويظل يقيم العالم ، سواء كان خيرا أو شريرا ، ولكن الواقعى الذى يطالب بإقامة القانون الأخلاقى على الواقع الطبيعي ، وما يخالف ذلك يعد من أضغاث الأحلام ، يقدم أخر اعتراضاته قائلا : ليكن لك ذلك ، واحكم حسب هواك ورغبتك ، ولكن عليك أن تتذكر ، بأن هناك فيلسوفا مثاليا أخرا ، يختلف حكمه عما تحكم به ، متأما تختلف أحلامكما . أيكون مثال "أفلاطون" متفقا مع مثال "بولس" ؟ أو أكان حكم "بيرون" على العالم مشابها لحكم "ووبوورت" ؟ إن تعارض المثل العليا مازال قائما إلى يومنا هذا ، فإنك لا تختار إلا ما تفرضه عليك رغباتك الشخصية ، ولن يكون لديك إلا الرغبة الفردية بوصفها أساسا لمثلك الأعلى وبالتالى يصبح لكل فيلسوف مثالى مقياسه الذي يحكم به على كل الأشياء ، بل ويعتبر نفسه المقياس الوحيد . ومن الواضح أن الإجابة الوحيدة المكنة ، التي يمكن أن يجيب بها المثالى تتمثل في قدرته على تأسيس معيار أخلاقي مستقل عن رغباته ، ولا يصبح واقعيا ، ويظل محافظا على مثاليته .

لقد عرضنا لبعض نماذج الصراع بين الطرفين المتنازعين ، فكيف نفصل بينهما ؟ من الواضح أن الحسم لن يتأتى إلا بالعمل على إيجاد نسق أو مذهب أخلاقى . والحقيقة أننا لم نتعمق كثيرا في عرض أوجه التعارض بينهما ، فربما نكتشف سيرهما في اتجاه واحد أو أن الحقيقة تتوسطهما . ولذلك لا يحق لنا إهمالها أو التعسف في الحكم عليها . إن الختيار مثلنا العليا طبقا لرغباتنا يعد نقيصة محزنة في أي نسق أخلاقي ، ولا نستطيع أن نسلم في نفس الوقت بأن مثلنا ما هي إلا رغباتنا ، فكيف نتخلص من هذا الاشكال كذلك قد لا نشعر أيضا بالرضا من القول بأننا نفتقد في هذا المثال ، بسبب رؤيتنا له متحققا في الواقع ، إذ يشبه ذلك قولنا بأن القوة حق ، وبذلك يمكن تجنب اختلاف الرغبات .

لأنه كانت القوة تصنع الحق ، فإن أى قوة أخرى معارضة لها ، إذا ما انتصرت تضع حقا أخر ، يختلف عما اعتبرته القوة الأولى حقا وبهذه الطريقة لن يكون هناك فرق حقيقى على الإطلاق بين الصواب والخطأ . وهنا قد يبدو فى الواقع ان الفرق أمر عرضى وليس له ماهية ثابتة . إذ يكون هذا المثال أو ذلك هو الأفضل ، لأنه قد تصادف أن أختاره فرد ما أو بسبب صدفة تحققه فى العالم الطبيعى . ولا يعد ذلك تمييزا على الإطلاق .

وبالرغم من ذلك علينا ألا ندع الصعوبات تثبط همتنا ، فلقد سبق مناقشة هذه الموضوعات من قبل ، فدعنا نطوف بتاريخ بعض التأملات والمعانى المختلفة المثال لعلها تكون ملهمة أو دافعة لنا إلى فكرة ما .

## الفصل الثالث

## صراع المثل الأخلاقية

« من المؤكد أنه إذا ما وجدت الكأس المقدس ذاته ، فإنه أيضنًا سوف يتلاشى ويتحول إلى تراب »

تنسون ، " الكأس القدس "

ا إن النفوس التى ربيتها قد هجرتنى والطلاسم التى درستها حيرتنى والإصلاح الذى صنعته عذبنى

فلن أعتمد مرة أخرى على مساعدة من قوى تفوق الإنسان "

#### بيرون مانفرد"

رغم أننا ليس لدينا مثال حتى الآن فإننا نشعر بزيادة الصعوبات ، كلما قطعنا شوطا في عملنا . فقد وصفنا في الفقرات السابقة الوضع المحيّر الذي يجد كل مثالي أخلاقي نفسه يحياه . إذ يقول بأن مذهبه الخلقي يجب أن يكون أكثر من مجرد جزء أو واقعة من التاريخ الطبيعي . ويريد أن يكتشف ما ينبغي أن يكون حتى وإن لم يظهر له أي دليل على وجوده . ومع ذلك عندما يعترض عليه فرد ما بأن مثاله ما هو إلا رغبته الشخصية ، ونظرته الخاصة للأشياء لا يوافق على هذا الاعتراض ويشرع في الإجابة قائلا « بأن مثله الأعلى هو المثال الحق » ولا يمكن أن يكون هناك مثال آخر » . ولكنه يجد نفسه ، لإثبات صحة هذه الإجابة ، في حاجة لبعض التأييد الخارجي من الواقع . ويحتاج لتأسيس مثاله على بعض الوقائع ، وإلى إيجاد سند لمثاله في عالم الحقيقة ، خارج فكره الخاص . بحيث يكون قادرا على القول : انظر هنا يوجد المثال » ، وأن يظهره لنا ، حتى نستطيع التيقن بأنه ليس مجرد رغبة خاصة لديه . ولكن يلاحظ أنه إذا ما قام بذلك فإنه يكون قد نبذ مثاليته . ذلك وجدنا أن موقفه ليس موقفا صلبا متماسكا ، وشعرنا بأهمية حاجاته ، ولكن لم نستطع رؤية ما يؤدي إلى إشباعها والحقيقة أن إشباع هذه الحاجات ، يقدم لنا مذهبا أخلاقيا كاملاوالبحث عن أساس لهذا المذهب ، هو ما نسعى إليه في هذا الفصل .

والواقع أنه مازال ينبغى علينا أن ننبه إلى أن البحث عن مثال أخلاقى ، كان قد أهمل فى الماضى بسبب التشكك فى العلاقة بين الواقع والمثال ، وأن التعارض والخلاف الذى تم عرضه فى الفصل السابق ، ظل قائما ومتكررا طوال تاريخ المذاهب الأخلاقية . فدائما ما نجد مثالا أخلاقيا يقوم بوضعه أحد فلاسفة المثالية المخلصين ، ويدافع عنه بوصفه الغاية الواضحة الحياة الإنسانية . ودائما ما نجد أيضا من يوجه نقدا لهذا المثال ، من منطلق أن إختياره جاء صدفة يصر على رفضه بحجة عدم وجود أى سند من وقائع العالم الخارجى ، يمكن أن يمثل أساسا ثابتا له . حينئذ ، وربما من أجل تخفيف حدة مثاليته ، يتجه المثالى إلى نوع من التأييد من العالم الخارجى لمثاله . وهنا نلاحظ أن نقاده ، إما أن يرفضوا المذهب الفلسفى الذى قدمه لهم عن العالم الخارجى ، أو يرفضوا القيمة والقوة الأخلاقية لبعض الوقائع المفترضة ، أو أنهم مرة أخرى ، يحاولون النيل من المثالى ، بنهجهم نهجا مثاليا ويلومونه على ثقته بنفسه ، وخضوعه المطالب المادية والواقعية ، وتأسيسه الوجوب السامى على الوجود الجزئى وهكذا يستمر الخلاف والجدل ، ولئن كان من الواضح أن الخلاف لا نهاية له ، فإننا نستطيع دراسة بعض ملامحه .

-1-

لقد عاش الفكر اليونانى أول مراحل الشك الأخلاقى أيام السوفسطائيين . فوجه السوفسطائيون الشك تجاه المثل الأخلاقية الشعبية وأن هذه المثل ليست واضحة بذاتها أو ضرورية ، وما هى إلا مجموعة من الأحكام الشخصية والتقاليد . وكان الدين المحلي يقوم بواجب الدفاع عن هذه المثل " فلقد صنع الله هذه التميزات ، والآلهة قادرة على فرضها ، ولا بد أن يخشى الفرد هذه الآلهة ".

وكان للشكاك إجابتان ردا على هذا الموقف الدفاعى: الأول إجابة بسيطة « فمن يعرف ما إذا كانت هناك أى آلهة ، ؟ وإن كانت موجودة ، فمن يعرف ماذا اختارت أن تفعل ؟ » . أما الإجابة الثانية ، فهى أكثر دهاء لأنها تعبر فى ثوب شكى عن صورة جديدة للمثالية الأخلاقية . وقد انتقلت إلينا فى فقرة من فقرات الكتاب الثانى من « جمهورية أفلاطون » ففى هذه الفقرة ، يعترف الشابان «جلاكون" وأدمانتوس " بأنهما

يشعران بالحيرة من اعتراضات السوفسطائيين على حقيقة وصحة التمييزات الأخلاقية ، ويسألان سقراط » مناقشة هذه المسألة لإزالة هذه الاعتراضات والشكوك ، ثم قاما بتلخيص لهذه الشكوك كما يلي: لنفرض أن الآلهة بما لديها من قوة لا تقاوم ، قامت بفرض قانون أخلاقي معين ، فهل يؤدى هذا إلى وجود تمييز حقيقي بين الخير والشر ؟ لأن من يطالبنا بفعل الصواب ، للحصول على رضاء الآلهة ، لا يطلب منا في الحقيقة إلا فعل ما نتبصره ، ومثل هذه المذاهب ، لا يجعل العدالة مرغوبة لذاتها ، بل لما تجلبه من نفع من ورائها ، ولن يكون هناك فرق حقيقي بين الخير والشر ، وإنما فرق بين ما يجلب المكافأة أو العقاب . لذلك نرغب منك "ياسقراط" ، أن تبين لنا العدالة في ذاتها ، والفرق بينها الظلم .

والواقع أنه لا يوجد ما هو أبلغ وأفضل من هذين السؤالين السابقين ، اللذين تم توجيهما إلى سقراط للتعبير عن صعوبة مهمة الفلسفة المثالية الأخلاقية . فكيف طرد أفلاطون الأشباح والمخاوف التي وضعها ؟ وكيف وضع أساسا مستقلا لمثال العدالة ؟ ولئن كان " أفلاطون " مدركا إدراكا كاملا لمدى صعوبة المشكلة التي أمامه ، وحاول تقديم عدة إجابات لها ، فإنه الإجابة الرئيسية التي قدمها في الجمهورية " ، لم تكن كافية بالرغم من وجاهتها. فالنفس المتوازنة والمنسجمة والمستغرقة في تأمل الحقيقة الأبدية ، لا ترغب في الظلم ، بينما يلاحظ أن النفس العنوانية ، والشهوانية ، التي تحكمها الرغبات ، وتحيا حياة المجتمعات الفاسدة والفوضوية ، التي تتحكم بها الأهواء ، يمكنها ممارسة الظلم . وبذلك يعنى الظلم الرغبة في الملاف والفرقة ، وفي انتصار الرغبات على العقل ، وعدم التالف مع حياة الروح التي وهبت نعمة تأمل المثل الأبدية . وذلك لأن مثل هذه النفس الفاضلة ، لا تستمد سموها من ممارسة الفضيلة أو كمكافأة لها ، بل تعد - كما وصفها " إسبينوزا " فيما بعد - فاضلة بذاتها . فلا تمارس هذه النفس " الصواب " بوصفه وسيلة لتأملها السامي للأبدى ، وإنما لكونها تحيا حياة التأمل ، فإنها تكون قادرة على فعل الصواب . ولكن يبدو أن " أفلاطون " ، لم يقدم النصائح ، أو المغريات النفس الظالمة ، حتى يقنعها بحب العدالة ، واكتفى بالعبارات البليغة الواصفة للآلام المصاحبة للظلم ، وضرورة مقاومة الرغبات ، وإمكانية معاناة الروح الطاغية لبؤس أبدى . لذلك يواجه "

أفلاطون" ؛ نفس الاعتراض الذى وجههه " جلاكون " وأديمانتوس " لكل الأخلاقيين السابقين . فلن يسعى الظالم للعدالة ، رغبة فى العدالة ذاتها ، وإنما رغبة فى المكافأة فإذا لم يكن هناك أساس آخر للعدالة غير ذلك ، فمن الممكن أن تفضل بعض النفوس حياة الرغبة والشهوة على حياة التأمل للخير ، ولن تعير التفاتا لنصائح أفلاطون ، مادامت تشعر بالسعادة من ممارسة الظلم .

ولا ننكر الدلالة العميقة والواعدة لهذا المذهب الأفلاطوني . ولكنه لا يعد مذهبا كاملا أو متسقا . لأن " أفلاطون" قد اعتمد على واقعة مفترضة للطبيعة الإنسانية ، واعتبرها نوعا من التأييد لمثاله . وبذلك ترك مجالا للشكاك الأخلاقيين التعامل معها مثلما تعامل "جلاكون" وأديمانتوس مع الأخلاق الشعبية ، فيشككون في الواقعة المفترضة . إذ ربما تشعر الروح الظالمة بالسعادة أكثر من الروح العادلة ، وإذا ما تركنا الشك جانبا فسريعا ما يظهر اعتراض آخر ، لقد أصبحت العدالة المثالية مؤسسة وقائمة على واقعة مادية بحته ، تتعلق بتكوين النفس ، وربما جاء هذا التكوين مختلفا عن الذي قال به " أفلاطون " ، .

وبالرغم من اهتمام أرسطو بالمسائل الأخلاقية ، فإنه لم يقل شيئا ذا أهمية بالنسبة لهذه الصعوبة الأساسية ، فقد جاء موقفه منها قريبا من موقف "أفلاطون "كذلك لم يهتم الأبيقوريون لأن مذهبهم الأخلاقي لا يتضمن هذه الصعوبة . لقد أعلنوا ببساطة ووضوح ، اعتمادهم على الوقائع الطبيعية . ولئن كانوا يقرون بالكرم والاخلاص للأصدقاء والأنشطة المثالية الأخرى وأنها تمثل قيما للرجل الحكيم ، فإنهم يعلنون صراحة ، بأن الغاية النهائية تحقيق المصلحة الشخصية ولقد عبر "سيسرو" عن وجهة نظرهم قائلا:

« لما كانت الوحدة والعزلة ، والحياة بدون أصدقاء ، تسبب الشعور بالخوف والقلق ، فلابد أن يجمع الفرد بين كنز الصداقة ومصلحته الشخصية ، إذ لا يمكن فصل المشاعر القوية عن الآمال المرغوبة والمصالح الذاتية » .

وجاد "الرواقيون "بفكر أخلاقى جديد، يقترب من الفكر المسيحى في ثورتيه، ولئن كان قد استحال عليهم عرضه عرضا كاملا، إذ قد أقاموا مثلهم الأخلاقية العليا على مبدأ المساواة الكاملة لكل الناس أمام العقل الكلى، الذي يجب أن يتطابق الكل معه. ويجب على كل فرد التحلى بالعقل والمساهمة في نشر مملكته، وإذا كان جاره كائنا عقليا، فإنه

يستطيع تحقيق المعقولية فيه ، مثلما يحققها لنفسه . لذلك كان واجب الفرد الأول تحقيق خير الإنسانية ، وإن كان هذا الواجب لدى " الرواقيين " لا يصل إلى حد التضحية بالذات من الناحية العملية ، إلا أنهم قد أقاموا أساسا جديدا للعدالة . فلا يسعى الفرد من أعماله تحقيق التوافق مع مثله الأعلى فقط ، وإنما إلى تحقيق هذا المثال هنا في هذا العالم ومع الآخرين . إذ يمكن لأفعال الفرد أن تحقق العقل المثالي في الآخرين ، مثلما تحقق وجوده فيه . إن كل الناس إخوة ، وأعضاء في أسرة واحدة ، وأبناء لأب واحد ، وبذلك يصبحون كلهم موضع إهتمام بعضهم ببعض (١) .

- 1 -

ولئن لم يحقق "الرواقيون" فكرهم تحققا عمليا فى الواقع ، فإنهم قد مهدوا الطريق للفكر المسيحى ، ولذلك ربما تستطيع مناقشة النقد الشكى للفكر الرواقى ، بعد الاطلاع على ما أضافه الفكر المسيحى لمفهوم أبوة الله .

بالرغم من أن المسيح قد أسس مذهبه الأخلاقي على اللاهوت، فإنه لم يجعل التمييزات الأخلاقية قائمة على واقعة الثواب والعقاب الآلهى . فلا يكون الفعل خاطئا ، لأنه خارج مملكة المساء يحيا الانسان الندم والبكاء ، وإنما يمكن القول بأنه خاطئ ، بسبب تعارضه مع مبدأ البنوة الله . فلا يستطيع مرتكب الخطئية أن يحيا في مملكة المساء التي لا ينتمي إليها إلا من كان ابنا الله . وأما عن سبب انتشار الظلام والبكاء خارج المملكة ، فذلك بسبب طبيعة الخارج ذاتها لذا بالرغم من السمة اللاهوتية التي قدمها لنا المسيح لطبيعة الأخلاق ، فإن الإلزام بها لم يعتمد على الإرادة المطلقة الله ، وإنما على علاقة ضرورية وخاصة بين الله والمخلوقات ، وما دام الله هو هو ، وطبيعة الخلق ثابتة ، فهذه العلاقة تظل مستمرة وقائمة . والحقيقة أن المسيح قد أعطى لنا صورة كلية وعامة عن خلق الأنبياء . فلقد قالوا أن "يهوه" قد أنقذ شعبه ، واختارهم من كل بقاع الأرض وأطعمهم من فضله ، واعتنى بهم وكأنهم بستانه المحبوب واعتبر الشعب كما لو كان عروسه . لذلك إذا

<sup>(</sup>١) للحصول على مجموعة من الآراء الموضعة لهذا المذهب، انظر فلسفة "زيلر"، الجزء الثالث =

ما حاد الناس عن القانون الصواب والمكتوب في قلوبهم والمعروف من كلمات الوحى ، فإنهم لا يذنبون فقط بالثورة الخطيرة ضد القوة التي لا تقهر ، بل بشئ أسوأ من ذلك ، وخصوصا الشعور بنكران الجميل ، فخطيئتهم لا مثيل لها في كل بقاع الأرض . وإذا كان الكفار لا يتركون آلهتهم التي ليست آلهة على الإطلاق ، فهل تنقلب إسرائيل وتعصى إرادة الحبيب الحي الجبار . إن الآثمين والمفكرين يشبهون البستان الخراب والمرأة الخائنة . وخطيئتهم ما هي إلا أسوأ حالات الفساد التام ، وإذا كانت البهائم تعرف من يطعمها ، فإن إسرائيل تنسى سيدها ، صانع كل شئ ، والزوج المحبوب لشعبه المختار .

ولقد طور المسيح هذا الجزاء الأخلاقي ، الذي لا يستند علي قدرة الله على البطش وإنما على المحبة والعطاء ، فازداد عمقا ، واكتسب امتدادا . فيعامل الله الإنسان معاملة الابن المحبوب ، فيسعى له إذا كان ضائعا ، مثلما يسعى الراعى لغنمه الضالة ، ويركع ويقبله إذا عاد . ويسعد بإطعامه وبإكسائه الأفضل . ولا ينساه بالرغم من كل أخطائه . فتنتشر شمس الله ، وينزل المطر للعادل والظالم على السواء . وتعد هذه الفكرة أكثر رقة وعمقا ، لأنها لا تستند على علاقة سياسية ، بل علاقة شخصية دافئة فإن تكن واعيا بها تبعا لقول المسيح - يعنى رغبتك أن تحيا متوافقا معها ، ترد إلى الله المحبة بالمحبة . لذلك بمجرد معرفتك لهذه العلاقة ، تكون قد نلت جزاء كل أفعالك الخيرة . وتصبح الرغبة في تحقيق الانسجام والشعور بالحب الإلهي ، الباعث النهائي الذي قدمه المسيح مقابل فعل الصواب . فيرغب الله في كل منا ، وبمجرد شعور الابن بهذا الحب والوعي برغبة الله ، فإنه يبادل المحبة بالمحبة . ولا يستطيع الفرد معرفة هذا الحب اللامتناهي ، ولا تشعر بالرغبة في الاتحاد به ، وإذا لم تكن هناك معرفة بهذا الحب ، فإن الوعي ببؤس وتعاسة بالرغبة في الاتحاد به ، وإذا لم تكن هناك معرفة بهذا الحب ، فإن الوعي ببؤس وتعاسة العزلة ، والحياة المنعزلة للفرد الاناني والشرير ، دائما ما يدفع الفرد إلى هجر الحياة التافهة والبحث عن الأب ، حتى وإن كان أبا قاسيا . فما بالك إذا ما وجدت الأب ، يعتني التافهة والبحث عن الأب ، حتى وإن كان أبا قاسيا . فما بالك إذا ما وجدت الأب ، يعتني

<sup>=</sup> من الطبعة الثالثة صده ۲۸۸ . ويعتبرها ماركوس أريواس شخصا بارزا في القائمة . ويعد ابكتيوس مسئولا عن استنتاج مبدأ الأخوة الإنسانية من الأبوه المشتركة لله . كذلك كان "لسينكا" أقوال مماثلة ، ومع ذلك جاء في كل الأقوال ما معناه إن االرجل الحكيم ، بالرغم من مشاركته الإنسانية ، فعليه أن يحافظ على استقلاله ، وليس عليه أن يفقد نفسه ، للبرهنة على احترامه للإنسانية .

بالعصافير الصغيرة وبزهور الزنبق ، وبأصغر وأقل أطفاله شأنا ، أفلا يرغب فى الخضوع له . ويفقدنفسه فى محيط الحب الإلهى . فلا مكان للوجود المنفصل والمستقل ، بل ويكون مستعدا للتضحية بحياته ، وبكل المتع الذاتية الخاصة ، وبيع كل ما يملك ، وأن يكون محتقرا ومرفوضا من كل العالم ، لكى يحيا حياة متالفة مع الحياة الكلية للحب الإلهى ، التى يهون كل شئ أمامها .

ويظهر واجب الفرد تجاه جاره نتيجة منطقية تلزم عن كل ذلك فلم يعد الجار مجرد واقعة من وقائع الخبرة ، أو ينظر له بوصفه خصما أو صديقا ، أو عنوا ، بل أصبح طفلا من أطفال الله وباتت تلك الصفة تجب كل صفاته خصما أو صديقا أو عنوا ، بل أصبح طفلا من أطفال الله ، وباتت تلك الصفة تجب كل صفاته الحياتية الأخرى ، فالطفل نائب عن الأب . وهكذا يمكن تبرير قول أى رسول يتحدث باسم الرب ، بأن ما تفعلوه تجاه أقل فرد من إخوتى ، فأنتم تفعلونه بى " ، فكل فرد نائب وممثل لله . وإن كان " أيوب" قد برر السماح الذليل بالحديث ، لأنه فرد مثلنا ، فإن المسيح قد صعد بالجزاء إلى أعلى وتساءل : ألا يحبكم الأب جميعا ؟ ففى حضور الآب ، يفقد الأطفال انفصالهم ، ويشعرون بوحدة حياتهم ، ولا وجود لخصم أو عنو ، لسيد أو عبد ، لدائن أو مدين ، لأن الكل يدين للواحد المطلق بوجوده ، والكل في حضوره إخوة .

لقد أدرك الرواقيون فكرة الأب المشترك . ولكنه كان غير مشخص ، وعقلا منتشر في كل شيئ أو ضربا من المعقولية ، أما المسيح فقد أعطى للفكرة نوعا من الدفء والحياة ، لم يكن معروفا في أي فكر سابق من قبل . فكان هدفه إنماء فكرة الواجب . وجاء المبدأ الأعلى المذهب يقول مخاطبا الفرد : عليك أن تسلك كما لو كنت تبادل المحبة بالمحبة ، وفكذا تم شرح الواجب .

لم يعد مذهب المسيح ، كافيا الرد على التساؤلات الشكية المثارة في عصرنا ، والسبب في ذلك أن المسيح لم يكن يسعى لوضع مذهب فلسفى ، بقدر ما كان يعتمد على الحدس أو البصيرة ، وفي عصرنا أحيط هذا الحدس بشكوك كثيرة ، لا يمكن التخلص منها بسهولة . إن فكرة " أبوة الله" تعد من الأفكار التي صعب على الفلسفة الحديثة تأسيسها ، ويجد الكثيرون من المفكرين في أيامنا صعوبة في الاقتناع بهذه الفكرة أكثر من صعوبة إقتناعهم باستنتاج المسيح " لمذهبه الأخلاقي منها ، وبالنسبة لمن يقبلون

بإيمان راسخ مذهب " أبوة الله " هإن تفسيرهم البسيط لذلك ، أنهم قد قبلوا أولا المذهب الأخلاقي للمسيح ، ثم وجدوا أنهم من الطبيعى أن يقبلوا معه اللاهوت الذى تأسس عليه فيقبلون المذهب الأخلاقي مسترشدين بحدسهم ، ويسلمون باللاهوت من منطلق الثقة ولكن قد يظهر من الناس من يقبل المذهب الأخلاقي ولا يقبل أو يقتنع باللاهوت . فيرمنون بالأخلاق المسيحية ، ويرفضون اللاهوت . وبوصفنا فلاسفة لا نقبل إلا ما يمكن البرهنة عليه ، ويستحيل علينا الاقتناع بلاهوت المسيح القائم على الإيمان الساذج ، بل ولن نجنى شيئا بتأجيل مناقشة المسائل الأخلاقية إلى أن نؤسس لاهوتا ، فحسبنا أن نعرف أن الأخلاق تمثل النقطة الرئيسية في بحثنا ، وقد تنتقل بعدها إلي دراسة اللاهوت . لأنه إذا ما تم قبول لاهوت معين ، فإنه لن يكون كافيا لإجابة كل تساؤلات الباحث الأخلاقي .

ولئن كان "مذهب المسيح" عن الواجب، لا ينتمي إلى النظريات المثالية البحتة، مادام يتخذ من واقعة "أبوة الله" أساسا له، فإنه مازال هناك جانب منه، يمثل أهمية قصوى لأي أخلاق مثالية، لأنه بينما يؤسس الواجب على الوعى بأبوة الله، وبالتالى على الاعتقاد في واقعة طبيعية أو ميتافيزيقية، إلا أن الأرضية المشتركة لشعور الفرد بواجبه نحو جاره، هي الوعى بأخوة الجار، ولقد ظهرت هذه الفكرة (الوعى بالأخوة) في تعاليم المسيح، من الإحساس بالنبوة المشتركة، التي أراد المسيح إجلاءها، ولكن بعيدا عن اللاهوت، ربما يكون للاعتقاد في أخوة الناس، في حالة وضوحه وتحديده نفس الصلة بفكرة الواجب، التي أراد المسيح – في أخلاقه اللاهوتية – أن ينسبها لفكرة البنوة المشتركة.

ولما كان هدفنا معرفة ملاحقة الشكاك للأخلاق المثالية ، فإنه من الأهمية أن نلاحظ أن أخلاق المسيح تستند على اللاهوت ، وبصرف النظر عن قبولنا أو عدم قبولنا اللاهوت المسيحي ، فإنه لا يعد أساسا كافيا لإقامة المذهب الأخلاقي . لأن السؤال الذي قد يدفع به الشاك ، يتعلق به لماذا يجب على المؤمن أن يبادل محبة الله بمحبة ؟ وكيف يؤسس الفرد مثله الأعلى على هذا الحب ؟ وبالرغم من سهولة السؤال بالنسبة للمؤمن ، فإنه كان يواجه كل المؤمنين في كل زمان . فقد يؤمن الفرد باللاهوت المسيحي ، ولكنه لا يشعر بقوة المذهب الأخلاقي ، فيتساءل لماذا يقيدني هذا الحب ؟ والحقيقة أن الكنيسة ، قد وجدت أن لزاما عليها أن تحدد بعض الخطوات العملية ، التي يجب أن يمر بها غير المؤمن ، حتي يصل إلى مرحلة الشعور بالقوة اللازمة للحب الألهي . فلقد كان واضحا أن الإنسان

الضال قد يهتدى إلى الإيمان ويظل متمسكا بالمعتقدات البالية ، وذلك لأن الإيمان المنجى قد بدأ غير متطابق مع مجرد الاعتقاد في أبوة الله . لأنه بالإضافة لاعتراف الضال بولاء الطفل المحبوب لله ، لابد من وجود الفضل الإلهي لتحقيق الخلاص ، ولذلك لم تكن الكنيسة فائقة بمذهب المسيح في صورته البسيطة .

ولكن إذا ما صح ذلك فإن أخلاق المسيح ، لم تؤسس على نظرية لاهوتية فقط ، وإنما على نوع من تبصر الفرد بواجبه الخاص ، بضرورة مبادلة الحب الإلهى . إن إعتبار الحب الإلهى أساس لكل الواجبات ، مسئلة لا يمكن أن تتم إلا إذا ما شعر الفرد أو أدراك أن من واجبه مبادلة هذا الحب الإلهي ، ولكن هل التبصر بهذا الواجب يعد أكثر وضوحا من إدراك الفرد لواجبه بضرورة محبة الجار ؟ فإذا كان الفرد لم يحب أخاه الذي يدركه إدراكا مباشرا فكيف يحب الله الذي لم يره ؟ ألا يكون واجب العرفان بالفضل ، من الأمور التي يدركها الإنسان إدراكا مباشرا في علاقاته الإنسانية ؟ ألا يكون واجب مبادلة المحبة الأصدقاء ، أسبق من شعور الفرد بهذا الواجب تجاه الله ، وذلك على فرض إيمانه بوجوده ؟ في كلمات أخرى : ألا نكون هنا في موقفنا هذا أشبه بموقفنا النقدى للمذهب الواقعي ، والذي انتهينا منه: إلى عدم كفاية أي مذهب طبيعي أو ميتافيزيقي ، لأن يصلح أساسا للأخلاق ، ولابد من استناد النسق الأخلاقي على مذهب أخلاقي بحت . إن المذهب القائل بأن محبة الله انا تعد أساسا الواجب مذهبا يستند بدوره على مبدأ أخلاقي أعم منه ، وهو مبدأ وجوب رد الجميل والاعتراف بالفضل ، ولا يعد اللاهوت المسيحي أساسا لمثل هذا المبدأ ، ولكن من ناحية أخرى على أي شئ يتأسس هذا المبدأ المثالي ؟ لماذا يحب مبادلة الحب ؟ هل يكون هذا المبدأ مؤسسا بدوره على مذهب أو نظرية تتعلق بتكوين الطبيعة الإنسانية ؟ إن نفس الإعتراض يظهر مرة أخرى ، فالواقعة المادية ليست مثلا أعلى . إذن تكون المسألة مجرد حدس أو تبصر ، ويتم قبول المثل الأعلى لكونه واضحا بذاته . وهذا يعود الاعتراض القديم إلا أن يكون هذا المثل الأعلى ، الذي لا أساس له ، ما هو إلا الرغبة الذاتية لفرد ما ؟ لنفرض أن المؤمن لم يكن مخلصا ، وما زال هناك الضالون الذين يجب إقناعهم بحقيقة لا يعترفون بها ؟ فكيف يتم إقناعهم ؟ من الطبيعي ألا يتم اقتاعهم بأن نطلب منهم رؤية الوقائع التي يرونها بالفعل ، وبدون أي إقتاع ، وإنما بأن نثير فيهم شعورا جديدا بالإقرار بالفضل ، خاصة العرفان بالجميل . لذا يبدو أن المثل الأعلى المسيحى ، لا سند لأساسه النظرى ، إلا الواقعة الطبيعية بأن الإنسان دائما يشعر بالعرفان بالجميل أو الإقرار بالفضل حقيقة لا يستطيع أحد اتهام المسيح ، بأنه قد أعطي هذا ، أو أى أساس نظرى آخر لمذهبه . فلقد كان متحررا تمامامن الغاية النظرية فى تعامله مع الناس ، ولكن ما يهمنا نحن الآن الناحية النظرية ، إذا لم يكن أساس الآخلاق المسيحية كما هو شائع ، الواقعة الطبيعية للحب الأبوى ، ألا يمكن أن تكون أذن ، الواقعة الطبيعية بوجود العرفان بالجميل ، أساسا لتلك الأخلاق ؟ وهل تصلح أى واقعة ، لكى اتشكل أساسا لنظرية أخلاقية كهذه ؟ وإذا كانت الأخلاق المسيحية من أرقى صور الأخلاق من الناحية العملية ، فهل يعنى ذلك ألا نبحث بعمق عن الأساس النظرى ، الذي يستند عليه هذا البناء الأخلاقي العظيم ؟

#### - " -

مازلنا نسعى اشرح الصعوبة الرئيسية في الأخلاق ، والتي غالبا ما تكون محتجبة وراء الأساليب الخطابية . وبداية يمكن القول بأنَّ الشكوك المثارة حول المذاهب الأخلاقية ، قد نتجت بسبب صعوبة تقديم أى تبرير واضح لاختيار مثل أخلاقي أعلى معين . فلئن كان المثل الأعلى يمثل معيارا نحكم به على الأفعال ، فما هو المعيار الذي نحكم به على المثل الأعلى ذاته ؟ . فقد يضبع "أفلاطون" ، أو أحد "الرواقيين" ، أو حتى "المسيح" ، مثلا أخلاقيا أعلى ، وقد يسهل علينا إتباع هذا المثل الأعلى ، إذا كنا من أتباع أي منهم ، أو نقع تحت التأثير الشخصى لهم . حينئذ يمكن أن نقول " إننا نتخذ هذا المثل الأعلى مرشدا لنا ، وأن مذهبنا الأخلاقي قد تأسس . ولكن إذا كنا غير مؤمنين أو متأثرين شخصيا ، قد بحق لنا طلب البرهان على صحة هذا المبدأ الأخلاقي . يقول المذهب " تمسك بالحياة الفاضلة ، أو بالمثل الأبدية ، أو بنظام الطبيعة ، أو بإرادة الله ، أو بمحبة الأب . وإذا ما نظرت لهذه الوقائع ، تفهم مثلنا الأعلى . وإذا ما تذكرت هذه الحقائق ، فلن تردد في السلوك وفقا لها . " واكن ربما يظل الشاك مترددا . وربما يقول لأفلاطون " إن الطاغية قد يضحك عليك ، عندما تحدثه عن متعة التأمل الفلسفي ، بل قد يصب على أن حياته المليئة بالصبراعات والمضاطر والتناقضات والمتع الحسية أفضل من متعة التأمل السخيفة والغيبية. فإذا ما قال الطاغية ذلك ، فمن يستطيع مجادلته ؟ . ألم يهجر الكثير من الناس حياة الفكر الملة ، إلى الحياة العملية بأحزانها وأفراحها ؟ . ألا يعتبر هؤلاء الناس متع الحياة بالرغم من نذُرتها ، أفضل من حياة السكينة والهدوء التي يحققها مثالك الأخلاقي ؟ وقد يعترض معترض على الفكر الرواقي ، بقوله " لنفرض أن العقل الأزلى قد انتشر في كل الأشياء ، وأصبح أبانا المشترك ، فلماذا يدفعني للقيام بما لا أحب من الأفعال ، وأنا مخلوق من مخلوقاته ؟ ومن يستطيع أن يهرب من وجوده ؟ وحتى إذا لم أكن منصتا لصوت العقل في أفعالى ، أفلست مازلت جزءا من العقل الكلي ؟ إن الحقيقة القائلة بأن هناك حكمة أزلية لا توضح لى فلماذا يتوجب على التزام الحكمة في مسالكي فربما كان قدري أن أحيا حياة ، من فرص عليه إمتاع نفسه بكل متعة ممكنة " وأما المذهب المسيحي ، فقد يرد الشاك على الاعتراض بأنه إذا لم تحول الحقيقة كل من يعرفونها تحولا روحيا ، فإن الدليل على أن المترض ؟ إذا لم أشعر بحب الله ، فما دليلي على أني يجب أن أشعر به ؟ . أو قد يسأل على من ما تسأل به الطبيعة الإنسانية دائما : " لماذا يجب أن أكون محبوبا ، ولا أكون أنانيا ؟

والطريقة العملية والسبهلة للتعامل مع مثل هذه الاعتراضيات ، تتمثل في رفضها وصب اللعنات عليها ، بل ومن السبهل من وجهة نظر أعلى أي مثل توجيه مثل هذه اللعنات إذ يمكنه مخاطبة من لا يلتزم به قائلا " إذا لم تفعل ما آمرك بفعله ، فأنت ملعون ، ومن لا يطيع ملعون " ولكن اللعنات ليست حججا ، والاعتماد عليها يعنى التخلي عن الأخلاق النظرية . وإن كنا لسنا من أنصيار صب اللعنات ، وإنما نسعى لوضع نظرية أخلاقية ، فإن ذلك لا يعنى الاكتفاء بالاقتناع النظري ، أو برفض ربط العمل بالنظر ، إننا في حاجة إلى قانون أخلاقي ، لا نعجب به فقط وإنما نستطيع البرهنة عليه أيضا .

فإذا كانت تلك الاعتراضات ، تغلق الطريق أمام الفيلسوف المثالي ، فماذا هو فاعل بها ؟ أهناك اتجاه ما ، يستطيع أن يبحث عن أساس لمثله العليا ؟

مازال أمامنا قبل سعينا لمعرفة الاتجاه الصحيح ، أن تبين أن هذه الاعتراضات التى قد تم توجيهها إلى المذاهب الأخلاقية ، يمكن أن يتم تطبيقها أيضا على تلك المذاهب التى تجعل الكتلة من الغرائز المتصلة "بالضمير" أساسا للأخلاقية ، يعتبر الضمير نتاج تدريب مستمر متحضر ، ولقد برهن على قدرته على تقديم مساعدة لا يمكن الاستغناء عنها عند

اتخاذ القرارات الأخلاقية العملية ، ولكن إذا ما اعتبر الضمير كافيا لتوفير الأساس النظرى للأخلاقية ، فإنه قد يواجهه بكل الاعتراضات التى قد واجهت القول بوجود الوقائع الأخرى ، فيمكن الشك بأنه واقعة عامة مادية أو حقيقة أساسية للطبيعة الإنسانية ، لا يعتبر مثلا أعلى ، أو أساسا واضحا لمثل أعلى ؛ لقد تمت مناقشة هذين الاعتراضين كثيرا ، فدعنا نعيد القصة القديمة .

#### - £ -

لا تعتبر الغرائز مفيدة ، لأنها معصومة من الخطأ أو أنها تتصف بالمعقولية ، وإنما لأنها تعمل بسرعة ، فدائما نلجأ إليها في حياتنا العملية بوصفها بديلا للعقل . ولكن من الناحية النظرية ، لا يوصف فعل ما بالخيرية ، لكون الغريزة قد حصلت على موافقة الضمير عليه ، أو أن الضمير لدى أى فرد قد يوافق بصورة غريزية على الأفعال الخيرة . لذلك إذا كانت الغاية في البحث عن نظرية أخلاقية ، فإن الضمير لا يصلح أساسا للتمييزات الأخلاقية .

ولا يجب أن يفهم حقا أننا نشير إلى الوعى الأخلاقي لدى الإنسان ، ذلك الوعى الذي يعد أرقى مدور التجليات العقلية ، لأننا نحن أنفسنا نرغب في أن نثبت إمكانية وجود هذا الوعى الخلقى المؤسسى تأسيسا عقليا . إن الضمير الذي نقصده هو الضمير بوصفه غريزة . فعندما يحكم الناس بصواب كذا وكذا من الأفعال ، لأن الضمير يحكم بصوابها ، فإنهم في الحقيقة لا يعبرون إلا عن مشاعرهم ، أو ما يشعرون بصوابه . وعندما يقيم الأخلاقيون مذاهبهم الأخلاقية لا يعبرون إلا عن مشاعرهم ، أو ما يشعرون بصوابه . وعندما يقيم الأخلاقيون مذاهبهم الأخلاقية على الضمير ، فإنهم يتعرضون لمخاطر إقامة تلك المذاهب على الشعور . لأن مجرد الاعتماد على الشعور لا يحل المشكلات الخلقية بقدر ما يخلقها . فمثلا عندما عرض بثلر لتحليل مكونات الضمير في كتابه " رسالة في طبيعة الفضيلة" انتهى إلى أن الخير أو العمل على زيادة السعادة العامة لا يشكل بالنسبة لضميرنا الشعبي المشترك إلا جزءا من الفضيلة ، ولا يعبر عنها تعبيرا كاملا ، وبذلك لم يقدم لنا أي صورة إيجابية عن طبيعة الفضيلة ، بل قدم لنا مشكلة عن طبيعتها . يقول بثلر " إذا كانت الخيرية هي طبيعة الفضيلة ، بل قدم لنا مشكلة عن طبيعتها . يقول بثلر " إذا كانت الخيرية هي الأساس الوحيد للفضيلة ، فلن يحكم ضميرنا على اعتبار الخيانة والقسوة من الرذائل ، الأساس الوحيد للفضيلة ، فلن يحكم ضميرنا على اعتبار الخيانة والقسوة من الرذائل ،

الإبإدراكذا أنهما يزيدان من مقدار البؤس في المجتمع ". ولذلك يقرر بتلر « بأنه إذا استطاع فرد ما أن يحقق لنفسه مكسبا ، ولكنه سبب قدرا ضئيلا من الظلم ، فإنه قد لا يعتبر هذا القدر من الظلم رذيلة أو أمرا قبيحا ، إذا قارنه بمجموعة من الأفعال الأخرى . كذلك يرى " بتلر " أن من الصواب أن تسلب ما يمتلكه فرد ما ، وتعطيه لآخر ، مادامت سعادة هذا الآخر تزيد في مقدارها عن مقدار البؤس الذي قد يشعر به من قمت بسلب ملكيته . ويستمر بتلر قائلا " لذلك يبدو أننا في طبيعتنا ، وبحكم تكويننا ، نميل لرفض الزيف والقسوة ، ونميل للموافقة على الخيرية المجردة عن كل إعتبار ، والتي قد تؤدى ممارستها إلى سعادة أو بؤس " أتعد الخيرية من صفات الله الخلقية ولا تكون من صفاتنا ؟

إن كل ذلك يبين انا كيف أن ضميرنا الفج مملوء بالمشكلات إنه ليس مرشدا لحل المتناقضات بل مفجرها . فيوافق الضمير على الضيرية ، ويوافق في الوقت نفسه على كبتها في حالة إذا ما بدت العدالة للعقل الشعبي متعارضة مع الخيرية . وعندما حاول بعض الأخلاقيين رد كل صور العدالة إلى الخيرية ، فإن الضمير الطبيعي لم يكن راضيا -فيوافق الضمير على الجزاء ، ليس بسبب أن الجزاء يزيد من السعادة وإنما بسبب أنه خدر في ذاته . فإذا ما جاء الضمير الطبيعي مرة أخرى واعتبر أن الخيرية تعد غاية في ذاتها ، وما الجزاء إلا وسيلة لها، فإن مثل ذلك القول يجعل الضمير متناقضًا مع ذاته ، إن الضمير الشعبي بوصفه غريزة ، يكون مشوشا وغير متيقن من العلاقات الحقة بين العدالة والخدرية . والحقيقة أنه يعد من العيث أن نطلب من الغريزة ممارسة عمل ما ، لم تهيؤه لها الظروف الطبيعية ، خصوصا إذا كان هذا العمل متعلقا بإقامة نسق أخلاقي ، إن مفكرا مثل بتلر ، بالرغم من جدية وعمق آرائه ، يدافع عن الاعتراضات الموجهة للضمير بنوع من التحليل ، ينتهى بنا إلى الاعتقاد بأن ضميرنا ما هو إلا لغز ، وكل أحكامه الأخلاقية تصبح أحكاما مشكوكا فيها ومشوشة ، بمجرد فحصها فحصا دقيقا . باختصار شديد تشبه الغريزة أي عادة أخرى من عاداتنا فانت عادة ما تهبط السلالم بسرعة ، مادمت لا تفكر في كيف تتحرك قدماك ، ولكن إذا ما فكرت في حركتها وسرعة هبوطك ، فإنك غالبا ما تتعثر . وكذلك يكون الضمير مرشدا أخلاقيا موثوقا به ، مادمت لا تطلب منه الإجابة عن أسئلة فلسفية .

ولقد نوقشت هذه الاعتراضات مناقشات مستفيضة ، وباتت لا تستحق عرضها بالتفصيل ، وحسبنا بالنسبة لمرادنا أن نضيف ما قال به الشكاك الأخلاقيون من بداية الفكر السوفسطائي حتى يومنا هذا ، وبالأخص إصرارهم على أن الضمائر المختلفة للناس والشعوب والأجناس ، تتعارض في أحكامها على الأفعال . والحقيقة أن هذا الاعتراض يفقد قيمته إذا ما دفع ضد نظرية تتأسس على الوعى الخلقي ولكنه يكون هكذا ، أي نظرية تجعل الأخلاق تستند على تكوين عاطفي أو عقلي معين للطبيعة الإنسانية ، وتعلن أن الناس تستمد أخلاقها من ملكة أو حاسة واحدة ذات صبغة معينة ، فإذا ما كانت هناك ضمائر عدة ، ويتمسك كل منها بأنه الضمير الحق ، وتتصارع فيما بينها ، فإن الإختيار بينها ، لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على شئ آخر غير الضمير .

إن أهواء الغريزة الخلقية ، تشبه في كثرتها تلك الأفعال التي كانت ضمائر البدائيين القساة توافق عليها أو ترفضها ويستطيع أن يجد كل فرد منا أعدادا لا حصر لها من التقديرات الهوائية والمتعارضة للأفعال ، قد لا ينظر إليها إلا بوصيفها موضيوعا للدراسية النفسية التفصيلية ، أو بوصفها قابلة الرد على أي مبدأ ظاهري إن ضميرنا تجاه الأمور العادية ، يغلب عليه الصدمت ، إما بوصفه شعورا ، أو ما يمكن أن يسدمي بالضدمير الأخلاقي ، فإنه لا يكون مميزا في أي جانب ، عن مجرد الشعور بالتأدب ، أو بالتقديس لعادة ما ، أو بالخوف من ارتكاب ما يتعارض مع آداب السلوك العام . لقد أصبح شائعا في أيامنا هذه أننا قد نشعر بالألم من أخطاء معينة قد لا تصل إلى مرتبة الجرائم الصغيرة ، بل وغالبا ما نندم على فعلها مثلما نندم عن هفواتنا الأخلاقية . فالتوتر الزائد أصبح سمة من سمات عصرنا . فقد تسافر مستخدما تذكرة فرد آخر ، أو تكذب كذبة بيضاء ، أو تلفظ لفظا جارها ، ولا تشعر بوجز ضميرك ، خاصة إذا ما قد أصبحت معتادا على تلك الأمور ، فإما أن تنحنى الشخص غير المناسب في الطريق ، أو تخطئ في نطق كلمة ما ، أو تدفع إكرامية على كوب من الماء ، فإنك قد تظل متالما طول يومك علي تقصيرك ، وربما من وقت لآخر أو لعدة أسابيع تالية ، إن مثل هذا الحكم المستقل والحياد ، ما هو إلا الشعور بما كان ينبغي عليك فعله ، أو القيام به فهل تؤسس الأخلاق على الشعور ، الذي سريعا ما يتحول إلى رماد ؟

والإجابة التقليدية لأنصار الضمير عند مواجهتهم بهذه الاعتراضات ، إجابة معروفة جيدا إذ يقواون: ربما تكون هناك بعض الاتجاهات الفعلية الخاطئة، ولكن الحاسة الخلقية حقيقية وموثوق بها بالرغم من وجود بعض الأخطاء . ربما يحل الشعور بالخجل أو بحب الإعجاب أو بالتأدب محل الضمير ، ولكن الضمير الحقيقي إذا ما وجد يكون معصوما من الخطأ . ولكننا يمكن أن نقول : إذا كانت تلك هي طبيعة الصعوبة ، فإن النتيجة تظل متسقة مع ما نصر عليه . لإنه إذا كان السؤال المطروح ، يتعلق بما إذا كان الباعث الداخلي لدى ، والذي أسميه بالضمير : يكون حقا صوت الضمير المعصوم من الأخطاء أم لا ، فإن هذا السوال لا يمكن الإجابة عنه ، بالركون إلى الضمير ذاته لأن المسالة تصبح كما يلى : إذا كان هناك باعثان يتظاهر كل منهما بأنه الضمير ، فأي منهما يكون ضميرا حقًّا ؟ إن أسئلة كهذه تتطلب الاحتكام إلى محكمة أعلى من هذه البواعث المتصارعة ، بل وان يجدى تطبيق معيار أنتيجون الجليل للفصل بين البواعث المتصارعة ، والقول بأن هذا الباعث لم يظهر اليوم أو الأمس ، ولا يستطيع إنسان أن يعرف متى ظهر ، لذلك فهو صبوت الضمير الذي لا يخطىء ، والمقيقة أن مثل هذا القول ، يعد قولا مفيدا إذا ما طبق المعيار على حقيقة أبدية ثابتة ، ولكنه لا يعد معيارا كافيا بالنسبة لنا في ضعفنا ، وإن يصلح التطبيق على البواعث الكامنة في نفوسنا الفقيرة ، إننا سريعا ما ننسى متى اكتسبنا رغباتنا أو حتى عاداتنا السيئة ، بل وقد نتخيل أنها من الأمور الموغلة في القدم ، والمنتمية إلى تراثنا القديم . فالطفل الذي يولد في إحدى المقاطعات الغربية البعيدة ، وينمو وينشأ وسط مجتمع يكبره بسنوات قليلة ، بل وربما يكون عمر هذا المجتمع من عمر أخيه الأكبر ، دائما ما ينظر إلى الشوارع الملتوية نصف المهدة ، والتي تحظ نفسها وسط المنازل الخشبية ، المحملة بالقانورات على أنها نتاج ماض عظيم ، وبالرغم من حداثة هذا المجتمع ، يجل الطفل تاريخه ، ويقدس الكوخ القديم المصنوع من الأشجار المعفنة ، تماما مثلما يقدس الطفل الأثيني أطلال البراثنيون " ، ولا يستطيع أن يتصور أنه كان هناك زمن لم تكن به هذه الأشياء قائمة ، كذلك أيضًا ، إذا كانت الحقيقة الأخلاقية أزلية فإننا لا نجرق على الحكم عليها بمجرد فحص ما بداخلها ، لنرى أي العادات والرغبات أو حتى الأحكام الخلقية التي نشعر بها يعتبر أزليا . إن مثل هذه المصداقية المطلقة ، قد يشعر بها المرء تجاه الطريقة التي تصنع بها والدته البودنج . يقول أرسطو ، إن الثلج " يبدو لونه بعد يوم واحد ناصع البياض ، كما لو كان قد ظل هناك منذ ألف عام علي حاله هكذا ، ولم يغرب في يوم من الأيام . ولا شي يتصف بالقدم أكثر من العادة المارسة بصورة منتظمة ، حتى وإن كانت تلك العادة حديثة نسبيا .

لذلك لا نستطيع الاعتراف بعصمة الضمير ، من مجرد شعورنا بقدمه ، أو برسوخه في سريرتنا وربما نكتشف أن الضمير أو الأهواء الذي تتظاهر بأنها الضمير ، تشير أو توافق على أنماط متعارضة من الأفعال ، وبذلك لا يعد الضمير مرشدا أخلاقيا كافيا .

وإذا ما فرض أنه قد تم التغاضي عن كل تلك الصعوبات ، وكان الضمير عاما ومتفقا عليه من قبل كل الناس ، ولا توجد أي صعوبة في التمييز بين الضمير والعاطفة ، أو تمييزه عن العواطف وكل الأحكام المسبقة والرغبات ، فإنه يظل من الصعب وضع نظرية مطلقة عن الفرق بين والصواب والخطأ ، بالاعتماد على أحكام أي غريزة . إن معرفة سبب عدم طاعة الفرد لضميره ، إذا كانت أحكام هذا الضمير تتفق مع رغبات الفرد ، مسألة لا يمكن توضيحها بالرجوع إلى الضمير ذاته أو وحده . كذلك لا يمكن توضيح ضرورة وحقيقة ، أي تميين بالركون إلى ملكة قد تظهر لدي الفرد بمثابة عاطفة شخصية ، أو رغية ، أو أختيار ، أو تتحدد أو ترتبط بباعث باطنى لديه . وحتى إذا ما كان لدى كل الناس نفس الباعث ، فإنه لا يجعل رغباتهم أو أحكامهم المسبقة ضرورية أو معقولة . وإذا ما فرض أن الضمير كلى ، فإنه ما يزال واقعة طبيعية . ولئن كان بالفعل لا وجود لأي فروق بين ضمائر الناس ، فإنه من المستحيل معرفة : لماذا لا توجد مثل هذه الفروق . وإذا كانت سلطة الضمير حتمية ، فمن المكن أن تكون مجرد إمكانية ومحتملة ، فإن تم الاستناد إلى الضمير وحده لتبرير حتمية أحكامه ، ولم يتم الركون إلى معيار عقلى أعلى منه ، فإنه ليس هناك ما يمنع القول بنسبية هذه الأحكام . ولكن ما يحتاجه الأخلاقي للتمييز بين الصواب والخطأ ، لا يمكن أن يعتمد على مجرد وجود عرض لشيئ ما ، حتى وإن كان هذا الشيئ هو الحاسة الخلقية . إنه يريد الحقيقة الأخلاقية الأبدية . لذلك نصر على أن السؤال الأول الذي يجب أن يسبأله الأخلاقي هو لماذا تكون أحكام الضمير أحكاما صائبة ؟ أو لعرض المسألة بصيغة أخرى : لماذا يحكم المذهب الأخلاقي بعدم صواب ضمير الشيطان ، بالرغم من موافقة ضمير الشيطان على أفعاله ؟

والواقع أن للمناقشة جانبا علميا ، عادة ما يهمل فلقد ارتكبت جرائم كثيرة باسم الضمير . ويرفض الناس باسمه أى اتجاه نحو تقدم أخلاقي حقيقى ، مادام هذا الاتجاه متعارضا مع الأحكام الشعبية الشائعة القديمة ، فقتلوا الأنبياء ، ورجموا كل أنصارهم . وظهرت الحروب باسمه ، وأبيدت قبائل ، وقهر الناس بعضهم بعضا ، فلئن كان الضمير مرشدا عمليا ناجحا فى الحياة العملية ، فإنه فى أحيان كثيرة ، كان عنوا لكل فكر جديد . فبالرغم من مساعدته لنا على الاهتداء إلى طريقنا فى أثناء الليل ، فإنه يفقد قدرته على الرؤية مع بزوغ نور الفجر . من الضروى أن تعترف الأخلاق بأن هناك لحظات معينة ، يجب أن يحل العقل الخلقي محل الغريزة الخلقية ، ويخرس صوت الحق صوت الضمير زادت خطورة أرتكاب الناس لأخطاء عدة ، وبات من الضرورى ، أن يبحث رجال الأخلاق عن معيار ما يمكنهم من الحكم بنجاح أو فشل الغريزة . فلا يصلح الضمير معيارا . ولابد

- 4 -

إن نقدنا للضمير، ما هو إلا نموذجا آخرا للمنهج الذي تم تطبيقه في نقد المثل الأخلاقية العليا التي تميز بين الصواب والخطأ ، ثم ترفع هذا التمييز أو الفرق إلى مرتبة المبدأ الخلقي ، وتسنتج منه أحكاما خلقية معينة . حينئذ قد سائك سائل ، عن الأساس الذي تكون قد أقمت عليه مبدأك غير رغبتك الخاصة ، وهنا تجد نفسك باحثا عن واقعة خارجية تستقل عن رغبتك وأحكامك المثالية . ولكنك تكتشف في نفس الوقت أن تلك الوقائع الخارجية ، هي ما كنت قد رغبت في تجنب القول بها فقد سبق أن أكدت أن المثل الأعلى يحب أن يكون أساسه مثالي أو نظري . وها أنت تقول بأن ما يكون صائبا من الناحية المثالية ، يعتمد على طبيعة الله ، أو وجود العقل الكلي أو على أحكام الضمير . لنقل أنك رغبت أحد هذه الوقائع أتكون بذلك قد حققت مقصدك ؟ ووضحت ضرورة مثلك الأعلى ؟ فإذا فرضنا مثلا زيف معتقداتك المادية الحالية ، أو أن الأب قد أصبح كارثا لأطلى ؟ فإذا فرضنا مثلا زيف معتقداتك المادية الحالية ، أو أن الأب قد أصبح كارثا الكلي بات مأفونا ، أو فسدت ضمائر كل الناس ، فهل يؤدي ذلك إلى تبدل مثلك الأهلي فإذا كان من المفترض أن المثل الأعلى الأخلاقي يعتبر حقا على كل الأشياء ، فما شأن فذا المثل الأعلى إذا ما انتصر الشر في العالم ؟ قد يرد المثالي بطريقة برومثيوس عند هذا المثل الأعلى إذا ما انتصر الشر في العالم ؟ قد يرد المثالي بطريقة برومثيوس عند

شلى " قائلا أقاوم الشيطان بعقل هادئ وثابت ومنظم وأواجه تهديدات العالم . كذلك كيف يحدد ما هو كائن ، ما ينبغى أن يكون ؟ إذا كان ما ينبغى أن يكون مستقلا عما هو كائن ؟ فكيف يمكن أن تؤثر مناقشة قدرة الله خيريته ، أو كلية الضمير وقوته الباطنية الوجدانية ، في حكمنا بالتمييز الفكرى بين الصواب والخطأ ؟

وهكذا تجدنا في حيرة من أمرنا أمام المطالب المتعارضة للنقاد . يقول فريق منهم " عليك أن تقدم لنا نسقا أخلاقيا لا يستند على رغبتك الشخصية " وذلك مطلب منصف جدا . يدفعنا لمحاولة إثبات أن نسقنا الأخلاقي مؤسس على الحقيقة الأزلية " وبالأخص إرادة الله أو بديهية الضمير الكلى ، أو على أي واقعة مشابهة من وقائع العالم . حينئذ يعترض لنا فريق آخر من النقاد قائلا « وأين تختلف عمن يقولون بأن القوة هي الحق ، أو أن النجاح هو ما يحدد الحق ، أو أن كل ما يوجد يجب أن يوجد ؟ لأنك تنتهي إلى القول ، بأن وجود الشئ يجب أن يكون فقط بسبب أنه موجود " دائما ما يظل هناك فرصة سانحة لنقدنا ، والتشكيك في صوابنا في إعتبار كل من الله والضمير من الوقائع الطبيعية . فيقول هؤلاء النقاد " لماذا تؤسس الحقيقة الأخلاقية التي يجب أن تتصف بالوضوح والثبات ، على المناهب الطبيعية أو الميتافيزيقية التي دائما ما تكون عرضة لشك ، وصعبة الإثبات .

إن الصعوبة العامة التى كشف تعارض المثل الأخلاقية عنها تتمثل فى حاجتهم إلى قاض أعلى منهم ليفصل بينهم . فإذا ما بحثوا عن هذا القاضى فى العالم الواقعى تتعرض مثاليتهم للتناقض . وإذا ما بحثوا عنه فى أنفسهم ، يبدأ الصراع من جديد لأنه إذا كان كل منهم له حق الحكم على الآخر ، فمن منهم يستطيع أن يكون القاضى الأوحد ؟

### القصل الرابع

## الغيرية والأنانية والجدل الدائر بينهما في العصر الحديث

" إذا كان النور الذي بداخلك ظلاما ، فكم عظيم هذا الظلام! "

لم تستنفد حتى الآن كل مظاهر الحيرة المتعلقة بالصعوبة الأساسية للنظرية الأخلاقية وربما نجد من يقول " لنترك المثل لمشكلاتها ، ونهتم بالواجبات العملية والفردية في هذا العالم ، فهي على الأقل واضحة " ولكننا نلاحظ أن هذه الواجبات ليست خالية من المشكلات المتعلقة بالمثل الأعلى فدعنا نرى كيف يمكن أن نعاني من نفس الصعوبة ، التي قد أربكت المذاهب الأخلاقية ، إذا ما بحثنا في الأسس النظرية لأحد هذه الواجبات الواضحة وبذلك قد نكسب من تحديد المناقشة ما قد خسرناه في تعميمها . فدعنا نختار مسائلة أخلاقية مشخصه ، وبخاصة مشكلة الأساس الصحيح للتميزات الأخلاقية والعلاقات الأخلاقية الأخرى ، بين ما أصطلح الناس على تمسية هذه الأيام بالغيرية والأنانية .

على أى أساس ، إذا كان هناك أساس ، يؤسس الوعظ الخلقى القائل " بأنه يجب عليك أن تحب جارك كما تحب نفسك ؟" وهل يمكن أن يكون هناك أى أساس على الإطلاق ؟ وهل يمكن أن يكون هناك أى أساس على الإطلاق ؟ وهلى نألف مناقشة هذه المسألة ، علينا أن ندرسها كما تظهر في الجدل الدائر حولها الآن فسنعلم ما جد حول هذه المسألة من إجابات فلاسفة الأخلاق المعاصرين عنها . ويمكن القول بأن هناك محاولتين لحل هذه المسألة . ظهرت المحاولة الأولى لدى أصحاب الاتجاه الواقعي من الأخلاقيين ، رغم عدم تمسكهم بالواقعية دائما . فقالوا بأنه على فرض وضوح الهدف الأناني في البداية ، فإنه سريعا ما يظهر الهدف الغيري ملازما ومساعدا للهدف الأناني . إذ قد أصر هؤلاء الكتاب منذ هوبز حتى يومنا هذا ، على أن الغيرية ما هي إلا

أنانية معدلة ، أو قد هذبتها ثقافة التنوير . ويعد من الطبيعى في هذه الحالة ، أن يعترض معترض بأن الغيرية الحقة قد باتت مستحيلة لذلك فإن المثل الأعلى الخلقى الناتج ، سواء كان صائبا أم خاطئا في حد ذاته ، يكون في كل الأحوال في صراع مع كل المثل العليا الأخلاقية الأخرى . وبذلك لن يرضى الشرح أحدا ، ومازالت الحاجة هناك لحكم ينهى الصراع .

وأما المحاولة الثانية فقد كانت من جانب المثاليين ، الذى قد ردوا الغيرية إلى بعض الدوافع كالشفقة والتعاطف ، ظنا منهم بأن ما يمليه الباعث يكون محددا وواضحا بذاته وليس غامضا أو مجردا كما فى حالة أوامر الضمير ولكن بالنسبة لهذا الأساس ، قد يعترض مرة أخرى ، بأن كل أحكام الشعور أحكام رغبة ، وما الشفقة والتعاطف ، إلا مشاعر خادعة ومشوشة ، ولا تحقق البصيرة الخلقية ، ولا يمكن تأسيس مثل أعلي على هذه الوقائع المتغيرة .

ولئن كان من الجائز الشك مرة أخرى فى نتائج مثل هذه الانتقادات ، فإن المذهب الشكى الذى نصر على التمسك به يعد أساسا ضروريا للأخلاق ، ولن نعتذر لاستمرارنا على دربه فى الفصل التالى فى أثناء مناقشتنا للمشاكل الخاصة ، التى قد فرضها علينا الجدل الدائر حول الأنانية والغيرية .

-1-

فى مجموعة من القصص الشعبية لسرفين ، توجد القصة التالية : فى سالف الزمان كان هناك أخان ، الأكبر منهما مهمل وغير حريص ومسرف ، ولكنه محظوظ دائما ، فظل غنيا بالرغم من تبذيره بينما كأن الأخ الأصغر ، بالرغم من حرصه وجده فى العمل ، منحوسا وغير محظوظ ، فقد كل شئ وبات فقيرا ، يهيم فى العالم الواسع ، ويحيا بالاستجداء وبعد طول معاناة . قرر هذا الفقير ، أن يذهب القاء القدر ذاته ، يستفسر منه عن سبب شقائه وعذابه وفقره . وبعد بحث مديد . وصل إلى البيت الكثيب . ولما كان على زوار "القدر" ، عدم المبادرة بالسؤال ، وما عليهم إلا الإقامة فى بيته ، حتى يطلب لقاءهم أو يقوم بتوجية الحديث إليهم . وأن عليهم فى أثناء فترة الإقامة محاكاة القدر فى أفعاله ، لبث السائل مقيما فى البيت عدة أيام ، صامتا ، ومشغولا بتقليد القدر فى أفعاله . ولاحظ أن القدر لا يحيا على وتيرة واحدة ففى بعض الأيام ، ينام على سرير ذهبي ، ويتناول أشهى المأكولات ، والذهب منثور تحت أقدامه ، وفى أيام آخرى يكون محاطا بالفضة ، ويتناول وجبات شهية ، وإن كان الطعام بسيطا وفى بعض الأحيان لا يكون لديه إلا

النحاس والصفيح ، والطعام الجاف وفي بعض الأيام ، يكون معدما ، يفترش الأرض ، ويتناول الخبز الجاف وفي كل ليلة يساله صوت من السماء ، كيف يحيا الذين يولدون في هذا اليوم ؟ يجيب القدر دائما ، مثلما قضيت يومي يحيون حياتهم .

أدرك الفقير سرحظه السئ فقد ولد في يوم بؤس وفقر . وبعد أن خرج القدر عن صممته وطلبه . ساله الزائر قائلا ، " ألا توجد طريقة ما ، يستطيع بها أن يهرب من مصيره الذي قد تحدد يوم مولده ويتحرر من تبعات حظه السيئ . أجابه القدر قائلا عد إلى بيتك ، وإسال أخاك أن تتبنى ابنته الصغيرة ، فقد ولدت في أحد أيامي السعيدة . وعليك بمجرد تبنيها ، أن تنسب وتكتب كل ما تمتلكه من الثروة باسمها ، واحذر أن تكتب شيئا باسمك ، حينئذ تصير غنيا " ترك البائس منزل القدر بأيامه التعيسة ، وعاد إلى عالم الأمل والعمل وبمجرد اتباعه لنصيحة القدر ، صار غنيا ، وتضخمت ثروته . ولكن طبقا النصيحة ، بات كل شئ منسوبا الفتاة الصغيرة ، فيسجل كل ما يربحه وما تحققه من ثروات باسمها . ومضت الأيام ، إلى أن شعر الرجل في نفسه بالقلق والضيق ، فقال محدثا نفسه ، إن كل هذه الحقول والبيوت والسفن والكنوز ، ليمت في الحقيقة حقا لها ، فاقد كسبتها بالعرق والكفاح ، ولذا فهي ملكي " وبمجرد نطقه بهذه الكلمات نزلت صاعقة من السماء ، أحرقت حقوله ، وارتفع الفيضان فأغرق سفنه ، فأخذ الرجل الرعب ، وأنقلب على وجهه ، قائلا " لا ، لا أيها القدر ، فلقد كذبت ، وهذه الأشياء لا تخصني ، بل ملكها هي وحدها ووحدها فقط . " عندئذ هدأت العاصفة وانحسر الماء ، وعاش الرجل في بحبوبة وسلام .

- f -

قد توحى قصة "سرفين" القصيرة بأفكار كثيرة ، وتثير العديد من التساؤلات ، ولكننا نقتصر هنا على مسائة واحدة من المسائل التى قد تثيرها القصة في عقولنا . يدافع كثير من أنصار الغيرية عن مذهبهم بتوضيح أن الغيرية ما هى إلا وسيلة ، تهرب بها الذات من تبعات الأنانية الفجة القاسية . لذلك فهم ينصحون الناس مثلما نصح القدر السائل البائس . يقول أنصار الغيرية : إذا أردت السعادة لنفسك فعليك القيام ببعض الواجبات تجاه جارك " . وسوف تكافئ على ذلك لأن ما المفيد للأنسان غير خدمة جاره ؟ فإذا ما أحسنت إليه كان خير معين لك . لذلك لكى تحقق لنفسك السعادة ، عليك ألا تفصح على الملأ أنك تبحث عن سعادتك بل عن سعادة الآخرين . والبحث عن سعادتهم ، يساعد على تحقيق سعادتك . فكن أنانيا بأن تتجنب الأنانية الفجة وعش من أجل الآخرين بوصفهم وسائل لأن تحيا

لنفسك فالأمان في التعاون – وإذا كنت مواطنا صالحا في المجتمع ، تحققت سعادتك واكن صلاحك في المجتمع يرتبط بالغيرية ، ومثلما تنازل الأخ الصغير لابنة أخيه عن ثروته ، حتى يظل غنيا فتغلب بالحيلة علي مصيره وقدره ، عليك أن توحد اهتماماتك بمصالح المجتمع ، وأن تكون صادقا مع نفسك في السعى وراء تحقيقها ، ومن الواضح هنا أن ذلك النوع من الغيرية ، لا يعبر إطلاقا عن الغيرية الحقيقية ، وإذا ما أعتبرت الغاية الوحيدة للسلوك الخلقي ، باتت المهارة السلوك الأخلاقي الأمثل . ولكن إذا صح ذلك ، فما زال من الواجب على الأخلاقي أن يوضح ، لماذا يعتبر المبدأ الشائع للغيرية مبدأ خاطئا .

ولما كان هذا المذهب قد بدأ منذ هوبن ، وظل يظهر بصورة أو بأخرى فى الفكر المديث ، فمن المحتم علينا أن نتتبعه فى أدق تفاصيله ، وسبر أغواره - ولتحقيق هذه الغاية علينا أن نوضح الفرق بين النظر إلى الأنانية والغيرية بوصفها مثلا وغايات أخلاقية ، وبين النظر إليها بوصفها من الوسائل المفيدة لتحقيق غاية معينة .

#### - " -

الغيرية اسم لاتجاه ، ولكن لأى اتجاه ؟ وإذا كان لكل فعل باعث ونتيجة ، فبأيهما نحكم بغيرية الفعل ؟ أكان بطل قصنتا غيريا ، عندما أعطى ابنته المتبناه اسمه وثروته ؟ أم أنه كان بالإضافة إلى ذلك ، في حاجة للشعور بحالة مزاجية معينة ، حتى يمكن وصف فعله بالغيرية ؟

وإن كنا لن نتوقف عند الأسماء ، فلكل منا الحق في إطلاق اسم الغيرية على ما يريد من الأفعال ، فإننا نجد من الأفضل ، تنبيه القارئ ، لما يعد الآن من المسائل الأخلاقية المالوفة ، وبالأخص أننا لا نستطيع النظر إلى أى صفة ، على أنها أخلاقية أو لا أخلاقية ، ما دام التعبير عنها هدفا خارجيا ، ولا يكون للإنسان نفسه ولغايته المقصودة أى صلة بها . إن الأحكام الأخلاقية تتعامل مع الغايات ويقرر الإنسان بنفسه بناء على أي نظرية في الصواب والخطأ الصفة الأخلاقية لفعله ، وتظل هذه النظرة نظرة صحيحة ، سواء كان هناك اعتقاد في حرية الإرادة الإنسانية أم في عدم حريتها . لذلك أي نتيجة غير متوقعة أو غير مقصودة ، أو أي حادثة عرضية قد تصاحب أي فعل من أفعالى ، لا تجعلني أوصف غير مقصودة ، أو أي حادثة عرضية قد تصاحب أي فعل من أفعالى ، لا تجعلني أوصف

بالأنانية أو بالغيرية فإذا ما دمر حريق أملاكى ، وسبب خسارة كبيرة للكثير من الذين كنت أعولهم ، فإن هذا الحدث لن ينزع عنى صفة الغيرية بالرغم من عدم قدرتى على الإحسان ، الذي كنت أمارسه من قبل . كذلك إذا ما حققت أفعالى الأنانية البحتة صدفة خيرا للآخرين ، فإنى لن أكون أقل أنانية ، بالرغم من السعادة التى غمرت الآخرين بها . وباختصار : إن كل من كان لديه غاية معينة ، وبذل أقصى ما فى مقدوره لتحقيق هذه الغاية أو القصد ، يجب أن يتم الحكم عليه طبقا لنيته . فإذا ما تم الحكم طبقاً للنتائج ، فقد تحكم الظروف هذه النتائج ، وقد يصبح الرجل الذي اكتشف الذهب صدفة ، في أحد المجارى المائية في كاليفورنيا ، إنسانا غيريا ، بل وأكثر غيرية من بطل يكون قد ضحى بنفسه من أجل قضية عادلة ومع ذلك لا يجعل أى مذهب أخلاقى من فعل إكتشف به فرد ما ، ما يحتاجه العالم فعلا مقدسا ، فالقوة مهما كانت نتائجها الخيرة ، لا يمكن وصفها بالغيرية بالمعنى الأخلاقى .

ونهدف توضيح ذلك ، لأنك إذا كنت توجه نقدا أخلاقيا لخلق ما ، فلا تنظر لنتائجه العرضية وملابساته ، بل إليه هو في ذاته . فالتمييزات الخلقية يجب أن تطبق للغايات . إلا إذا كنت ترغب أن تحكم على الناس مثلما تحكم على الرياح الشمالية أو على قيمة المطر، فلا تنظر لتلك الظواهر بوصفها خيرة أو سيئة ، بل بوصفها قوى تؤدى إلى نتائج معينة في ظروف معينة ، فتنظر للظروف المحيطة بالناس ولا تنظر لبواعثهم ، والحقيقة أن كل الأخلاقيين ، بالرغم من تشكيكهم في قيمة البواعث ، وقيامهم بالحكم على الأفعال طبقا التائجها ، كما فعل بنتام ، إلا إنهم يجدون أنفسهم مجبرين على التمييز في أحكامهم الخلقية بين النتائج المتوقعة والنتائج العرضية . ونزعم أن تجريد الخلق عن تعبيراته العرضية يجب أن يتم بصورة حازمة وصارمة ، إذا هدفنا إلى الحصول على مذهب أخلاقي متسق مع نفسه ، فدع الآخرين يدرسون قوى الطبيعة . فنحن ندرس الإنسان ، ونبحث عن المثل الأخلاقي الأعلى الذي يستطيع تشكيله ونريد معرفة باعثه الحقيقي ، مهما صادفت أو اعترضت حوادث العالم العرضية طريقه . ولكن إذا كان القصد وحده ما يجعل فردا ما غيريا أو أنانيا ، فماذا يكون مثلا ، موقف أي جدل أخلاقي لأي مذهب ، يعلن أن الغيرية تعد خيرة أخلاقيا ، إن الفرد يحتاج المساعدة من النظام الاجتماعي ، ولذلك عليه أن يسعى في أعماله لتحقيق الغايات والأهداف الاجتماعية باعتبارها وسيلة لتحقيق غاياته الشخصية ، أيعرض في هذا المذهب الغيرية عرضا صحيحا ؟ ألا يجعل من الأنانية المتنورة القيمة الخلقية الوحيدة ؟ وإذا كان ذلك مراد هذا المذهب ، فلماذا لا يعلن صراحة ؟

فإذا كان الباعث، هو ما يجعل الفعل يوصف بالغيرية أو العكس، فإن الفرد الذي يساعد صديقه، أو جاره، أو مجتمعه، أو يتحلى بالأمانة والرحمة والشهامة، لأنه يريد الحصول على الحماية ومساعدة الآخرين في المقابل، لا يعد غيريا، بل أنانيا مثل يهوذا أو مثل "توماسين"، وإن كان أكثر ذكاء منهما . وبعبارة أخرى، إذا كان هناك على سبيل الافتراض فرد يجعل خير الآخرين غايته المثلى، ولرغبته في تحقيق هذه الغاية، اهتم بصحته، وتنمية قدراته العقلية، أو ثرواته المادية، وذلك كله من أجل زيادة مقدرته على مساعدة الآخرين ألا يوصف خلق هذا الرجل بالغيرية، حتى وإن اتصفت وسائله بالأنانية . إن مثل هذا الرجل لا يهدف طبقا للفرض إلى خيره الذاتى، وإنما لخير الآخرين فقط .

إن كل ما عرضناه سابقا ما هو إلا نتيجة القول بأن التمييز بين الغيرية والأنانية باعتبارهما صفتين أخلاقيتين ، يحب أن يعتمد على الفعل الشخصى للإنسان نفسه ، وليس على أي حدث خارجي . وحتى نوضح أن ما يفضله الناس ، والوسائل التي قد تستخدمها لتحقيق مرادك ، مجرد حوادث مادية وتستطيع استبدال هذه الوسائل بأخرى التحقيق ما تسعى إليه . فإن ما يمثل قيمة أخلاقية ، ليس ما تقوم به لتحقيق غايتك ، بل باعثك الحقيقي . ولذلك لا يكون الغيرية النتائج أي دلالة أخلاقية ، بل غيرية القصد ، وما تهدف إليه هو الجدير بهذه الدلالة . ومع ذلك وبالرغم من وضوح هذا التميير ، نلاحظ أن كثيرا من المذاهب التي تتجادل معها ، تفعل ذلك التميين في تعاملها مع الحياة الإنسانية ، فقد سمعنا مثلا عن " صراع بين الغيرية والأنانية " كذلك الذي أشار إليه السيد " سبنسر " في كتابه " مبادئ الأخلاق " فلنقترب قليلا حتى نلم بهذا المسراع ، ويمكن أن نضع المسألة بهذه الصورة ، إذا ما حاول إنسان التمادي في غيريته ، فأهمل نفسه ، حتى أذى صحته ، أو أصبح ضعيفا فلا ينجب أطفالا أصحاء ، وفقد ثروته وثقافته ، فبات غير قادر على مساعدة أي إنسان ، وبذلك فقد غيريته التي كان يتصف بها . لذا يجب ألا تبالغ الغيرية في معارضة الأنانية ، وإلا تناقضت مع ذاتها . من جهة أخرى ، نلاحظ أن الإنسان إذا بالغ في أنانيته ، يفشل في تحقيق الرضا الذاتي ، لأن من المفيد للفرد أن يتصف بنو جنسه بالكفاءة والثقافة والأخلاقية ، ويجب أن يسعى الفرد لإكسابهم هذه

الصفات ، حتى يجنى ثمار سعادتهم . فلا يدفع المزيد من الضرائب أو أسعار السلع ، إذا كان أفراد مجتمعه سعداء وأصحاء ومتمسكين بقيمهم الخلقية . ولذلك فإن الأنانية المتنودة تعنى عنده الروح العامة فإذا كان ما يصيب جاره من الأمراض قد يصيب عائلته ، فإن ذلك النوع من الأنانية يدفعه للقيام بما يراه ضروريا للمحافظة على الأحوال الصحية لجاره ، وإذا كانت الحالة النفسية لجاره غير مستقرة ، فمن الضرورى مساعدته على الشعور بالأمن ومساعدته على محنته ، والإعاش في قلق ووحدة موحشة وضعف وتعرض للمخاطر ، فتصعب أحوال معيشته وغالبا ما يقضى نحبه . لذا يجب عدم المبالغة في الأنانية . فالغيرية لها قيمتها . وهكذا ربما ، ينقل لنا ما سمعناه صورة عما يسمى بالصراع الدائر ، فماذا نقول عن تلك الآراء التي تمت مناقشتها ؟ نقول أنها لم تتناول التمييز والصراع الحقيقي بين الأنانية والغيرية . إذ تبين فقط ، أنه مهما كان التعارض في الفياية بين الاتجاهين ، فإنهما يستخدمان نفس الوسائل . ولا يعد ذلك أمرا جديدا ، فبالتأكيد نعرف أن الجيشين المشتبكين في قتال ، يستهلكان نفس القدر من البارود ، فبالتأكيد نعرف أن الجيشين المشتبكين في قتال ، يستهلكان نفس القدر من البارود ، وعندما تتعارك القطط ، تصاب بخدوش مخالبها . فهل تفسر هذه الملاحظات ، أو تقلل ، وتنهى الصراع الدائر ؟

وتظهر عدم جدوى هذه الطريقة في دراسة الصراع بين الأنانية والغيرية ، إذا ما انتقانا لمناقشة نوع آخر من الأمثلة . فطبقا للمقارنة السابقة بين الأنانية والغيرية لا يكون القرصان غيريا معتدلا في تعامله مع السفينة التجارية ، التي لا يستطيع التغلب عليها لتفوقها في التسليح عن سفينته بل على عكس ما هو شائع ، تنصحه أنانيته ، بأن يكون غيريا ويتركها تمضى في طريقها وقد يحاول الهروب منها إذا ما خرجت عن القاعدة وحاولت مهاجمته وربما يقول لنفسه ، إنه في هذه الحالة فقط ، أعتقد أن هذا التاجر ، يجب أن ينعم بالسلام ، ولا يتعرض للأذى لأنه إذا ما تصرف على نحو مختلف وقرر مهاجمة السفينة ، قد يتعرض لخسارة مادية كبيرة ، وتتحول حياته إلى التعاسة والبؤس ، أو قد تنهى بتعرضه للشنق فلقد أصبحت سعادة طاقم السفينة التجارية موضع اهتمامه الآن ، لأنها ربما تؤثر في سعادته وربما يبذل جهدا كبيرا لتحقيق المصالحة ، وقد تصل إلى حد دفع مبلغ من المال لقائد وطاقم السفينة التجارية ، حتى يتركوه لحال سبيله ، وذلك

بالتأكيد من ملامح الغيرية . لذلك قد تتعارض الأنانية مع الغيرية ، ولكن من خلال بعض الحرص والتفكير النفعى ، قد يتعادلان وتقل درجة الصراع ، ولنعرض لمثال آخر ، لنفرض أنه اعترض طريقى قاطع طريق ، وطلب منى حافظة نقودى . واستطعت بوسيلة ما تجريده من سلاحه وتوجيه مسدسى إلى رأسه ، طالبا منحه مرافقتى لأقرب مدينة ، فمن الواضح الآن أن توجه هذا الرجل إلى الغيرية سوف يزداد قوة عنه من لحظات مضت . فلن يرغب فقط في أن يحيا فقط بل يدع الآخرين يحيون في سلام ، ولن تتوقف المسألة عند اعترافه بحقوقي في الملكية ، وحرية تمتعى بما أملك ، وإنما قد يسعى إلى إبعادى بأن يقدم لى أي شي ذي قيمة ، أو أي معلومات قد أكون في حاجة إليها ، أو أي شي أرغبه ، يجعلني أتركه يذهب لحال سبيله . وبذلك تتحول أنانية قاطع الطريق إلى غيرية .

والآن ألا تعد مثل هذه المناقشات لحجج الغيرية والأنانية ذات قيمة بالنسبة للأخلاقي ؟ ولكن إذا ما حدثنا فرد ما عن الغيرية التي تدفع الفرد إلى علاج المرضى لكي لا يصاب بالحمى ، أو عن الغيرية التي تدفع الفرد لتسديد ديونه حتى يستطيع الاقتراض ثانية ، أو الغيرية التي تجعل الإنسان يعامل خصمه بطريقة متحضرة ، لأن التحضر مطلب اجتماعي ، فكيف تكون أهمية هذه الفضائل العظيمة في تشكيل القيمة الخلقية للغيرية ، مقارنة بتلك التي قد نكرناها سلفا ؟ إن لدينا نوعين من الخلق أحدهما يأمرنا باحترام الجار ، والعمل لخدمته ، لأنه موجود ويحتاج المساعدة ، والآخر يطلب منا اعتبار هذا الآخر مجرد وسعلة لإشباع سعادتنا الشخصية . إن أخلاق هذين النمطين هما ما يهتم به الأخلاقي . إن في الأخلاق النظرية نهتم بما ينبغى أن نهدف إليه ، وليس به : كيف نحقق غاياتنا ، على الأقل ما دمنا في نطاق المبادئ العامة . ولئن كانت الأخلاق التطبيقية تهم بدراسة الوسائل ، وتحقيق التوازن بينها فإننا لا نفيد شيئا من هذا التوازن . إن الوسائل ما هي إلا حوادث مادية وليس لها أي قيمة نظرية . إن ما نرغب في معرفته هو ما إذا كانت الأنانية يوصفها غاية ، هي الأفضل خلقيا ، أم أن الغيرية هي الأفضل من الناحية الخلقية ؟ فإن كان الفرد أنانيا ، فنحن لا نسال كيف ينجح في تحقيق الأنانية ، وإنما نسال عن مدى مشروعية الأنانية بوصفها غاية وما حدودها . إن قيل أننا إن الأنانية المتوازنة ، تجنب الفرد الكثير من المشاكل ، فذلك لا يعنى أننا ينبغي أن نجعل من الغيرية غايتنا الظقية ، وإنما يعنى فقط أن الأناني المتوزان ليس أحمق إن قيل لنا إذا ما كنا أكثر حكمة ، وميلا إلى الغيرية ، فليتجنب إهدار قوانا دون نفع ، ونحافظ على صحتنا ، ونستغل ذكائنا فى تحقيق الأمور المفيدة فى الحياة العملية ، ولكنها لا تفيد فى مناقشة المذاهب الأخلاقية الرئيسية . إن من نرمى إلى معرفته فى البداية ، ليس : كيف تكون ناحجا إذا ما كنت أنانيا أو غيريا ، وإنما لماذا تعد الأنانية أو الغيرية من الناحية الأخلاقية صوابا أو خطأ .

#### - 1 -

ولكن إذا كانت مثل هذه المقارنات بين الأنانية والغيرية لا توضيح المسائل الأخلاقية الأساسية فماذا نقول عن أى فرصة لتفسير الصراع أو عن خفة حدته ، بالبرهنة على أن تطور جيلنا قد يؤدى مع مرور الوقت إلى تقليل التعارض أو القضاء عليه ؟ . فإذا بين لنا فرد أن التطور قد يشعر الفرد الأناني في النظام الإجتماعي ، بأن من سعادته أن يحقق قدرا من السعادة للآخرين ، تماما مثلما يشعر رواد أحدى الحفلات بالسعادة من العطاء ، وإسعادهم لبعضهم بعضا ، ويرى البعض أن مثل هذه التنبؤات قد تساعدنا على معرفة واجبنا ، فماعسانا نجيب ، إلا بالتعجب على ذلك الفكر الذي يؤكد وجود ارتباط بين كل هذه الوقائع المستقبلية وواجبنا الحاضر ؟ إن المجتمع إذا تطور ، ووصل إلى المرحلة التي قد يختفي فيها الصراع الأخلاقي وتنتشر المعادلة الطبية بين أفراده ، فلن يكون هناك مجال لأي أسئلة أخلاقية . وإذا ما اختفي الصراع بين الأنانية والغيرية ، لدى أناس ذلك الغد ، وأصبحوا سعداء في علاقة ذلك بقضيتنا فقد إستفسرنا عن ماذا ينبغي علينا أن نفعل ؟ وعلمنا من الإجابة ، أن أناس المستقل ، لن يحتاجوا إلى إثارة هذا السؤال .

كان مرادنا تحديد معنى الواجب، وعلمنا من الإجابة، أنه إذا ما وصل الإنسان إلى حد الكمال، يختفى الإحساس بالالتزام ولذا لن يسال سائل عن ما هو الواجب؟ فلئن كان ذلك شيئا عظيما، فإنه لا يمت إلى الأخلاق بصلة.

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه هو ماذا نتعلم من معرفتنا عن مجتمع المستقبل ؟ هل نعلم فقط أنه فى وقت مستقبلى معين لن تكون هناك مشكلات أخلاقية ؟ أنعلم أيضا أنه يجب علينا العمل وبذل الجهد لاحلال هذا السلام الاجتماعى ؟ بالطبع لا ، لأننا على يقين أننا لن نحيا حتى نرى ذلك اليوم ، ولا نعلم لماذا يجب أن نسعى لإيجاده ، والعمل على تحقيقه ، مادمنا نشك فى قيمة الأنانية . أتعلم أنه يجب علينا أن نسلك طبقا للقواعد التى

قد تحكم سلوك الناس في تلك المرحلة أو الحالة المثالية ؟ ، ولكن كيف يتأتى لنا معرفة تلك القواعد ؟ أتكون بسبب أن الصورة المستقبلية السلوك ، أو المتوقعة السلوك تكون أعلى صورة لتكيف الأفعال مع الغايات ، كما يقول بذلك "رسل" نظرية التطور ، أو كما تقضى تعاليمهم بذلك ؟ كلا ، بالرغم من قبولنا لمعظم أقوال هؤلاء الرسل عن المستقبل ، فإننا نجد أى قيمة أخلاقية لتلك الوقائع المادية المستقبلية التي يتحدثون عنها . إذ لماذا تعتبر تلك الحالة المستقبلية التي يتحدثون عنها هي الأرقى ؟ هل هناك من يقول " لأنها سوف تأتى في نهاية العملية الطبيعية للتطور ؟ كلا ، لأنه إذا كانت كل حالة مستقبلية ، تعتبر الأكثر قبولا . فإنه بمثل هذا المنطق ، تحظى نبتة البطاطس ، وفقس بيض الحضانة ، بالقبول من البطاطس الطازحة أو البيض الطازج . إن الأعلى أو الأرقى بوصف أخر المراحل ، أو الأكثر تعقيدا ، أو حتى الأكثر استمرارية ، لا يمكن أن يكون الأعلى أو الأرقى بالمعنى الأخلاقي الذي نسعى إلى تحديده وإذا كان علينا أن نعمل لتحقيق تلك الحالة المستقبلية اليعيدة ، فذلك ليس بسبب نظرتنا لها بوصفها آخر مراحل الزمان ، بل أفضلها أيضا ، وأنها لسبب أو آخر ليست هذه الحالة الطبيعية ولكن مرة أخرى ، لماذا تكون الأفضل ؟ ولماذا يجب علينا أن نحاول تحقيقها ؟ في تلك الحالة أو المرحلة ، يكون كل فرد أكثر سعادة وإكن عندئذ ، نريد أن نعرف ماذا نفعل الآن ، ونحن نعلم أن تلك السعادة المستقبلية يستحيل حصوانا عليها الآن ريما نكون سعداء في تلك المرحلة المستقبلية . ولكن هذا ليس واضحا إننا بمحاولة تحقيقها قد نحظى بمزيد من السعادة في هذه اللحظة ولماذا نفعل مالا يعود علينا بالنفع ولا نفيد منه في زماننا ؟

إن التطور ، بوصفه أملا ، لا يوضح المعنى الأساسى للواجب ، فريما إذا علمنا ما يتوجب علينا فعله ، نستطيع حينئذ أن نعرف ، ما إذا كان من واجبنا أن نمنع أو نسعى التحقيقه ، بوصفه وسيلة لتلك الغاية . ولكن إذا لم نكن على معرفة بواجبنا ، فإننا لن نعرف من الواقعة الطبيعية للتطور ، أى شئ عن الأعلي والأدنى أو الأفضل والأسوأ من الناحية الخلقية ، فلماذا يتوجب على العمل من أجل المستقبل ، إذا لم يكن واضحا لدى بالفعل ، وبعيدا عن معرفة بالتطور ، أنه ينبغى على مساعدة آخى الآن ؟

ويتم التركيز في العصر الحديث ، على جانب آخر للتطور بالنسبة لمسألة الأخلاق . فقد قيل ، لنترك المستقبل جانبا فلقد أوصلنا التطور إلى ما نحن عليه الآن . لذلك لا

نستننج أن رفاهيتنا كانت تتجة للغيرية العاقلة ، بل نشعر بهذه الحقيقة في غرائزنا ونظامنا . لذلك بينما كانت غايتنا هى سعادتنا ، فإن طبيعتنا قد تم تنظيمها ، من قبل أجيال من التطور الاجتماعى ، حتى أصبحنا على يقين من سعادتنا ، أن تعتمد على الخلق الحسن بوصفنا كائنات اجتماعية . لذلك يبين مذهب التطور ، أن الأنانية لابد أن تتحول إلى الغيرية .

ولكن أيعد هذا الجانب من نظرية التطور أكثر أخلاقية من الجانب الأول ؟ هل يوضع الغاية الأخلاقية بدلا من الوسائل ؟ من الواضيح أنه لا يفعل ذلك . فمن المؤكد إذا لم نشعر إطلاقا بوجود صراع بين الأنانية والغيرية ، أنه وجدت هذه المشكلة الأخلاقية . واكننا نشعر بوجود الصراع ومادمنا نشعر بأن أنانيتنا ليست غيرية الهدف ، فلا فائدة من التوحيد بين الدافعين المتعارضين ، بالإعلان بأن الأنانية المتنورة ، حتى في مجتمعاتنا ذاتها ، قد تصبح غيرية ليس في هدفها ، وإنما في نتائجها ، فأولا ، لا يعد مثل هذا الوصيف وصيفا صحيحا لأوضياعنا الاجتماعية ، مادام ممكنا أن يحيا الإنسان الأناني الماهر حياة مريحة ، ويقهر الآخرين بصورة قانونية إلى حد ما . وثانيا إذا ما صح هذا الوصف ، فإنه لا قيمة أخلاقية له . فإذا كانت المعاملة الحسنة للآخرين ، من النمط الذي ، تنظر له الأنانية ، على أنه أنجح أنماط السلوك ، وله الكثير من المزايا ، فإن الفرد الذي يسلك طبقا لذلك المبدأ يظل فردا أنانيا ، وليس غيريا على الإطلاق ، ولم يحسم الصراع بين المبدأين إلا بالتخلى عن مبدأ الغيرية كلية ، فإذا كانت الغيرية هي الخير الأوحد فإن غُيرية الهدف تظل خيرية ، مهما كانت النتائج ذاتية وتوصف بالأنانية ، وإذا احتاجت الغيرية لأن تتحدد أو ترتبط بالأنانية بأى طريقة ، فإن التحديد أو الارتباط يجب أن يظل مرتبطا بالهدف وليس بالنتيجة ، وإذا ما كانت الغيرية وسيلة لتحقيق غايات أنانية ، فإنها لن تكون غاية على الإطلاق ، بل مجرد أداة عرضية . وإذا ما تغيرت الظروف ، فإنها قد تجنب أو تهمل ، بينما يظل الهدف الأناني قائما .

ويحنو " جون ستيورات مل " حنو غيره ، ويحاول التمييز بين "الباعث" "والقصد" من الفعل . وطبقا لهذا التمييز ، يصبح الفعل الأنانى فعلا غيريا من حيث القصد ، إذا ما حوى غرضا وهدفا متعمدا ، بإسعاد فرد ما ، بالرغم من أنانية الباعث ، ولذلك توجد الغيرية أينما وجدت أنانية متعمدة . ولكن بالرغم من صلاحية هذا التمييز في بعض الأمور ، فإنه لا يخدم غايتنا . فالسؤال هو ما الجزء أو الجانب الذي يخص الإنسان من الفعل وما

قيمة هذا الجزء؟ . أن أي جزء من الفعل لا ينتمى للفاعل ، ويخص الظروف التي يعمل الفاعل في ظلها ، لا يحمل أي دلالة خلقية ، لأنه ما هو إلا ما اصطلحنا على تسميته بالظرف المادي أو الطبيعي المحيط بالفعل . ويمكن أن نلاحظ هذا أن القصد المنفصل عن الباعث ، ما هو إلا حدث طبيعي ، لأن القصد المنفصل عن الباعث لا يكون على صلة بالهدف الحقيقي ، وإنما بالوسائل التي تحقق الهدف . فإذا كان هناك فرد ما غايته الأنانية . وكانت هذه الأنانية تتطلب منه ، تحت ظرف معين ، إطعام عدوه ، فإنه قد يقدم له الطعام طواعية ، وبرغبة حقيقية أيضًا فإذا ما تغيرت الظروف وتطلبت الأنانية منه قتل عدوه ، فإنه قد يقتله ، ولن تتأثر مشاعره إلا بنفس القدر ، الذي شعرت به أثناء إطعامه . لذلك فالقصد المستقل عن الباعث ، يمكن أن يشير للوسائل فقط ، التي يجب على الفرد اتخاذها لتحقيق غايته النهائية ، وينتمي هذا القصد للظروف العرضية . فإذا ما أدى عرض طبيعي بإنسان أناني ، أن يحيا في مجتمع يفرض عليه مخاطبة الخصم بطريقة ودية ، ومعاملته بأحترام ، فإن هذا الإنسان الأناني ، سوف يتعمد وبقصد واع اتباع هذا النمط من المعاملات . وإذا ما جاحت نشأته في بيئة مختلفة ، تفرض عليك مواجهة الخصم ، فإنه بلا شك قد يحاول التخلص من هذا الخصم ، وإذا ما عاش هذا الفرد الأناني وسلط مجموعة من أكلة لحوم البشر ، فإنه لن يكون أقل أو أكثر أنانية منهم في الحالتين السابقتين إلا في اكتسابه بالتدريب مزيدا من الوحشية والتلذذ بأكل جسد خصمه . فإذا ما جاء مذهب التطور وبين لنا ، أن أحد أنماط أو طرق التكيف ، يكون أفضل من الآخر ، أو برهن لنا على أننا قد نكون أكثر اشباعا ، باتباعنا لطريقة واحدة من تلك الطرق ، فإن كل ذلك لا يبين لنا أي غاية للسلوك تعتبر أفضل من غيرها ، وإنما يبين لنا فقط الوسائل التي قد تحقق الغايات والأهداف الأنانية للإنسان المتحضر . لذلك لا يكون " للقصد" أي قيمة أخلاقية ، إلا من صلته وارتباطه " بالباعث " .

والحقيقة أننا لا نفيد كثيرا من دراسة الوسائل التي حاول بها ، بعض أنصار نظرية التطور تطبيق نظريت هم على مسائل الأخلاق الأساسية ، بدعوى أن حقائق التطور تعلمنا أننا يجب أن نفعل الصواب ، فالمشروع كله يشبه ذلك الفرد الذي حاول أن يبين لنا أن حقيقة قانون الجاذبية تبين بوضوح أننا يجب أن نجلس إن ما هو واضح وما هو

مشكوك فيه في هذا المجال المستقل عن قانون التطور لا يمكن البرهنة أو عدم البرهنة عليه بالاستناد إلى القانون ، أيمكن أن نقول "عليك أن تعامل جارك معاملة طيبة ، لأن التطور يؤدى إلى وجود أجيال طيبة في المستقبل تفعل الخير ؟ إن قولا هكذا ، لا يمت بصلة للموضوع . فما الذي يجعلنا نهتم بخير أجيال المستقبل ما لم نكن نهتم بخير جيراننا اليوم ؟ أم نقول مثلا " افعل الخير لجارك ، لأن التطور قد جعل منك كائنا اجتماعيا تدفعه غرائزه لفعل الخير نحو الجار ؟ وقول مثل هذا أيضا يعد بعيدا عن الصحة تماما . فغالبا ما تدفع الغرائز الإنسان إلى الاستمتاع والتلذ من حرمان جاره . وإذا ما صح ذلك فإنها لن تبين لنا لماذا يجب أن نفعل الصواب الأو ما هو الصواب الأنها لا تعبر عن أي مذهب أخلاقي أساسي ، وإذا ما سرنا وراء الغزيزة ، النها تحقق لنا السعادة ، فإن هدفنا يظل هدفا أنانيا ، ولن نفعل إلا ما يسعدنا سعادة شخصية ، ويصبح كل ما قال به مذهب التطور مجرد ضمان بأننا يجب أن نفعل ما نهوى ، وطبقا لما نتوقعه من نتائج سارة .

أنقول إذن " افعل الخير لأن النظام الاجتماعي الذي تحيا فيه نظام أقوى منك ، وقد يلحق بك الأذي إن لم تُضضع له ؟ بأنه في هذه الصالة ، يظل الباعث الأناني قائما ، والأخلاقية ما هي إلا عملية التبصر وما يزال المذهب قادرا على الاعتراف ، بأنه أينما استطاع المرء تحقيق أهداف أنانية بطرق ملتوية ، واستطاع خداع المجتمع ، فإنه يحق له أن يفعل ما يحب ، ولا يستطيع المذهب بالرغم من خيرية بواعثه أن يوضح لماذا لا يمكن أن يتم ذلك لأنه لا يمكن أن يجد مخرجا من ذلك بقوله ؛ بأن مصالح الفرد تعتمد على رفاهية المجتمع ولما كانت الأفعال اللااجتماعية تضعف المجتمع . وبالتالي تميل إلى الإقلال من رفاهية الكل ، فإنها تتجه لإيذاء الفرد الأناني وتعاقبه " . كل تلك أمور لا يعتد بها ولا صلة لها ، مادامت النتائج الاجتماعية لأفعال الفرد الأناني ، لا يمكن أن تصيبه بالأذي في أثناء حياته . إن من يبددون ثرواتنا الطبيعية بقطع أشجار الغابات في جبالنا والرأسماليين الكبار الذين يسحقون خصومهم ويخدعون الجمهور ، والمضاربين الناجحين ، والقادة الوطنيين ، الذين يسيطر عليهم هاجس البطولة ، ويتمكنون من التحكم في مصائر الناس ، كل هؤلاء ربما ينصدون باحتقار بالغ - إلى القول بأن نجاحهم يعتمد على المجتمع ، ذلك المجتمع المكون من أعدائهم وضحاياهم ، ويمكنهم القول " بأننا نأكل الفاكهة ، ونستهلكها بالأكل ، ويمكن لنا أن نتركها تفسد ، إذا كنا نربح من تبديدها ، وقد كنا لا نستطيع تناولها أو إهمالها ، إذا لم تكن هناك فاكهة . قد تحدث مجاعة اجتماعية ، واكنها

قد تصيب الآخرين ولا تصيبنا . لقد قال أحد ملوك صناعة السكك الحديدة ، عندما سئل عن راحة الركاب والجمهور قى أحد القطارات ، " اللعنة على الجمهور " ، وربما توضيح إجابة الخادم العظيم وملك عالم الأسفار وجهة نظرنا . فإذا لم يكن قد قال ذلك حقا ، فإن هناك الكثير من الناس ، يعبرون عن عبارته فى أفعالهم فهل يستطيع التطورى أن يخطئهم طبقا لمبادئه ؟

وأخيرا ربما يتخفى المذهب وراء مبدأ عام قديم ، ويعبر عن نفسه بقوله : إن التطور يبين لنا الاتجاهات النهائية للأفعال ، ولكن لا يجب القيام بفعل ينتمى إلى فئة الأفعال ذات النتائج السيئة " ألا يكون ذلك من نوع من الإستسلام المهين الموقف كله ؟ ، ومع ذلك ظهر مثل هذا النوع من الاستسلام ، في فقرة أو فقرتين ، من الكتاب الذي يعتبر هذه الأيام من أفضل من عرضوا للمذهب الذي نتناوله بالنقد ، ونعني به كتاب "مبادئ الأخلاق " للسيد " سبنسر " . إن الوقائع المادية للتطور وتمدنا بمثلنا الأعلى . كيف ؟ ، بأن تخبرنا بما يحقق السعادة للعالم على المدى البعيد ، ولكن إذا تأثرت أو اعترضها في وقت من الأوقات ، أمر من الأمور التي قد عرف عنها أنها تسبب السعادة ، أو تساعد عليها ، فكيف تكون القاعدة العامة قابلة للتطبيق في مثل هذه الحالة ؟ يجيب السيد ؛ سبنسس " بقوله إنه لا يجب الحكم على النتائج المحسوسة للأفراد ، وإنما على الاتجاه العام للفعل . فتكون السعادة الغاية البعيدة ، أما من الناحية العملية ومجال الممارسة ، فيجب أن تكون الشروط العامة السعادة " الغاية القريبة . ولكن كيف يحدث ذلك ؟ . . فإذا كنت في حالة معينة على معرفة بما قد يحقق سعادتن، و كانت الوسائل لهذه السعادة ، ليست الوسائل المتعارف عليها أو العامة على الإطلاق، وإنما في هذه الحالة المعينة، قد تتعارض معها، فلماذا لا أفعل ما يسعدنى ؟ ، يقول سبنسر " « لأن الحالة المحسوسة الجزئية ، يجب أن تختبر بواسطة القانون العام للتطور » . ولكن مرة أخرى : لماذا ؟ يجيب " سينسر" الإجابة الوحيدة ، والتي يعتمد فيها على مبدأ دائما ما يفترضه لبعض الأمور الفنية بالمذهب ، أو يعترف به أحيانا على مضمض ، أو يدعى أحيانا أنه من إبداعاته ، وهو المبدأ الكانطي المشهور القائل " بأنه يجب ألا نفعل شيئا ، لا يصلح أن يكون قاعدة عامة ، أو أن القاعدة التي يؤسس عليها أي فعل مفرد ، يجب أن تصلح لأن تكون قاعدة عامة لكل الكائنات العاقلة ، ولكن إذا كان هذا المبدأ أساسيا للنظام الأضلاقي ، فكيف يمكن الادعاء والتظاهر بأن قانون التطور يمكن أن يمدنا بأي مبدأ أو أساس للأخلاق . إن وقائع التطور تظل هناك مجرد حقائق موات ، ليس لها أى قيم أخلاقية تهتدى بها ، حتى يفترض أو يضع الفرد مبدأه الخلقى ، وبالأخص تصميمه الفكرى المثالي ، على ألا يفعل شيئا ، قد يتعارض أو يرفض من قبل شخص ينظر للعالم فى مجموعة ويرغب السعادة الكلية ، بوصفها الغاية النهائية لكل الأفعال . فإذا وضعت هذا المبدأ ، يصبح لديك غاية مثالية للفعل إذن معرفة قانون التطور تفيد ، مثلما تفيد معرفة علم الفلك الملاح . ولكن لا يدلنا الفلك أو النجوم على لماذا نبحر على الماء ، بل فقط على كيف نهتدى فى أبحارنا . فإذا كان لدينا المبدأ الكانطى ، فإننا نكون قد حصلنا بالفعل ، وبدون أى مذهب طبيعى عن التطور ، على الأسس التى يمكن أن نصوغ منها نظاما أخلاقيا ، ولا نحتاج إلى المذهب التطورى لتأسيس هذا المذهب الأخلاقي وإنما ليدلنا إلى الوسائل التي قد نحققه بها . ولكن إذا لم يكن هذا المبدأ الكانطى لدينا بالفعل ، فإنه من الصعب معرفة كيف يمكن لنظرية التطور أن تساعدنا فى الصول عليه . لقد بدا أن مذهب السيد "سبنسر" مذهب فى الوسائل وليس مذهبا فى الغايات .

الخلاصة إذن ، إما أن تكون التمييزات الأساسية الأخلاقية مستقلة عن الواقع المادى ، وإما أن هذا الواقع الطبيعى لا يستطيع أن يوضح لنا التمييزات التى لا نكون على علم مسبق بها . فإذا ما كان هناك صراع بين الأنانية والغيرية ، فإنه لا يكون بين نتائجها العرضية ، أو بين الوسائل التى قد يلجأ كل منهما إليها ، بل بين أهدافها . لذلك أي محاولة التوفيق بينهما ببيان أن التطور قد يجعل الوصول إلى تحقيق غاية غيرية ، يتم بوسائل أنانية أو أن الغاية الأنانية يمكن أن تتحقق بطرق غيرية تعد محاولة ليست لها أى دلالة خلقية . فإذا كان السؤال " أنشترى خروفا أم بقرة من السوق اليوم ؟ فإنها قد تبدو إجابة غريبة ، إذا ما أجاب أحدنا " ، مهما كان اختيارك ، يجب أن تسلك نفس الطريق الوصول إلى السوق " . ماذا نستفيد من معرفة أن الإنانية والغيرية في مجتمعنا بالرغم من تعارض أهدافها الخلقية ، دائما ما يخفيان الصراع بينهما تحت المظهر الخارجي التناسق الاجتماعي .

حقيقة ليس هناك شك ، فى أن كل معرفة تتعلق بحقائق التطور ، يمكن أن تساعدنا فى الحكم على الوسائل التى نستطيع بها تحقيق مثلنا الأخلاقية التى شكلناها بأنفسنا وبصورة مستقلة . ولكن المثل ذاتها ، التى نطبقها على وقائع التطور لاختبار قميتها أو

بوصفها غايات يجب تحقيقها من خلال معرفتنا بالطبيعة لا نحصل عليها من دراسة الطبيعة ونظامها ، فليس هناك شك في حقيقة وأهمية الواقع المادي للتطور ، ولكن القيمة الخلقية لهذا الواقع حدث سوء فهم في تقديرها . إن التطور لا يمد الأخلاق بالغايات ، وإنما بالوسائل التي يمكن تطبيقها . ففي الواقع هناك أخلاق تطبيقية للتطور ولكن ليس هناك أي مذهب أخلاقي أساسي يكون مؤسسا على التطور . إن الدارسين للتطور يمكن أن يقدموا الكثير بالنسبة لتطبيق المثل الخلقية ، ولكنهم لا يمكنهم وضع أو تأسيس مثلنا الخلقية . يستطيعون ارشادنا إلى الطريق الذي نمضى فيه لتحقيق مثلنا الأعلى . ولكنهم يخطئون إذا ما عدوا المثل الأعلى من اكتشافاتهم المادية ، لأن قيامهم بمثل هذه المحاولة لن تسفر إلا عن بعض الآراء التي نقوم بنقدها الآن ، وهي إما تبرهن علي أن الغيرية ما في إلا صورة للإنانية ، أو على أن الأنانية هي الغيرية الوحيدة المكنة . والحقيقة أننا نترك للقارئ مسألة نجاحنا أو إخفاقنا في عرض آراء التطوريين المحدثين ، ولكن في جميع الأحوال ، علينا البحث عن طريق جديد للبرهنة على الغيرية .

- A -

انترك الآن دعاة القول بالغيرية بوصفها وسيلة نافعة لغاية أنانية ، وندرس محاولة اعتبار الغيرية هدفا واضحا بذاته السلوك ، وذلك بتأسيسها على الشعور المباشر بعاطفة الشفقة ، والواقع أن تلك المحاولة لن تسلم من النقد الشكى الذى سبق توجيهه ، إذ لا تعد الواقعة الطبيعية أو المادية لوجود ظروف معينة دليلا على مصداقية مطلب أخلاقى مثالى . فمثلما لا تعتبر الواقعة المادية بوجود فرد ماهر يتظاهر بالغيرية ، ويظهر اهتمامه بالآخرين أساسا حقيقيا للغيرية ، كذلك لا يعتبر وجود دافع الشفقة بوصفه جزءا من الطبيعة البشرية أساسا لقاعدة مثالية السلوك . فالشعور متقلب مثل الظروف الاجتماعية المتقلبة تجاه التوفيق بين الروح العامة والكرم من جهة والمصالح الذاتية من جهة أخرى . ومثلما يسلك الفرد الأناني بحرية ، طالما كان التظاهر بالغيرية يحقق له ذلك ، كذلك الإنسان الشفوق فإنه قد يكون أنانيا قاسيا ، مادامت تلك الأنانية القاسية تحقق إشباعا للوافعه . وفي الحقيقة أنه غالبا ما يكون أنانيا قاسيا ، ولئن كان التعاطف دائما ما يوصف بالغيرية ، فإنه بوصفه شعورا ، ما هو إلا مجرد واقعة عرضية في الطبيعة الإنسانية . وهكذا مرة أخرى ، تفشل محاولة إقامة المثل الأعلى الخلقي على واقعة طبيعية .

يعتبر "شوبنهور" أفضل من يمثل النظرة القائلة بأن عاطفة الشفقة أو التعاطف

أساس السلوك الخلقى ، ويؤكد شوبنهور" على أن الشفقة هى المبدأ الغيرى الوحيد فى الإنسان ، ولا يمكن ردها إلى أى عاطفة أنانية أخرى من عواطفنا الطبيعية . ويجد أنه من الضرورى توضيح خطأ رأى شائع (١) يرى أن الشفقة تنشأ فى لحظة من وهم الخيال ، نتخيل فيها أنفسنا مكان الفرد المتألم وأننا نعانى نفس آلامه فى داخلنا " ويرى شوبنهور أن ذلك وصف خاطئ للحالة لأننا نظل طول الوقت علي بينة ، من أنه هو الذى يتألم ولسنا نحن و أن والألم ألمه وليس ألمنا . فنحن نعانى معه ما يعانيه ، ونشعر بألامه ولا نتخيل أنها آلامنا وإن كان من الواضح أننا نكون أكثر سعادة ، كلما نمى شعورنا بتعاسة حال جارنا من مقارنتنا بين حاله وحالتنا ، وبالتالى يزداد إحساسنا بالشفقة " . ويعتقد شوبنهور" ، أنه لا يمكن تقديم تفسير لتلك المسألة من الناحية السيكلوجية ، والتفسير الصحيح ، لابد أن يكون ميتافيزيقيا . إذ يشعر الإنسان من إحساسه بالشفقة بالوحدة الحقيقة بينه وبين جاره ، وبأنهما ينتميا إلى ماهية واحدة .

لذلك يعتبر "شوبنهور" الشفقة الباعث الخلقى الوحيد ، أولا لأنها الباعث الغيرى الوحيد ، وثانيا لأنها تعبير عن حدس أعلى . ولقد وضح "شوبنهور" الصفة الأولى للشفقة في إحدى الفقرات ، بالمقارنة بينها وبين البواعث الأخرى في واقعة حسية ملموسة . ونجد أنه من الأفضل عرض أهم ما جاء في هذه الفقرة .

" أجد لزاما علي أن أعرض لمثال يوضح وجهة نظرى " ويقوم بدور التجربة الحاسمة لهذا البحث ، وحتى تزداد المسألة وضوحا لن أعرض لحالة من حالات المحبة والإحسان ، بل لحالة من حالات الكراهية والظلم القاسى . لنفرض أن هناك شخصين ، هماكيوس" وتيتوس" ، وكلاهما يحيا حالة من حالات العشق ، ، ولكل منهما محبوبته ، ويظهر لكل منهما غريم منافس ، منحته الظروف الخارجية ميزة تفوقه . فقرر كل منها التخلص من هذا الغريم ، بطريقة آمنة ، يصعب اكتشافها ، أو تجعله محط شبهة . ولكن بعد طول تفكير ، وأثناء إعداد كل منهما لخيوط جريمته ، قررا فجأة ، بعد نوع من الصراع الباطنى ، التخلي عن ارتكاب الجريمة ، ثم حاول كل منهما تقديم تفسير بسيط ، يوضح فيه لماذا

Crundlage der mural, P.211 (2 ed ). (1)

كان قراره بالتوقف عن المحاولة . والآن لنفرض أن تفسير "كايوس" ، جاء معبرا عن آراء القراء ، وبذلك تتعدد التفسيرات ، فقد يقول إن سبب امتناعه سبب دينى ، أو إرادة الله ، أو الخوف من العقاب يوم الحساب . أو قد يقول مثل "كانط" ، إنه قد استنتج أن القاعدة التى استند عليها فعله لا تصلح لأن تكون قاعدة عامة لكل الكائنات الأخلاقية ، مادامت قد نظرت إلي خصمه بوصفه وسيلة وليس غاية . أو يقول مع " فشته " : إن كل حياة إنسانية عبارة عن وسائل أو آداة لتحقيق القانون الخلقى ، لذلك لا أستطيع بدون أن أكون فنيا متناقضا مع القانون الخلقى هزيمة واحد ممن قدر لهم الإسهام فى تحقيقه . أو ليقل مع "واستون" ، لقد أعتبرت أن الفعل لا يعبر عن قضية صحيحة . أو مع " هاتشسون" بأن حاسته الخلقية قد طلبت منه الامتناع عن الفعل . أو مع " أدم سميث" بأنه قد رأى ، أن فعله إذا ما تم إنجازه فلن يكسبه تعاطف الآخرين ، أو يقول مع " فولف المسيحى " ، بأنه قد أدرك أن فعله يعرقل نموه نحو الكمال . أو مع "إسبينوزا" ، الكائن الخلقى لا يستغل الآخر .

وباختصار ، لنتصور أنه ، أى "كايوس" ، يمكن أن يقدم أى تبرير . أما "تيتوس" الذى إحتفظ بسره لنفسه ، ندعه يقول " : عندما بدأت الاستعداد ، ولم أعد مشغولا بعواطفى ، وإنما بخصمى ، حينئذ بات مصيره الحقيقى واضحا لى للمرة الأولى . وتغلبت عواطفى ، وأشفقت عليه ، وحزنت له ، ولم يطاوعنى قلبى ، فلم أستطع القيام بقتله " . . والآن أتوجه بالسؤال لكل قارئ أمين وحيادى ، أيهما أفضل ؟ وفي أيهما يثق ؟ وأيهما أنقى دافعا ؟ ، أين يكمن مبدأ الفعل الأخلاقى ؟" (١) .

ماذا نقول عن هذا الأساس للغيرية ؟ أتعتبر الشفقة والغيرية من الناحية الأخلاقية شيئا واحدا ؟ إن اقتراح "شوبنهور" يبدو جذابا ، ولكنه قابل للشك ، فدعنا نفحصه بمزيد من العناية والحرص .

Grundlage der Moral, P. 231 (1)

إن الشفقة ليست إلا باعثا ، ولذا فنحن نعلم على الأقل أنها صفة لا تخص الفرد المتأمل أو المثقف فقط ، (١) يقول " شوبنهور : إن الطبيعة قد غرست في قلب كل إنسان ذلك الخلق العجيب الذي يشعر به الفرد بأحزان الآخرين ومنه يستمد حقه في المساعدة . ومن المؤكد أننا نتوقع الحصول من المساعدة ، أو من شعور الفرد بالشفقة على نجاح أفضل من مجرد الاعتماد على قاعدة صارمة للواجب ، تتصف بالعمومية والتجريد ، وتنتج من اعتبارات عقلية معينة ، وارتباطات منطقية بين الأفكار . والحقيقة أننا لا نتوقع الكثير دائما ، خصوصا في مجال الأخلاق ، من الاعتماد على هذا المصدر الأخير ، أو الواجب ، لأن من الواضح أن غالبية الناس لا يميلون للتفكير ، ويتصفون بالسطحية ، وربما سبب كثرة مهام الحياة العملية ، لا يجدون الوقت الكافي لتثقيف عقولهم . فلا يميلون إلى المبادئ العامة والحقائق المجردة وإنما بالواقعي والمحسوس . أما بالنسبة لشعورهم بالشفقة ، التي قد وضحنا أنها المصدر الوحيد للأفعال الغيرية وأنها المصدر الحقيقي للأخلاقية ، فلا يحتاج المرء إلى المعرفة المجردة ، بل إلى المعرفة الإدراكية المباشرة فقط وإلى مجرد فهم للحالة المحسوسة التي تتجه إليها الشفقة ، ولا حاجة لتأمل أو تفكير . ولكي يؤكد "شوينهور" وجهة نظره ويعممها ، ويزيدها وضوحا ، اعتمد على فقرة قد انتقاها من أقوال جان جاك روسو " (٢)

« فمن الواضع أن الشفقة عاطفة طبيعية ، تخفف من غلواء حب المرء لذاته ، وتسلهم » . في نفس الوقت في تحقيق كل صنوف التبادل والتعاون بين الناس » .

" ويمكن القول . من جهة أخرى ، إنه في هذه العاطفة الطبيعية أو الغريزية ، تكمن كل الحجج والأدلة الصحيحة ، التي تبحث عن علة كراهية الإنسان للآلام والمآسى ".

الشفقة إذن ليست مبدأ مجردا ، بل اتجاه لفعل كذا وكذا في حالة محسوسة ، وبالنسبة للإنسان الطبيعي البسيط ، ما هي إلا مجرد عاطفة ، وشعور بمشاركة الآخر .

Grundlage der Morai ., p . 240

<sup>&</sup>quot;Discours sur l'originé de l'inegalite" Oroted in The Gnundlage der moral , P.247 (Y)

ولم يكتف "شوبنهور" باعتبار الشفقة مجرد عاطفة . وليس هذا هو السبب في اعتبار الشفقة أساس الأخلاقية ، وبالأخص لأنها عاطفة غيرية . إذ يرى "شوبنهور" أن هناك سببا آخر بجانبه ، يعطى الشفقة أهمية كبرى . بل ويعتبر في نظره الأساس الأعمق الشفقة ، وهو الذي يجعل منها أساسا السلوك . إن الشفقة تكشف في صورة واقعية ملموسة عن حقيقة أساسية وبسبب سبقت الأشارة إليها ، وهي الوحدة النهائية الميتافيزيقية لكل الكائنات . وبسبب هذا الكشف تحتل الشفقة مكانه هامة وتصبح سيده العواطف الأخرى .

ولقد وضبح "شوينهور" هذا الجانب وتلك الأهمية الشفقة في كثير من كتاباته ، يقول : إن الفرق بيني وبين جارى يبدو فرقا مطلقا ، فالفاصل المكاني الذي بيني وبين جارى ، يفصل أيضًا ما نشعر به من ألم ومتعة . ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن المعرفة التي قد يكونها كل منا عن نفسه تعد معرفة ناقصة وغير واضحة" (١) « فأين يوجد التعدد والاختلاف بين الكائنات ؟ يوجد في الزمان والمكان ، لأنه من خلالهما فقط ، يمكن وجود الاختلاف والتعدد ، وذلك مادام ما هو كثير ، لا يمكن أن يدرك إلا في عدة أماكن وفي أزمنة متلاحقة ولأن الأشياء الكثيرة تسمى أفرادا ، فإنى أعتبر أن كلا من الزمان والمكان ، هما ما يمكنان من وجود الكثرة من الأفراد ، أي هما مبدأ التفرد (٢) « إذا كان هناك شيئ صحيح في التفسيرات التي قدمها كانط» عن العالم فإنه من المؤكد يتعلق بنظريته في علم الجمال الترانسندنتالي » ..... « فطبقا لهذا المذهب أو النظرية ينتمى المكان والزمان إلى الظواهر أو عالم الظواهر .. واكن إذا كان العالم في ذاته لا يعرف زمانا أو مكانا ، فإنه من المحتم أن العالم في ذاته لا يعرف شيئا عن التعدد أو الكثرة » .... « لذلك لا يوجد إلا كائن واحد يظهر نفسه في كل الظواهر المتعددة لهذا العالم الحسى . وبالعكس كل ما يظهر بوصفه كثرة ، أو متعددا ، في المكان والزمان ، لا يكون شيئا حقيقيا في ذاته ، وإنما مجرد ظاهرة » ... « وبالتالى تعد النظرة القائلة بعدم وجود فروق بين الأنا واللا أنا ، نظرة صحيحة تماما ، بل وكل قول بوجود اختلاف وفروق قول خاطئ » .. « ولكن هذه النظرة هي التي ظهرت لنا بوصفها الأساس الحقيقي لظاهرة الشفقة ، بل وما الشفقة إلا تعبير عنها . إذن هذه النظرة هي الأساس الميتافيزيقي للأخلاق وتصاغ كالتالى :

Ibld.,: P. 267. (1)

Ibid.,: P. 268. (Y)

« يتعرف كل فرد على ذاته الحقة وماهيته الحقة من الآخر مباشرة . »  $^{(1)}$  .

ولا تتمثل أهمية هذه الفقرات من أقوال "شوبنهور" في أنها تدافع عن عاطفة الشفقة يوصفها أساسا للأخلاق ، بل أيضا لأنها قد طرقت مجالا جديدا لدراسة الموضوع . ومثل كل مقترحات "شوبنهور" ، فإن هذا الاقتراح ، لا يعد اقتراحا أصبيلا تماما أو كاملا بذاته . ولكنه قد تم التعبير عنه بصورة تجذب الانتباه ، وتشحذ الهمم لإكماله . فكان بمثابة الحافز لنا ، وإن كان لا يبرهن علي شئ . والحقيقة لقد لفتت البوذية الحديثه الأنظار ، ودفعت إلى التساؤل أو البحث ، عن ما إذا كانت الدوافع الغيرية دوافع نقية تماما وأنها قد لا تبدو واضحة أو صادقة بصفة عامة بوصفها مبادئ أخلاقية ، وذلك إذا ما استطعنا أن نبين أنه في لحظات الشفقة ، أو في أي لحظة غيرية أخرى ، تكون هناك بداية اكتشاف وهم ما ، ولاسيما وهم الأنانية . شي من هذا القبيل ، اعتقد "شوبنهور" أنه قد كشفه . فوجد في الشفقة دافعا غيريا ولكن هذا الاندفاع الغيري كان في البداية مجرد اندفاع ، بعيد عن المبادئ النظرية المجردة التي يبحث عنها الفلاسفة ، ولكنها مازالت في حاجة إلى تأمل وأساس أعمق . وأعتقد "شوبنهور" أنه قد وجد مثل هذا الأساس العميق للشفقة ، عندما اقترح أنها تعبر عن حدس ميتافيزيقي ناقص . وفي الواقع يمكن تلخيص أرائه كما يلي : يقول "شوبنهور" إذا بحثنا في الحقيقة العميقة نكتشف أننا نمثل كائنا واحدا ، الكائن الواحد العظيم شوينه ور الإرادة المطلقة التي تعمل من خلالنا . ولكن لأن كلا منا لا يستطيع أن يدرك إلا ما يوجد في الزمان والمكان ، فإن كلا منا يرى الآخر مختلفا عن ذاته . بل وربما خصما له . فنكون مثل نصفين لدودة ، قد تم فصل جسدها نصفين ، ولا توجد عاطفة تتوفر لها القدرة على تخطى هذا الحاجز المؤقت من الوهم ، إلا عاطفة الشفقة : فتستطيع بحدسها الخاص وبصيرتهما المتأملة أن تهمس لنا في سريرتنا بأن ما يعانى منه كل منها ، يعانى منه الآخر وعندما نشعر شعورا حقيقا بذلك فإننا ننسى وهم الحس ، ونسلك كما لوكنا كائنا واحدا . وبمثل هذا السلوك ، نكون قد حققنا الحدس الأعلى وعندما ننتقل إلى عالم الميتافيزيقا نجد التبرير الكافي لوجهة نظرنا . تلك كانت صياغتنا لأفكار " شوبنهور"

lbid., P. 267 (\)

مازلنا لا نعير التفاتا لميتافيزيقا "شوبنهور" والتي يعلم الله أنها كانت عبارة عن قارب صغير بال لا يصلح لأن يبحر به رجل عاقل في البحر . ولكن بالنسبة لشخصه بوصفه جامعا للتحف الجميلة ، عرض لنا "شوبنهور" في متحفه الأدبى ، والذي بناه على أرض جافة ، كثيرا من الأفكار المفيدة ، وإن كنا لسنا في حاجة لتناولها بالتفصيل اللازم حاليا ، فإننا نوجه انتباهنا إلى اقتراحه الذي أضافة إلى نظريته في الشفقة ، ونتساءل ألهذا الأقتراح أي قيمة ؟ هل الشفقة في حقيقتها عبارة عن كشف لوهم ما ؟ وهل يشكل هذا الوهم الأساس للأنانية ؟ ربما نحتاج لمثل هذا الافتراض في فصل تال ، ولكن حتى ذلك الحين ، علينا أن ننظر إلى الشفقة فقط ، بوصفها مجرد عاطفة . ومن المؤكد إذا كانت الشفقة تقوم بمثل هذه الوظيفة ولأن كثيرا من صور الشفقة تكشف ببساطة عن هذا الوهم ، فإنه ليس هناك أفضل من أن نبدأ أولا ، بالتمييز والتفرقة بين الأنانية وصور الغيرية التي عمومية وهو " التعاطف" . وإن كنا قد نسلك طرقا قديمة الكشف عن وهم الأنانية فإننا مازنا بحاجة لإلقاء مزيد من الضوء عليها .

## - ٧ -

عندما يرى فرد ما جاره يتألم ، فهل من الضرورى أن يكون قد عانى من نفس الألم حتى يدرك أن ألم جاره ألم حقيقى ؟ أم أنه غالبا ما ينخدع ، ويرى أنه ليس ألما حقيقيا ؟ ، قد يجيب شوينهور " قائلا : إن الفرد عديم الإحساس ، منعدم العاطفة ، قد يقع فى مثل هذا الوهم عن ألم جاره . ويعتقد أن ألم جاره ليس ألما حقيقيا مثل آلامه . أما الشخص العطوف ، غير الأنانى فيدرك أن آلام جاره معاناة حقيقية . وليس هناك آلام صورية فألم جاره هو ألمه .

نريد اختبار هذه الفكرة بطريقة عملية . ولذلك دعنا نحكم على هذا التعاطف طبقا لنتائجه ، أنكون على يقين دائما بأننا نسلك سلوكا غيريا إذا ما أطعنا في كل الحالات ، ما يمليه علينا التعاطف ؟ . يعتقد شوبنهور ، أنه قد ضمن الغيرية في السلوك ، لدى الرجل العطوف أو الشفوق ، بالتأكيد على أنه في حالة الشفقة الحقة ، لا يشعر الفرد بأن الألم ألمه ، وإنما ألم الآخر . ولذلك يمكن القول ، بأن اتباع ما يمليه التعاطف ، يؤدى

بالضرورة إلى نوع من السلوك الغيرى لتخليص الآخر من معاناته . ولكن ألا يعتمد ذلك على طريقة تعبير الفرد الذي يشعر بها ؟ . إن الشفقة غالبا ما تكون في حد ذاتها اندفاعا غير متحدد ، وإذا ربما تقبل تأويلات عديدة ومختلفة من قبل العقل الذي يفكر فيها . فقد يعتقد من يشعر بالشفقة بأن شعوره نتج من معاناة الآخر لألم حقيقى ، وربما يسلك طبقا لذلك الشعور ، أو قد يشعر الفرد بأفكار مختلفة أو ربما يفشل الفرد في إدراك ألم الآخر ، وينكب على نفسه . لأن التفكير الأولى الذي يظهر لدى معظم الناس بمجرد إحساسهم بالشفقة كان تفكيرا غيريا على الاطلاق . إنه ببساطة النصيحة القائلة « : تخلص من الألم الذي يسببه جارك له » . فريما يصيبك التعاطف المصحوب بالألم بالرعشة والصدمة والبكاء . وقد تشعر بعد هذه الانفعالات المفاجئة بحزن عميق يلازمك فترة من الزمن ، الأمر الذي يجعلك تنسى وجود ألم الآخر . إن هذا الانزعاج الشخصى ، الذي قد يؤدي إلى تأثير فسيواوجي يسبب الأمراض ، غالبا ما يجعل فكرك يتحول وينصب على شخصك ، ويجعلك تسمال : ماذا يجب أن أفعل لكي أتخلص منه ؟ . وكونك بدأت تسمال ، يعنى أنك بدأت تنسى جارك ، إن الألم الذي سببه ألمه ، قد أصبح ببساطة ألمك . إنك سريعا ما تربط بوهم ما ، حتى في أثناء شعورك بالشفقة . لأن هناك طرقا ثلاثة لإزالة هذا الألم ، تشبع التعاطف الذي سببه ، وغالبا ما تكون طريقا صعبا ، محير ومليئ بالمسئوليات والأخطاء، وهو الطريق الذي تسلكه لتخليص جارك من مشكلته. ويلا شك يحتاج هذا الأسلوب لوقت طويل ، وإن يوجه لك الشكر على تحملك المشقة وتعاطفك ، وقد تخطئ فتسبب الأذي لجارك ، بدلا من مساعدته فتتألم وتندم . والطريق الثاني أن تتعود على منظر الألم ، حتى تصبح فاقدا الشعور بأى تعاطف . أما الطريق الثالث ، فهو أسهل الطرق الثلاثة . وفيه تذهب بعيدا وتترك المكان ، وتنسى كل ما يتعلق بالأحزان بأسرع ما تستطيع . وهو الأسلوب الذي يلجأ إليه المرهق الحس من الناس ، عندما يواجهون أي ألم أو معاناة . الطريقة الأولى تفرض عليك القيام بأكثر الأعمال صعوبة ومشقة . والطريقة الثانية ، تجعلك تفقد حساسيتك ، ولا تستمع بالسعادة من صحبة السعداء ، فالرجل القاسى الذي لا يبالي بتعاسة الآخرين ، يفقد الإحساس الرقيق الذي يشعر به الإنسان العطوف ، وأفراد المجتمعات المسالمة الهادئة . أما الطريقة الثالثة ، فإنها تصونك من الإصابة بالقسوة والبرود والتبلد ، وتحافظ على حساسيتك ، ورقة قلبك ، ومشاعرك

وتعاطفك وإنسانيتك . ولكنها تحميك أيضا من الآلام التي تبدو أكثر شناعة لأصحاب الطباع الرقيقة ، ألام التأمل في عالم الحزن الذي لا تستطيع أفضل مجهوداتك المساعدة فيه . ومن المؤكد أن أصحاب الحس المرهف بالجمال ، لا يستطيعون تحمل مناظر الشقاء والبؤس ، وإذا ما استطاعوا تحملها ، فلا يكونون أكثر سعادة ، وأكثر تهذيبا ، وأرقى إحساسا بالجمال ، مما لو حاولوا تحملها ، وأحاطوا أنفسهم بالمناظر السعيدة والصحبة المبهجة ولأن منظر الألم ، قد يدفع بك إلى القسوة ، وقد يجذبك إلى مستوى البائس المعانى نفسه ، هل الروح المهذبة ترغب في ذلك ؟ لا يوجد من هو أكثر بؤسا وتبلدا من الإنسان العادي عندما يعاني البؤس . إذ يحرج الألم قسوته البدائية . يتصرف بشناعة ، وربما يسلك مثل حيوان متوحش . وقد يبقى ساكنا ، غير مبال ، لا يهتم بما تفعله لأجله ، وربما يكرهك ، لا اشى ، إلا لأنك أقرب مخلوق إليه . إن عرفانه بالجميل يعد أقرب للخيال . يقدر ما تقوم به من أفعال لأجله ، إذ لماذا يشكرك وأحواله لم تتحسن ؟ لا يستطيع أي إنسان أن يتذكر بوضوح أى ألم بمجرد انتهائه . لذلك لن يستطيع تقدير خدماتك . إن الإنسان سريعا ما ينسى أحزانه وأمراضه ، وكلما كانت المشكلة مؤلمة ، كان من الصعب تذكرها بوضوح . وبالتالي ينسى مساعدتك له ، وتصاب بالصدمة عندما تلاحظ إغفاله لما عانيته من أجله ، فإذا كان مريضًا ، وقمت بتمريضه ، فإنه يذكر جيدا كيف كنت تضابقه ، ويتذكر الطعام غير المطهي جيدا ، وينسى معاناتك ، وسهرك الليالي ، ومحاولاتك لتوفير الهدوء ، وصبرك على شكواه ، وتضحيتك بالجهد والعرق من أجله . كل ذلك ينساه ، ليس بسبب أنه سئ إنسان منكر للجميل ، بل لأنه مخلوق عادى أفسده الألم ، وقلل من حساسيته ، حتى أصبح من الصعب أن يكون رفيقا مناسبا لروح مهذبة راقية مثل روحك . فما هو إلا إنسان . وإذا ما كنت أنت نفسك إنسانا عاديا . فإنك قد تعامل أصدقاءك الذين وقفوا معك في محنتك نفس المعاملة القاسية . والحقيقة أنه نادر ما تستمر الصداقة كما كانت عليه بين البائس والفرد الذي أشفق عليه ، وقد تستمر الخصومة طوال العمر وكل ذلك بسبب تضحيات المعين التي لا ارزوم لها . ونظرة البائس المساعدة على أنها نوع من الفضول ، وليس هناك مساعدة مباشرة أو مضمونة النجام .

وهكذا ، إن كنت رقيق القلب ، فهل تملى هذه الرقة كل هذا التعاطف الزائد ؟ . من الواضح أنها لا تفعل ، فلا يحتاج رقيق المشاعر إلى القول " يجب تخفيف المعاناة عن جارى » وإنما تخاطبه رقة مشاعره قائلة «عليك أن ترضينى » . وتستطيع إشباع هذا الشعور إذا نسيت كل البؤساء المحكوم عليهم بالمعاناة ، وصادقت السعداء الذين يزيدون

من سعادتك . فدعنا نسعد مع السعداء ، ودع البؤساء لبؤسهم ، فمكانهم عالم النسيان . إن ذلك ما تمليه الأنانية ، ولا تعتبر وجهة نظرنا ، جديدة تماما ، فلقد ورد في قصص "جورج اليوت" بأن كلما زادت رقة القلب ، كلما زادت أنانية هذا القلب . إن المرهفين من الناس ، والذين لا يتحكمون في إرهافهم ، تحكم الأنانية سلوكهم في عالم الألم . لابد أن ينسوا أن هناك معاناة . فتحولهم شفقتهم إلى قساة . ولا يستطيعون احتمال منظر الألم والمعاناة ، ولابد من ترك تلك المناظر وراءهم . وإن صاحب الحس المرهف ، فقد يطلب من الشرطة أن تمنع من على شاكلة "لازاروس" المغطى بالأحزان ، من الظهور للعيان أمام بوابة القصر . إن أمثال هؤلاء الناس ، ينظرون للآلام ، مثلما ننظر في أيامنا للقانورات ، فنحضر السباك والنجار ، حتى يعملا على التخلص منها ، فلا تزكم أنوفنا المتحضرة . وذلك ما نسميه بالتحسينات الجديدة في بناء المنازل . وقد نستدعى الشرطة لتخلصنا من منظر البائسين ، وإذا لم تفلح الشرطة ، نلجأ إلي النوق العام ، ونطلب منهم بأدب جم أن يخفوا بؤسهم عن عيوننا ، مراعاة للنوق العام . وبذلك نستطيع أن نرقى بالنوق العام ، وبذلك نستطيع أن نرقى بالنوق العام ، وبذلك نستطيع أن نرقى بالنوق العام ، وبذلك نستطيع ذلك ، إذا ما فعلنا مثلما فعل أباؤنا ، فتركوا البؤس والمعاناة واضحة العيان فإذا تجاهلت معاناة الآخر ، يمحى أي أثر لها من الوجود . وهذا ما تقوله الأنانية .

#### - 4 -

في لحظات السعادة ، لا نميل إلى الاهتمام أو التفكير في المعاناة ، وغالبا ما يزداد تجاهلنا للمعاناة ، كلما زادت سعادتنا - ولا يوجد إنسان يتجنب التفكير في البؤس والمعاناة ، أكثر من السعيد الذي يحيا في صحبة السعداء ، فإذا كان هناك أي أناس بؤساء ، فلا تدعهم يمكثون في هذا المكان » . ولقد عبر شلر" في قصيدة « الأصدقاء » عن هذه الروح الملئ بالتعاطف ، قائلا :

« من يكتشف معنى الصداقة

وأى صديق يصادق

ولم تتردد امرأة في محبته ، وتأجج قلبه بحبها

دعه يعلن عن سعادته هنا ، نعم حتى وإن لم يكن هناك إلا كائن واحد على الأرض ومن لم يعرف مثل هذا الحب فليهرب ، ودعه يبكى حزنه بعدا عنا » (١)

يقول "شلر" المتحمس الصغير عن ، "المرح" لقد منح المرح للبؤساء ، فلتشرب كل الكائنات المرح من ثدى الطبيعة الأم » . إنه مرح وأريحية الإنسان السعيد . ولكن ماذا يعتقد البؤساء المطحونون ؟ « لكل فرد صديقه » . ولكن ماذا عن الفقراء البؤساء في مزابل المدن الكبيرة ، الذين يضربون ، ويعانون الجوع ، ويسجنون ، ويخدعون ، مرات ومرات حتى يقضون نحبهم ؟ . كم من النفوس قد رقت لحال هؤلاء البؤساء ؟ ، وفيمن يفكر الرجل السعيد ، أو يستطيع أن يفكر ؟ أيفكر في هؤلاء ؟ كلاطبعا ، لأن المتعة الأنانية ، تبنى عالمها الخيالي الجميل كل ما يوجد في هذا العالم ، من الملاك إلي البائس ، يتمتع بسعادة ومتعة التعاطف ، ولكن فقط إذا كان هو نفسه سعيدا . لكل الملايين ! نطبع هذه القبلة لكل العالم ولكن في الواقع ، لن تطبع القبلة إلا على عالم السعداء فقط ، عالم ظاهره الجمال وباطنه القسوة ، ولا يؤمن الإنسان السعيد بوجود عالم غيره ، أيمكن أن تسعد هذه القبلات ملايين البؤساء الذين يتألون إن الفرح يتجاهل وجودهم ، ولا يصدق أنهم كائنون هناك أو أبد لهم وجودا حقيقيا .

<sup>&</sup>quot;Wom der grasse Wurf gelussen eines Feudes Freund zu Seim Wer ein holdes Weib (1) errungen Mische seinen zubl ein! Ja - Wen auch nun eine seele sein nennt auf dem zrdenrund und wen 's nie hekonnt stehle Weinend sich aus diesem Bund "

كانت هذه بعض الأوامر التي تمليها عاطفة التعاطف، والتي تكون على علاقة بسلوكنا، تشبه تلك العلاقة التي عبر عنها إمرسون » في قوله ، إن الرغبة في الذهاب إلي بوسطن، تربط بك الطرق الممكنة للذهاب إلى هناك. يقول إمرسون « عندما أريد الذهاب إلى بوسطن لا أسبح عابرا شارلز، بل أفضل عبور الجسر »، وكان أمرسون يقصد من هذا القول توضيح تفضيله لقراءة الترجمات للمؤلفين الأجانب، عن قراءة الأصول ذاتها. ويوضح هذا القول أيضا تفضيلنا للطريق المختصر عن الطريق الطويل والشاق الذي قد يمليه التعاطف. فإن تساعد الجار المتألم فذلك طريق السباحة وسط التلوج ، أما أن تهرب، وتبحث عن الصحبة المرحة ، فذلك طريق الجسر المباشر إلى بوسطن. لذلك دائما ما يؤدي التعاطف إلى تجاهل وجود آلام الجار. وذلك ما هو إلا وهم الأنانية ذاته.

إذن ربما تتحول الشفقة إلى كراهية ذاتية لمنظر المعاناة والآلام . ولكن المسألة قد لا تتوقف عند هذا الحد ، إذا ما نظرنا إلى الجانب خصوصا الآخر الذي قد تتحول إليه الشفقة ، خاصة ، عندما لا تدفعنا إلى احتقار الام الآخرين ، وإنما إلى الشعور بمتعة حقيقية من وجود الأحداث التي تسبب الألم والمعاناة لهم . وربما تطرب قلوبنا للشعور بأهميتنا بوصفنا أصحاب قلوب رحيمة وعطوفه ، وبل وقد نشتاق ونتمنى إصابة بعض معارفنا ، حتى نجد الفرصة لعونهم ، ونتظاهر بالبطولة والقدرة على تحمل الأحزان ، التي لا نشارك ولا نشعر بها على الإطلاق . والحقيقة أن هذه المرحلة الثانية من الشفقة الأنانية ، يصبعب الشيفاء منها مقارنة بالأولى . فريما يمكن التغلب على الهلع من منظر الألم بالتدريب الملائم ، أما الحب الأناني لدور المعين . فإنه ينمو ويرتبط بالإحساس بأهميتنا الشخصية ، وبعدد المرات التي نقدم فيها مساعداتنا . فهناك من الناس من لا يشعرون بسعادة ، إلا إذا كان هناك من يحتاج إلى معونتهم . فيستمدون سعادتهم من إحساسهم بأنهم محط تقدير ، ولوقوفهم إلى جانب المحتاجين ، ومن ممارسة دورهم النبيل . ولا بصينف هؤلاء الناس تحت فسئة الشبواذ ، بل من الفسّات المألوفة لدينا ، وإن كانوا لا يصادقونك إلا إذا كنت مصابا بالحمى ، أو بكسر في ساقك ، أو فقدانك لشخص عزيز عليك . في تلك الحالات يستمتعون برفقتك ، ويطيبونك مثل القديسيين ويحدثونك برقة وعنوبة . وأمثال هؤلاء الناس يكرهون من يستطيع التغلب على صعوبات العيش دون عون منهم . ويستمتعون لرؤية من يحتاج إليهم . ولا يعيرون إلتفاتا السعداء فهم في حاجة للمصائب حتى ترق قلوبهم فيشعرون بالتعاسة إذا ما زاد عدد السعداء ، ويستمعتون إذا ما وجدوا من يحتاج لقطرة ماء في الصحراء فأصحاب النفوس الشاردة مصدر سعادتهم أنهم في حاجة إلى عونهم . وأن أهم فقرات الإنجيل بالنسبة لهم ، تلك التي تقول عليك أن تعين الفقير دائما ، نعم إن طوبي للرحماء ، إنهم لن يكونوا بدون عمل أبدا ، مثلهم مثل النحات ، يسعد بالمدور الصماء التي قد تحوى تمثاله . والعالم الذي يحيون به ملئ بالصخور .

فهم ليسوا من الحاسدين أو من أصحاب النيات السيئة ، ولكنهم يشعرون التعاسة ، إذا ما اختفى الشر . يعتبرون البؤس ملكية خاصة ، ولذا يصابون بخيبة الأمل إذا ما سمعوا أن الجنة قد حلت والبؤس اختفى . ولا نتحدث هنا عن الحماس المهنى كالمعالج يهتم بالمريض الذى يطيبه ، وإنما عن تلك السعادة والتمتع بالشفقة التى يشعر بها لفيف من الناس ، لا يكون لحياتهم قيمة ،إذا ما تمتع جيرانهم بالسعادة وخلت حياتهم من البؤس . ومن المؤكد أن مثل هذا النوع من الشفقة لا يستطيع التغلب على وهم الانانية بل يعد نموذجا لذلك الوهم .

## - 9 -

إن عاطفة التعاطف ليست عاطفة غيرية ، بل عاطفة أنانية ، ولذا لا يتغلب التعاطف على الأنانية ، وإنما يدعمها ويغنيها في معظم الأحيان . ولا يمكن الثقة في عاطفة كهذه ، حتى نسند إليها عمل الحدس الخلقي . وذلك مادامت الشفقة تؤدى إلى الأنانية . وربما نجد الفرصة سانحة لنتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد . إذ مازالت آراء شوبينهور تحمل جاذبية خاصة في ذلك الجانب من الموضوع . . ولكن إذا ما نظرنا إلى الشفقة بوصفها عاطفة ، وليس بوصفها حدسا ، ونتساءل عن ما إذا كان فعل ما فعلا غيريا بسبب تعبيره عن التعاطف ، فإننا حينئذ نستطيع الإجابة ، بأنه ما دامت الغيرية تشكل الأخلاقية ، فإن وصف الفعل بأنه من الأفعال المعبرة عن الشفقة ، لا يثبت غيرية الفعل وبالتالي خيريته . إن المثال الذي عرضة شوبنهور والمذكور سابقا لا يحسم هذه المسألة بصورة قاطعة . يقول إن المثال الذي عرضة شوبنهور والمذكور سابقا لا يحسم هذه المسألة بصورة قاطعة . يقول العاشق الذي تخلي عن فكرة قتل خصمه « لقد أشفقت عليه » ، وتقول الليدي ماكبث بالرغم من أنه يشبه أبي في نومه ، فقد فعلتها » ، ربما كان شعور الليدي ماكبث بالرغم من أنه يشبه أبي في دومه ، فقد فعلتها » ، ربما كان شعور الليدي ماكبث بالشفقة شعورا أصيلا في حد ذاته ، ولكنه ليس كافيا بالقدر الكافي ولكن كلماتها تذكرنا بالشفقة شعورا أصيلا في حد ذاته ، ولكنه ليس كافيا بالقدر الكافي ولكن كلماتها تذكرنا

بما قد يفعله العاشق ، إذا ما كانت الشفقة هي الحائل الوحيد دون ارتكابه فعل القتل الذي يرغب في ارتكابه ، فربما يلجأ لمن يقوم بالعمل نيابة عنه ، فينتقد مشاعره المرهفة الرقيقة من الألم . لذلك من الضروري أن عاشق شوبنهور لابد من أن لديه شيئا ما بداخله ، أكثر من مجرد الشعور بالشفقة .

والحقيقة وبالرغم من هذا التوضيح لعاطفة الشفقة ، أنه ما يزال هناك جانب من هذه العاطفة يحتاج إلى التوضيح . فإذا ما افترضنا أن عاطفة الشفقة عاطفة غيرية وليست عاطفة متقلبة ، بل واضحة في كل ما تأمر به من أفعال فذلك لا يمنع من ظهور الاعتراض ، أو استمراره فكيف تشرح وتوضيح للفرد غير المتعاطف المثل العليا التي قد تكون قد أسستها على الشعور بالتعاطف ؟ . وهكذا نعود للصعوبة الأولى . فلديك مثل أعلى ، نرغب أن تحكم به على العالم . ولكنك قد أسست هذا المثل الأعلى بدوره على واقعة أن هناك فردا ما لديه عاطفة . وتعلن بأن من ليس لديه هذه العاطفة تنقصه مهارة الحكم . وهكذا يكون الأساس النهائي لمثلك الأعلى أساسا لا يبرهن عليه إلا من خلال واقعة كائنة في الواقع .

وهكذا نلاحظ هنا ، كما قد لاحظنا في الفصل السابق في المناقشات العامة والتفصيلية ، أن نفس المشكلة تتكرر . إذ يحيا المثل الأعلى الأساسي مثاليا ، ومع ذلك يبدو أننا دائما ما نبحث عن أساس له في الواقع أو نقيمه على واقعة من الوقائع . فإذا ما نظرنا حولنا ، ما نجد من يشكك في ذلك قائلا : إما أنه غير متأكد من وجود مثل هذه الواقعة أو الحقيقة ، أو أنه يشك ما إذا كانت تعني ما نعنيه ، أو أننا قد نواجه في أي لحظة بوجود أناس قد اكتشفوا وقائع أو حقائق أخرى ، غير تلك التي نعرفها ، وقاموا بتأسيس مبادئهم الخلقية على تلك الوقائع ، فجاءت مبادئهم الخلقية متعارضة مع مبادئنا . لقد واجه المثالي ، في هذه المناقشات التمهيدية عن مناهج البحث الأخلاقية ، عثرات كثيرة وعاني من سوء الحظ ، فيبدو دائما أنه يهوى الاتجاه نحو الواقع ، وبالتالي يواجه بنفس الحجج التي أثارها ضد المذهب الواقعي . فإذا كان صادقا مع نفسه ، وهاجم المذهب الواقعي الحديث لتلاميذ "هوبز "، بالبرهنة على أن كل فروضهم الطبيعية أو المادية لا قيمة لها بدون المثل العليا ، فإنه عندئذ يواجه بمن يتحداه بأن يثبت أن المثل العليا ، فإنه عندئذ يواجه بمن يتحداه بأن يثبت أن المثل العليا ، فإنه عندئذ يواجه بمن يتحداه بأن يثبت أن المثل الأعلى الذي يقول لها بدون المثل العليا ، فإنه عندئذ يواجه بمن يتحداه بأن يثبت أن المثل الأعلى الذي يقول

به ، ليس إلا مجرد نزوة من نزواته وأنه ليس مؤسسا علي مذهب مادى أو طبيعى . وهنا لا يوجد مخرج له ، إلا بأن يصبح من الشكاك .

# الفصل الخامس

# الشك الأخلاقي والتشاؤم الأخلاقي

« كم يطول الليل لمن جافي النوم عيونه ، وكم يطول الطريق أمام من أعياه التعب ، وكم تطول الحياة للأحمق الذي لا يعرف القانون الحقيقي »

" DHAMMA PADA" دهما بادا

أن تحول المثالى إلى الشك ، يبدو أنه المخرج الوحيد ، فلو كان قد اكتفى بمعيار أقل! ، أو لم يصدر على اختيار مثله الأعلى بمناهج مثالية لكان قد ظل آمنا ، أو على الأقل فى الوضع الآمن الذى يحتله مؤقتا . ولكنه دائما ما يتجاوز هذا الوضع . فقد تقدم بعض الوقائع الخارجية أو بعض الحالات العقلية نفسها له ، فتجده قائلا ، " انظر هنا ، يوجد المثل الأعلى الذى أبحث عنه » . ولكن سريعا ما تنبت جنور الشك داخله ، وتتهمه بعدم الأخلاص . فيخاطبه شكه ما هذا الذى وجدته ، إلا هذا أو ذاك الذى تصادف وجوده ؟ ، فيجد صاحبنا المثالى نفسه ملزما بالقول » كلا ، ليس بسبب ما تصادف وجوده ، وإنما بسبب اختيارى الحر له لإرشادى ، إنه المثل الأعلى » . وعندئذ يظهر الاتهام المتكرر له . بأن النزوة أو الرغبة هى الأساس الوحيد لهذا المثل الأعلى . ولذا يبدو أن المذهب الشكى ، وأد الشكى المطلق فى أساس الأخلاق ، يفرض نفسه علينا . فيجب مواجهته ودرس نتائجه .

\_ 1 \_

والواقع أن فى مثل هذا النوع من الشك ، يمكن أن نجد السبب الحقيقى لقوة المذهب التشاؤمي الحديث . فلا نجد الأساس الحقيقي اليأس فى تحقيق المثل العليا التي نكون قد اخترناها ، إنما في ترددنا المستمر ، وحيرتنا عند اختيار هذه المثل العليا نفسها ، اختر لنفسك مثلا أعلى ، فيصبح لديك دور تشارك به في بناء العالم . فإن كان المثل الأعلى الذي

وضعته لنفسك من المثل العليا التي يصعب تحقيقها ، فإنك لن تصاب باليأس أو التشاؤم ، وإنما تشعر على الأقل بنوع من المتعة ، من استسلامك الإرادي الحر لخدمة هدف من الأهداف النبيلة . ولكن إذا كنت تصاول البحث عن مثل أعلى ، يستحق التزامك به ، وأصابتك الحيرة والتردد في اختياره ، فإنك واقع لا محالة في مصيدة التشاؤم . ويلاحظ أن المتشائمين ، لا يهتمون كثيرا بشرور الحياة وبكونها وقائع حقيقية ، بقدر اقتناعهم وشعورهم بأن الحياة لا هدف لها . إن " فون هارتمان" الذي من يفتُرْضَ أن مقارنته بين كمية الألم والسعادة ، واعتقاده في زيادة مقدار الآلام على مقدار السعادة ، قد تؤدي إلى التشاؤم ، لم ينجح في دفعنا للشعور بالتشاؤم ، مثلما نجح شوينهور الذي لم يعتمد على ميزان المراجعة الخاص بالألم واللذة ، وركن على واقعة عدم جدوى الحياة ، وخلوها من الأهداف والقيمة والراحة . وهنا يجد المرء القوة الحقيقية لمذهب شونبهور ، ولنموذج اليأس البوذي من الحياة . تقول البوذية : إن أي هدف تضتاره لحياتك ، يظل واحدا بين عدة أهداف ، ويحيا في صراع دائم مع الأهداف الأخرى ، ولا تستطيع البرهنة على أفضليته عن أي هدف آخر في العالم . فأنت تنتقل من حياة لأخرى ، فأنت الآن براهما ، ثم تتحول إلى ملك أو دودة أو نمر ، أو شحاذ ، الآن في الجحيم ، ثم تصبح بين ملائكة السماء ، فأهدافك تتبدل مع كل ميلاد جديد ، وما الحياة إلا مجموعة متلاحقة من الأهداف المتصارعة ، ولا رفعة أو انتصار لأي منهم على الآخرين . إن عالم الغايات عالم الصراع ، وليس لأى غاية قيمة حقيقية ، وليس هناك رغبة قيمتها في ذاتها . لذلك ما عليك إلا هجر الرغبات ، ولا ترغب في شيء . وليكن هدفك الوحيد ، ألا يكون لك هدف . فتلك النتيجة الحتمية للصراع الأزلى بين الغايات وتحاول الحكم البوذية توضيح عدم أهمية الحياة ، بالاعتماد على واقعة أن الناس يفشلون في النهاية في تحقيق غاياتهم ، وبالإصرار على أنه إذا ما نجح البعض في تحقيق هذه الأهداف ، فإنهم لن يشعروا ، باضتلاف حالهم عنداخفاقهم في تحقيقها . فاستخدم الفشل في توضيح أن الصعوبة لا تكمن عند تحقيق الهدف بقدر ما تكمن في عدم قيمة الهدف في حد ذاته ، وإذا ما جاء النجاح ، فإن الفرد لا يشعر بقيمته ، لأنه يذكره بأن كل الرغبات زائلة ، وما قد يحبه الآن قد يكرهه في المستقبل . وبذلك لا يكون الدرس المستفاد في الحالتين ، حالة النجاح وحالة الفشل هو أن نظام الأشياء نظام شيطاني ، ولذلك يعادي الإنسان ، بل إن الرغبات نفسها ، تكون مختلطة ومحيرة ولا قيمة لها في ذاتها . وربما إذا كانت البوذية ، قد اعتمدت على توضيح عدم جدوى ما نبذل من أعمال لنحصل على الأشياء الخيرة التى نرغب فيها ، كان مذهبهم عبارة عن مواجهة مع العالم المادى الذى يعوق تحقيق رغباتنا ، ولكنهم كانوا مصريين ، بأننا لسنا ، على دراية بالأشياء الخيرة التى نتظاهر بأننا نرغب فيها أو نريد الحصول عليها . ومادمنا نجهل رغباتنا الحقة ، ونبدلها دائما ، فلا يحق لنا أن تأمل التجاح فى تحقيقها . فلا يتمثل المغزى الأخلاقي لقصصهم في الاحتجاج على شرور العالم المادى ، بقدر ما ينبه إلى تفاهة غاياتنا ، وصب اللعنات عليها .

- r -

لا يوجد بين كل موضوعات الفكر الرومانسى ، ما هو أكثر شيوعا من السؤال عن معنى وقيمة الحياة الإنسانية ككل . والإجابة الأولية والتي يجيب بها الشاعر الحديث عن هذا السؤال إجابة مشهورة ، إذ تعنى الحياة الإنسانية في نظره الجانب الوجداني من هذه الحياة ، فعندما يوجد الخير الأعلى ، لابد أن يكون خيرا عاطفيا . وعندما يتحدث الشاعر الرومانسي عن نقد الحياة ، فإنه يهدف إلى توضيح أن الجانب العاطفي أو الوجداني أهم جوانبها ، وأكثرها قيمة . ولا نرى أن مثل هذه النظرة مجرد تحصيل حاصل . فهناك العديد من صور مذهب اللذة التي تعارض القول بأن الانفعالات الحادة ، ومثل الحالات المثالية للوعي أو الشعور . ويرى الفهم العام في الرغبات المعتدلة ، وفي الحصول على المعرفة العملية ، في عمل أو مهنة ناجحة ، مصدرا لاشباع دائم . ولقد اعتبرت كثير من المدارس الفلسفية القديمة ، الهدوء محور الحياة السعيدة . ولذلك نلاحظ أن روح الشعر الحديث تتعارض مع كل المدارس بصورة عامة . لم يعد الهدوء هدفا . وباتت العاطفة النشطة ، الصادة من حيث الكيف ، والمستمرة من حيث الكم ، مطلبا وفاوست ، لتوضيح المقصود بروح هذا الشعر الثوري .

إذن لا قيمة للحياة إلا إذا كانت حافلة بالصور المرغوب فيها من العاطفة الشعرية . ولكن أيكون مثل هذا الامتلاء للحياة ممكنا ؟ وهل النظرة التي تجعل منه مثلا أعلى للحياة ، نظرة معقولة ؟ ألا يكون التشاؤم الكامل النتيجة المتسقة مع هذه النظرة ؟ إن إجابة هذه التساؤلات تحتاج لعرض كل تاريخ الحركة الرومانسية ، ولكن يكفى هنا أن نذكر بصورة سريعة بعض النتائج الرئيسية للحركة .

ولقد ألهبت طبيعة الحياة الحديثة الرغبة ، ونمّت الشعور بالحساسية ، وأثارت عاطفة حب الحرية وزلزلت التقاليد القديمة . قبات الشاعر الرومانسي لا يكن احتراما للقيم الدينية ، وتوجه بالبحث عن خيرة الأعلى في ذاته . فماذا كانت النتائج لذلك كله ؟ أولا شعور رائع بالاستقلال وسمو الروح واختلاط الشعور بالعاطفة وحريتها ببعض المتع ، وتقدير الشاعر لعبقريته بالغرور فكتاب ضرورة الإلحاد لشلى والدفاع عن طهارة الشر والزنا بين المحارم ، كها كانت تعبيرات عن هذه الروح . ويعد تفسير لافاتار لطبيعة العبقرية نموذجا آخر ، يقول " إنها مثل رؤيا ملائكية ، حاضرة ولم تأت ولم ترحل ، ولكنها رحلت ، وعندما يلمسون أعمق ما في الإنسان ، يثير خلودهم كل ما هو خالد في الإنسان ، تذهب ولكن يلمسون أعمق ما في الإنسان ، يثير خلودهم كل ما هو خالد في الإنسان ، تذهب واكن عظل مشعور بها ، فتترك وراءها قشعريرة لذيذة ودموع رعب ، وفرحة شاحبة ، موهبة تفعله العبقرية ، فأضف العبقرية كما تريد فهي الروح والإيمان والأمل والمحبة ، موهبة فطرية أو مكتسبة ، طبيعية أو نفحة الهية ، فالعبقرية كل ذلك ، إنها وحي ، أو إلهام ، لا يرغب فيه أو يطلب ، بل يشعر به . فهي فن أرقى من أي فن ، نورها يشرح الصدور (۱) والحقيقة أننا لا نستطيع أن نستشهد بعشر ما تناوله الشعر والأدب، حيث اكتسب الاعجاب الذاتي والمتبادل بين جيل الشباب حول جوته طابعا خاصا وتعبيرا مميزا ، وبخاصة في السنوات السابقة واللاحقة لعام ١٩٨٠٠ .

ولقد أدى هذا الزهو بالنفس والشعور بالكرامة إلى ظهورمجموعة جديدة من المثل العليا . لم يعرف هؤلاء الشباب أى نوع من أنواع الصبير الذى يجب أن يتحلى به السياسى وطالب العلم والتاجر . فيجب أن يعيدوا بناء عالمهم الخاص فى أسرع وقت ممكن . وفى الوقت نفسه ليس لديهم أى نوع من الإيمان المحدد ، إذ كانوا يؤمنون بأن أى إيمان محدد . قد يشكل خطرا على نقاء عواطفهم . لا يؤمنون بأى عقيدة ، إلا تلك التي يسنوها لانفسهم فقد كانوا يمليون إلى الهدم أكثر من البناء ، أو يهدمون أكثر مما يبنون . ويعد» أحد العباقرة الشبان الذين ساهموا فى تطور الحركة الرومانسية الألمانية كما يعد شلي أفضل ممثل الشعر العاطفى أو الرومانسي فى براعته ونقاوته . فلقد بين لنا بروح نبيلة

See the Passage at much geater length in kobestein's Gesch der deuschen . Natinalliteratur, lad . iv,p . 26 , of 5th edit .

تسكن جسدا ضعيفا مقهورة بالمشكلات الارتباط الوثيق في الحركة العاطفية بين الجمال والنقص . وكتب فلسفة غامضة ، أثرت فيما بعد في كارليل الصغير الذي ينظر إليها بوصفها تجسيدا للإحساس العميق بسر الحياة ، تشعر في قرامتها بمتعة الأسلوب وروعة التأمل ، فتعرف ما تعرف ولكن لا تخرج بنتيجة حاسمة . ولكن الحدس الرئيسي الذي يصر عليه الشاعر الصغير ، يتمثل في أن العالم يجب أن يتوافق مع الحاجات الوجدانية للإنسان . ويؤكد على أن أي مشروع حياتي متكامل ومنسق ، يجب أن يؤسس على قيم وجدانية وفكر رومانسي . ولكنه لم يوضح أي قيم مشروع حياتي . يلح كثيرا على أن الكنيسة الكاثوليكية تعد أفضل تعبير عن الحاجات الإنسانية وبهذه الآراء الغامضة ، توقف إنتاج الشاعر بالموت المبكر . ولكن ما هي النتيجة التي قد ينتهي إليها ، إذا ما امتد به العمر ؟ .

ربما كان قد انتهى ، إلى ما أطلق عليه "فريدرك شليجل" ، أقرب أصدقاء "نوفالس" إلى السخرية أو التهكم الرومانسي . ويمكن القول: أن تلك هي المرحلة التالية في نمو ، أو إن شئت ، في تحلل الروح الرومانسي . فالعاطفة مرشدنا وغايتنا . واكن ما العاطفة ؟ هي شئ غير مستقر بطبيعته وقابل التغير . وتقيم كل عاطفة حجمها على أنها جوهر الحياة إن كل عاطفة جديدة ، يشعر الشاعر الرومانسي بهيامه فيها ، سريعا ما تمضى ، وتقسيح المجال لعواطف أخرى جديدة . فجوهر الحياة التغير ، وتقلب الأهواء . فعندما ماتت خطيية "نوفالس" ، وضعها موضع الإلهية ، واعتبر يوم رحيلها بداية لحقبة جديدة من الزمان . وظلت مذكراته حافلة بالتمارين الروحية ، ومن مبلغ تأثره بها عزم على إن ينهى حياته بعد عام من وفاتها وما أن انقضى العام ، حتى كان قد وقع في هوى خطيبة جديدة . فإذا كانت تلك روح نوفالس الرومانسية ، فكيف تكون حياة من هو أقل رومانسية ؟ فريدريك وعندما أدرك فريد ريك شليجل" التحلل الحتمى لكل عاطفة ، اعتبر أن ذلك يتم بمقتضى الضرورة . وأعلن أن هناك حياة أرقى ، تتشكل من هذه التقلبات الوجدانية . فيجب أن يهيم العبقرى مثل الطائر في حديقة العواطف الإلهية السامية . ويجب أن يكون فخورا بهيامه وتجواله . فكماله الأعلى في نشاطه أو خفة حركته . وكلما نشطت وتعددت الأهواء ، كلما زاد درجة نبل الفرد ، وكلما تقلبت أطواره جاشت عواطفه ومن هذه الوحدة الشعورية بين النبالة والأهواء المتقلبة يتكون التهكم الرومانسي ، الذي يظهر في إستقبال

كل حماسة جديدة بزهو بالغ . إنه ليس الأول ، ولن يكون الأخير ، نرى من خلاله حتى عندما نستسلم له . فنحن أكبر منه ، ونحيا به . فيحيا حياة الخبرة ، التى تفوق علينا بالمشاعر الجديدة .

ومن الواضح أن هذه النظرة الشاملة للحياة ، لا تحقق للإنسان المخلص الهدوء والسكينة . وماذا تكون هذه السخرية أو ذلك التهكم ، إلا سخرية الشياطين على الضعف البائس للشخصية الإنسانية ؟ . فالعاطفة التى نعبدها تحولت إلي مصدر لمصائبنا ، فهجرتنى وعاشت مع غيرى ، ثم تحولت إلي خادمة للآلاف . فذهبت بعد أن وثقنا بها . كانت معنا ، فانسابت مثل الماء . إن ذلك لا يعنى امتلاء الحياة بل خواءها وفراغها فكيف يملأ هذا التهكم الرومانسي الفراغ ؟ . إن هذه السخرية ما هى إلا كلمة "مفستوفاس" ، على أطلال جرتشن " إنه لا شئ إلا العدم منذ البداية " . إن ما نشعر به الآن ليس ذلك الإحسان ، الذي كانت قد تفجرت ينابيعه في أعماق أعماقنا ، فأى بؤس في هذا النمط من الفكر ؟ ، حيث لا قيمة لشئ ، ولا يقين نثبت عليه ، فلئن كانت قلوبنا تنبض بالحياة ، فلا حياة حقيقية هناك ، وإنما أقنعة كثيرة ولا شئ ثابتا حقيقيا خلفها و تغير دائم لا معني له .

ولقد كان الوعي يسل هذه النتيجة حاضرا فى صورة أخرى من صور الروح الرومانسى . فلقد ظهرت مثل هذه النتيجة فى كتاب " فينومنيولوجيا الروح لهيجل الذى أطلق عليها فيه الوعى بالتعاسة ، والمعروفة بيننا باسم ، الطابع البيرونى للعقل ، والحقيقة أن نفس الشخصية العاطفية الأولى أو التى ظهرت فى المرحلة الأولى ، هي التي جلعت الوعى بخواء هذه الحياة العاطفية أمرا مؤكدا .

« فعندما يتهشم المصباح ،

يموت النور في الأرض »

« وكلما كان المصباح متوهجا ، كان الظلام شديدا بعد تهشمه »

لذلك أخذ اليأس الرومانسي في هذه المرحلة صورا لمدة في شعر النصف الأول من القرن العشرين والحقيقة أن الحديث عن كل صور هذا اليأس مسألة لا طاقة لنا بها ، ولكن من المكن الاكتفاء بعرض بعض الصور الرئيسية فيها . إذا كان محكوما علينا بالعواطف

المتقلبة،، والمتغيرة دائما ، فإنه مازال يحدونا الأمل ، في أننا قد نكتسف في يوم ما عاطفة أعمق وراء هذه التغيرات وبهذا نجدا كثيرا من الشعراء يعيشون في حالة عقلية غير مستقرة ، يتوقعون أن الله القوى الجبار يحكمهم ويتحكم فيهم ويعد "هانيرش فون كلايست " الكاتب الدرامي واحدا من هؤلاء . يقول في شعر كتبه لصديق له في ديسمبر من عام ١٨٠٦ ، ليس هناك روح شريرة يمكن أن يحكم العالم ولكن هناك روحا غير مفهومة » ، ولقد ظل كلايست طيلة حياته يبحث عن المثل الأعلى الفعل فلم يكن شعراء المدرسة الرومانسية يحبون المشكلات الحياتية لذاتها ، وإنما كانوا في مناقشاتهم لها يبحثون عن حلول وإجابات لها . بل ويمكن القول : إن " كلايست" قد شابه في ذلك نهج " أرثر هوج كالوف " ممثل المرسة الأشكالية في الشعر المديث . ولئن كان كالسب قد تخلص من مشكلاته الخاصة أو بؤسه بالانتحار ، فإن هناك آخرين كانت لهم طرق أخرى يهربون بها من تعاسستهم . فقد خلص " لودفج تيك " نفسسه من مشكلاته وأسئلته الرومانسية بالتخلص من الأصنام والشياطين ، بتغيير اتجاهه الأدبى ، فبدأ ، نهجا فكريا جديدا ، تاركا كل المثل العليا والأفكار الرومانسية ، وأحيانا كان يكتب قصصا مسلية عنهم . وهرب فريديك شليجل " من نفسه في النهاية بالإيمان الكاثوليكي ولاذ هولدرين " بإحدى المصحات العقلية . وعمل شيلي حياته القصيرة ، على الاستسلام الطفولي العواطف، وإن كان قد صاحبه الأمل من التخلص منها. وشارك شيلر، جوته في البحث عن الكمال في العالم اليوناني القديم.

كان هناك الكثير من أنماط الفكر الرومانسي في ذلك الوقت ، ولكن هل استطاع أي منهم تقديم أجابة صحيحة لمشكلات هذا الفكر ؟ إن السؤال الأهم مازال قائما ، كيف تحيا البشرية حياة وجدانية مستقرة والناس يبحثون عن مصالحهم الخاصة ويهجرون المثل العليا والإيمان التقليدي ، ويزخر العصر بالأعمال الشريرة والمساعي العشوائية ، وتتضمن العاطفة الشعرية أن الحياة متحولة وقابلة للتغير ؟ إن الفشل في تقديم إجابة عن هذا السؤال كانت السبب الرئيسي لظهور التشاؤم .

ربما إذا استطاع الشعر الحديث تحرير نفسه من هذا الاتجاه التأملي الذي كان من أبرز خصائصه كان التشاؤم قد اختفى ، وتوقف الشعور بتفاهة الحياة ونقدها . ولكن ذلك يعد مستحيلا . احذف جزءا من أشعارنا العاطفية ، وبعضا من أعمالنا الساخرة والكوميدية ، وإذا بك تجد باقى كل أعمالنا الشعرية بل وأفضلها لا تخلو من الصراع من

الإحساس بالتشاؤم . ولقد تم توضيح طبيعة وخلفية هذا الصراع في فصل سابق . فيقبل الشاعر بالمعيار الوجداني بوصفه المعيار الوحيد لتقيم الحياة ، ويصر على أن الحياة الوجدانية المنسجمة هي أفضل حياة ، ويؤكد على أن أكثر المبادئ يقينا المبدأ القائل : أن هناك أدنى وهناك أعلى " ، ثم يحاول أن يخرج من كل ذلك بصورة للوجود الكامل . فإذا ما فشل في تحقيق ذلك كان التشاؤم نصيبه . ولا يكون تشاؤمه من نوع تشاؤم " فون هارتمان" ، لا يؤثر في صاحبه ، بل تشاؤم حقيقي ، تشاؤم الإرادة المنكسرة المهزومة ، هارتمان" ، لا يؤثر في صاحبه ، بل تشاؤم حقيقي ، تشاؤم الإرادة المنكسرة المهزومة ، التي قد حاولت وفشلت . فالحياة التي نتصورها ، ليست هذه الحياة الخاوية الفارغة من كل معنى ، وتلك هي النتيجة الحتمية التي تواجه المثالية دائما . وحتى في أيامنا هذه كان على المثاليين الميالين أن يخوضوا ، إلى حدما ، نفس المعارك التي سبق أن خاضها المتسائم ون منهم مع التشاؤم . وتعد كل المؤلفات مثل " الرحلة " أو في الذاكرة " أو أوست" ، من نماذج فكر عصرنا الحديث .

ولكن قبل أن نسمح لأنفسنا بالحديث عن علاقة "فاوست" بالمشكلة التي تناولها ، دعنا نلقى نظرة على "بيرون" إذ يعتبر "فاوست" على قمة محاولات الشعر الحديث . فإذا ما فشل بوصفه حلا ، فكل باقى المحاولات نصيبها الفشل . ولكن يوجد لدى " بيرون اعتراف بالنقص الأخلاقي الذي لا تلقى طبيعته الضوء على حل مشكلة التشاؤم ، بل على طبيعة المشكلة ذاتها .

لقد مر تطور الشعر عند بيرون بمرحلتين متميزتين : المرحلة العاطفية والمرحلة النقدية . ولا تعتبر المرحلة العاطفية التي مر بها بيرون قبل عام ١٨١٦ ذات أهمية لنا الآن . إذ تمثل المرحلة التي كتب فيها بيرون "مانفريد " وقابيل " و " دون جوان " مرحلة مستقلة من المرحكة الرومانسية ، بل وتعتبر أخطاؤها مفيدة وبناءة ، ولئن كان وصف هذه المرحلة من شعر بيرون بأنها نقدية فلديه يعد وصفا عاما ، فإنها تلك الكلمة أو هذا الوصف له دلالته . فلقد كان بيرون إنسانا حساسا ولكنه يميل البطولة فلديه روح نشط مجد ولكن ليس لديه مثل عليا محددة الحياة ، ثائر بطبيعته ولكنه لم يجد الروح العظيم الذي يقوده ، ولا الاتباع الذين يسيرون خلفه في أي عمل يخدم الإنسانية . ولقد تجسد ذلك كله في شخصية القديس " كريستوفر " في الأسطورة . وفي دون جوان " يبحث بيرون عن الأقوى دون

جبوى ، يتعلم احتقار الشيطان بون مواجهته مواجهة مباشرة ، وبعد المعاناة من البحث يون جبوى ألقى الشاعر بنفسه في غابات الشك والأحلام . ولقد وجدنا الصعب إيجاد الصفة المناسبة التي نصف بها تلك القصيدة ، فبالرغم مما بها من قوة وإثارة ، فإنها جات مخيبة للآمال فليس لها نهاية حقيقية ، ولا يمكن أن يكون لها ، فهى نهر جبلى ، ينساب من الشقوق ، فيفنى في الغابات الكثيفة ، ثم يفنى في صحراء لا حياة فيها . وهنا يستمر النقد الرومانسي ، ويذهب إلى أقصى مداه . فيظهر اعتراف صريح النفس بالروح البطولى التي كانت تطلب من الحياة الكثير ، ثم اكتشفت من خبراتها الخاصة في الحياة والعالم ، إنه لا يوجد شئ يستحق البطولة الحقة ، . ونشعر بالحماقة ( ونتفق مع المؤلف ) وباليئس من بؤس الخبرات المؤلة الكريهة والعلاقات الغرامية والغزل ، وباختصار نشعر بالحياة البهيمية التي ترتد لها الحياة الإنسانية ، ولكن المأساة تكمن بين السطور ، وليس فيما يكتب . فلقد بحثت الروح الرومانسية دون جدوى عن الحالة الوجدانية المثالية ، والعمل الذي يستحق القيام به ، وباتت الآن ساكنة محتقرة ، ولكنها مرعبة ، تتأمل الإحساسات المشوشة والمختلطة التي قد أسلم العالم نفسه لها . فبدت هذه الروح وكأنها تقول " ليس هناك شي نخافه أو نأمل فيه " .

« عندما قال القس بركلى : ليس هناك ما يهم ، وأثبت صحة قوله ، فليس هناك أيضا أهمية لما قاله » .

أو قول أخر:

« أكون أو لا أكون » يسعدني قبلما أقرر

أن أعرف ماذا يعنى الوجود،

حقيقة نتأمل البعيد والواسع

ولأننا نستطيع الرؤية نعتقد

أننا نرى كل ما يرى

أما أنا فلن أستقر على أي جانب (رأي)

إلا عندما أرى الجانبين وقد اتفقا

فبالنسبة لى أعتقد أحيانا أن الحياة هي موت

أكثر منها حياة ، وما هي هي إلا لحظة عابرة .

وتسعى نفس هذه الروح في "مانفريد" إلي صورة أخرى مختلفة للتعبير ، وإن لم تكن ناجحة تماما . يعبر "مانفريد" عند رؤيته لمنظر غروب الشمس بقوله ، : إن السلام الوحاء الذي يمكن أن يتحقق لهذه الروح المنهكة ، والتحرر الوحيد من إختيار الذات لنفسها ، لا يتحقق إلا بنظرة خاطفة عرضية الطبيعة المسالمة للوديعة ، فيقول :

« إنها لن تستمر طويلا ،

ولكن من الأفضل أنك تعرفها ولو مرة واحدة ،

فلقد أعطت لأفكاري معنى جديدا

ويمكن أن أدوِّن في ألواحي الحجرية

أنه هناك بوجد مثل هذا الشعور »

وكانت الكلمات الأخيرة التي قالها "مانفريد" هي

« أيها الكهل ، إنه ليس أمرا صعبا أن تموت »

وفى النهاية عندما تصل حيرة "مانفريد" إلى هذا النقطة ، يظهر الحل النهائي لليأس ، فى محاولة التخلص من كل الشرور الخارجية للتخلص من الشرور الداخلية ، فيبدأ البطل بكل قوته فى الثورة والتمرد ، ولكنه عندما يشعر بالحاجة للفعل ولا يجد ما يفعله ، يخاف المستقبل ويكره الحاضر ، ويتجه إلى الاعتقاد فى استقلاله الشخصى المطلق – وإن كان اعتقادا خاطئا – عن كل عالم الكراهية . فيقول :

أن تستطيع إغوائي ، فلست ملكك أو ضحيتك

فلن أستمع إليك ، لكن إلى نفسى ،

أتحكم في مصيري ، وفي بقائي وفنائي .

إن هذا التشاؤم المنكب على ذاته ، والناتج من تحليل الرومانسية لذاتها ، يعبر عن التصميم علي إقامة عالم جديد ، يكون أكثر نبلا من عالم الأهواء السلبية الذابلة . وليست العبرة بالمشاعر ، بل بالأفعال ، فلقد حقق مانفريد شيئا ، حتى وإن كان ذلك الفعل قد تم في لحظة الموت . إذن تعد الأعمال بصرف النظر عن نوعها النتيجة الضرورية لهذا التشاؤم . ولكن إذا كان التمرد يمكننا من تحمل الموت ، فلماذا لا يؤدى القيام ببعض الأعمال إلى جعل الحياة محتملة ؟ . ألا تكون قيمة الحياة في العمل وليست في العاطفة أو الشعور ؟ . ألا تكون الصورة أو الحالة النموذجية للشعور ؟

لقد بلغ مدح فاوست لأعمال جوته " في هذه الأيام مبلغا عظيما . حقيقة إن العمل تمثال بلا رأس (١) ولكن أليست هكذا حياة الإنسان . إن المبالغة في الثناء على فاوست ، ظهرت عند "هرمان جريم" ، وفي خطب "شومان" الحماسية ، في كتابه "محاضرات عن جوته" تشبه التصفيق والهتاف داخل كاتدرائية . فالقصيدة عميقة ورائعة ، لأن المشكلات الحياتية التي تصورها بأمانة شديدة ، مشكلات كبرى وحقيقية . أما من حيث الصياغة فإنها قصيدة بسيطة متواضعة . تتحدث القصيدة باختصار عن أن العالم بطبيعته تعبير عن الذكاء الإلهي الكامل ، بينما الإنسان الذي يخضع لنفس الحكمة الإلهية ترك الحيرة والتشويش ، والملائكة الذين هم من طبيعة فكرية خالصة ، هم " أبناء الله الحقيقيون " . ولكنهم لا يفعلون شيئا ، فهم يرون ويفكرون فقط ، والإنسان هو القادر على الفعل . والقادر على الفعل . والقادر على الفعل . ويفترض الله أن ذلك ممكنا ، فإن مفستوفاس " يرى عكس ذلك . والمسألة يجب أن تحسم في حالة فاوست .

يعتبر فاوست الإنسان الذي التحمت به كل عناصر ضعف وقوة الروح الرومانسى فلا يرى أن هناك شيئا رائعا ، مادام ليس فى متناوله . ولذلك كان يائسا لمنظر عالم الحياة الضخم الذى لا ينال منه إلا جزءا صغيرا . ويعلم يقينا أنه مهما فعل فلن يستطيع

الحصول على الكل أي جزء محدد منه ومع ذلك تظل لديه هذه الرغبة المستحيلة التحقيق في الحصول على الباقي فالاشي إلا المطلق يمكن أن يحقق له الرضا. ولذلك كان اليأس في المشاهد الأولى من الجزء الأول . كان فاوست " مثل " مانفريد بيرون ، يسعى إلى الموت ولكنه لم ينج منه بسبب عدم هيبة الأهوال التي وراءه . فشعر أنه لا شأن له بالحياة ، فهو مخلوق اللحظة . إنه يعي فقط أنه يسعى للخبرة ، ولكنه يعتبرها خبرة سلبية . فلا يرغب في القيام بأى شئ وإنما يرغب في الحصول على كل شئ (١) من جهة أخرى وفي نفس اللحظة التي يرغب فيها كل المشاعر الجديدة ، يدرك فاست أنه لن يجد الشعور الذي يحقق له الرضا الكامل . إلا أن مفستوفليس" عارضا لحالة الإنسان القانع بالعالم ، يؤكد له أن هناك زمنا يتم فيه التمتع بالأشياء الجميلة في سلام . فيجيبه فاوست ساخطا بأن اللذه لن تستطيع خداعه أبدا ، فلحظة الراحة لن تحدث أبدا . واكن بإصداره هذا الحكم ، اتفاقه مع مفستوفليس " بناء عليه ، انتقل فاوست من موضعه الأولى واحتل موضعا جديا . فلماذا لا يمكن أن يحصل على السعادة الكافية والمرضية ؟ لأنه دائم النشاط ، والإشباع يعنى السكينة والسكينة تعنى الموت . فالحياة نشاط . وبالتالي كان معنى الاتفاق ، سبواء كان خيرا أو شرا ، فالعمل يشكل حقيقة الهجود الإنساني ، ولا يضدع الإنسان مادام منجزا ومنتجا . ولكن مادام العمل جوهر الحياة ولا يكون العالم خيرا إلا بإرادة الإنسان . لذلك كانت مشكلة فاوست اكتشاف النوع الملائم من النشاط .

بهذا الفكر شقت الروح الرومانسية لذاتها اتجاها جديدا . وباتت الرغبة فى الخبرة الشخصية المتلئة جوهرها ، والشوق لإنجاز شئ ما مطلبها الأساسى . والفرق شاسع . لأن اتباع "فاوست" لهذا الاتجاه الجديد ، ربما يدفعه إلى حياة شاقة تتطلب التضحية بنفسه . وربما يختفى تشاؤمه . (الذى ظهر فى المشاهد الأولى) ويفسح الطريق لولاء بطولى شجاع لغاية نبيلة ، فهل يحدث ذلك ؟ . نحن نعرف الإجابة جيدا . فالقصيدة كلها عبارة عن صراع بين الاتجاهين لدى فاوست ، ولكن الاتجاه الأول ، أى الرغبة فى الخبرات

Cf the lengthy discuss in aaf this point in frieclich rischer, Goethe's faust, Neue (1) Beitikge zur kritra des Gedichs, especilly P 891 and p.304. cr (faust) weiss alro jetzt nur von der lust"

والتجارب السلبية الكثيرة ، ظل سائدا حتى المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني . فكان فاوست ، نشيطا ولكن نشاطه كان عبارة عن مجرد ملاحقة التجارب الجديدة . فلم يكن نشاطه مماثلا لأنشطة الناس ، لأن عمله قد يتحقق في النهاية بالسحر ، والإنجاز الذي استحق منه وصفه بأنه الإنجاز الأخير ، لم يكن إنجازا حقيقيا أو واقعيا ، بل مجرد نوع من التوقع . فالعمل المرغوب فيه لم يتحقق في العالم الواقعي . لذلك بالرغم من أن القصيدة قد فاقت كثيرا من قصائد الشعر الحديث ، ونجحت في لفت النظر إلى الحل ، فإنها لم تقدم حلا كاملا لها . فقد وضعت الثورة كلا من العاطفة والعمل البطولي بوصفها مثلا عليا للحياة ولكنهما لا ينسجمان معا . فالصورة العليا من النشاط تتضمن التضحية بالذات ، والعمل الشاق والرتيب ، وصفاء الذهن ، بينما أعلى صور العاطفة تلاحق ذاتها ، ممتعة ، ومسكرة وتبعث على الكسل والخمول . ولقد كان هدف جوته أن يحيا بالبطل ، ويطوف به خلال المراحل المختلفة الحياة العاطفية ، حتى يجعله قادرا في النهاية على تفضيل نمط من النشاط أو العمل ما ، عن كل صور العاطفة البسيطة . والنتيجة أن تكون إنسانا ترقى عن العمل اليومي والعمل الواقعي الذي لا حياة فيه ، ولكن تبذل الجهد مثل كل من يعمل عملا واقعيا ، حيث تستسلم فيه استسلاما إراديا حرا لخدمة غاية ما . ولا يوجد شيئ ناقص للتغلب على التشاؤم ، إلا الهدف الواضح الذي على فاوست أن يعمل من أجله ، وبمجرد وضوح هدف النشاط تنحل المشكلة ، ويخسر الشيطان رهانه . ولكن التفسيرات الرمزية الغامضة التي ظهرت في الجزء الثاني لا تعد كافية لتوضيح الهدف المراد تحقيقه ، فكان على فاوست أن يعمل على تحقيق التقدم الإنساني ، ويعنى ذلك وجود جمع من الشبجعان الذين يحاربون من أجل حريتهم ، ويتحملون العمل الشاق . فأن تكون على رأسهم فذلك هو الخير الأعلى . والحقيقة أننا لا نعترض على وصنف ذلك بالخيرية ، ولكننا نسال هل العمل الذي يتم بمساعدة الشيطان ، وبالسحر والقهر ، يعد أرقي أنواع العمل ؟ هل هذا النمط من النشاط أفضل الأنماط ؟ ، وهل تم حل المشكلة الكبرى حقا ؟ إذ ما هو الحل النهائي للصراع الأبدى الذي بين الإنسان والطبيعة ؟ فلقد خلف فاوست أمة من الكادحين ، الذين لا عمل لهم إلا بناء السدود لمواجهة مياه البحر . ويعد مسك الختام للآمال الرومانسية أن جوته نفسه لم يكن مقتنعا تماما ، ولكنه برهن في خاتمة على ما معناه أنه إذا كان له معنى ، فإن وجود غاية بعيدة للنشاط الإنساني مسالة رائعة ، ولكنها غاية قابلة للتعبير ، خفية ، غير محددة ، يصعب إدراكها ، أثيرية وأقرب إلى

الأحلام . فيشتاق المرء لظهور مفستوفلس " ، الذي يحق له حضور الخاتمة ، مثلما كان موجودا في الاستهلال ، فمن المؤكد بأسلوبه الساخر ، يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة ، التي تمثل الحكم النهائي على العمل كله .

ويتسق عدم تقديم حل في فاوست " اتساقا تاما مع طبيعة الفكر الحديث . فلقد صمت الشاعر عن الغاية النهائية ، لأن الفكر الحديث ، مازال يسعى إلى تحديد المقصود بالنشاط الإنساني الأعلى وتلك الغاية .

وهكذا وجدنا أن هناك من يشاركنا التفكير في المشكلة الأخلاقية من غير الفلاسفة .
واقد عرضنا بصورة عشوائية لبعض الأمثلة المتعلقة بنفس المشكلة الأخلاقية لدى الشعراء .
وبل وإذا ما نظرنا لشعرائنا المحدثين ، نجد منهم من تناول جوانب لتلك المشكلة الأخلاقية .
فمثلا نجد العبقرية الدرامية الثائرة «برواتبح» " تقدم ، لنا دائما لمحات عن بعض المثل العليا الجديدة التي تضعها الأنماط المختلفة من البشر ، وتحذرنا دائما ، بالأ نتظاهر برد كل المصنوعات المكنة والمتنوعة للحياة إلى موضوع واحد ، أو مثل أعلى واحد ، مهما كان تقديسنا لهذا الموضوع أو ذلك المثال ، لأن الحياة ، إذا نظرنا لها من ذلك المنظور ، تصبح عبارة عن مسرحا لحرب أبدية لا تنتهى بين المثل العليا ، والتي يستحيل تحقيق السلام بينهم ، وبهذه النظرة وبالتفكير في هذه الحرب الدائرة بين الغايات الإنسانية المتعارضة ، يجب أن يبدأ المذهب الأخلاقي ، وإن كانت البداية لا تبشر بخير ، إلا أنه يجب مواجهة يجب أن يبدأ المذهب الأخلاقي ، وإن كانت البداية لا تبشر بخير ، إلا أنه يجب مواجهة المشكلة .

### - " -

كانت تلك بعض الدوافع التى توضح السبب الحقيقى للتشاؤم الحديث . ويعد عدم استقرار المثل العليا ، الخطر الأكبر ، الذي يمكن أن تتعرض له المذاهب المثالية . وإن كان يمكن القول ، من جهة أخرى ، أن المشكلة ليست مشكلة نظرية فقط ، أو تتعلق بالحياة الوجدانية أو بالعاطفة الشعرية وحدها ، بل تعد مشكلة من مشكلات الحياة اليومية العملية ذاتها . فتختار نمطا حياتيا معينا في الصباح ، ثم نفيره أو نرفضه في المساء . ففي لحظات العبادة الدينية ، تتطلب بأن تكون الحياة كلها دينية ، وتتطلب اللحظات السعيدة أن تكون الحياة كلها دينية ، وتتطلب اللحظات السعيدة أن تكون الحياة في لحظات البطولة ، وأن لابد من وجود عدما وهكذا . ولكن المشكلة أننا نكون غير مخلصين لكل هذه المثل العليا ، بالرغم من تظاهرنا بالتمسك بها . بل وأسوأ ما في الموضوع أننا لا نستطيع حتى إثبات سوء عدم تظاهرنا بالتمسك بها . بل وأسوأ ما في الموضوع أننا لا نستطيع حتى إثبات سوء عدم

إخلاصنا لهذه المثل ، إلا إذا ألزمنا أنفسنا بالتمسك بمثل أعلى معين ، نستطيع به الحكم بعدم إخلاصنا . وذلك يتضمن أننا لم نعد مخلصين .

وبهذا نكون قد وصلنا إلى أصل الشك الأخلاقى وسببه الأساسى . بل وأسوأ ما يمكن أن يصرح به الشكاك الأخلاقيون ، يتمثل فى القول بأن كل اختيارات المثل العليا اختيارات هوائية ، ولا أساس لأى مثل أعلى إلا الرغبة ، وبذلك يعتمد نجاح وانتشار المذهب الأخلاقي على شخصية معتنق المذهب أو القائم على تعليمه . وعلى قدرته على الاقناع .

بداية علينا أن نقبل مؤقتا هذه النظرة الشكية . وندرس المثل العليا الأخلاقية في ضعوبها . ولن نحاول البرهنة أو الدفاع عن أي منها . ولكن نريد أن نرى إلى شي تقودنا هذه النظرة الشكية ذاتها .

إذا بحثنا عن تقويم حيادى لهذا الشك الأخلاقي رتفسير يوضح لنا كل معانيه ومجالاته والأسس التى يستند عليها ، فإننا نتجه إلى الدراسة التى جاءت فى ملحق كتاب السيد أرثر بلفور " دفاع عن الشك الفلسفى " (١) ، تحت عنوان " فكرة عن فلسفة الأخلاق " . لقد وضح لنا مستر بلفور في كتابه ، أنه قد أفاد البحث الفلسفى ، وعلينا أن نشكره على أنه جعل التقدم فى دراسة الأخلاق ممكنا ، بتوضيحه للصعوبات التى اعترضت البحث فيها فى الماضى .

يقول بلفور: تختلف موضوعات القضايا العلمية عن موضوعات القضايا الأخلاقية فتتحدث القضايا العلمية عن وقائع أو أحداث ، واقعية أو مفترضة . بينما لا تتحدث القضايا الأخلاقية عن أى حدث ، أو تخبر عن أي واقعة من وقائع العالم الخارجى أو الباطني . وغالبا ما يهتم المفكرون الأخلاقيون بسيكلوجية الفرد المؤمن بالقانون الأخلاقي ، ولكن ذلك لا يدخل في مجال الأخلاق ، وإنما في نطاق علم النفس . وفي الحقيقة إنه إذا احتاجت القضية التي نعلن الالتزام بها لبرهان ، فإنه لابد من وجود قضية واحدة على الأقل في هذا البرهان ذاته ، تعلن إلزاما ، ولا تحتاج إلى برهان وليس هناك أي وسيلة يمكن بها استنتاج قضية أخلاقية من أخرى علمية أو ميتافيزيقية ، أو يمكن بها الجمع بين

Landon , Macmillan and Company , 1879 (1)

القضية الأخلاقية والعلمية " ولا يمكن لأصل أى اعتقاد أخلاقى ، أن يفسر بسبب هذا الاعتقاد ، وذلك مادام أن هذا الاعتقاد مثله مثل أى ظاهرة عقلية أخرى ، مسألة تخص العلم ، ويجب التعامل معها به ، وأزعم ( ولو بصورة سلبية ) أن الحقيقة العلمية وحدها ، لا تستطيع أن تشكل أساسا لنسق أخلاقى ، أو إذا أردنا تفسير المسألة ( بصورة إيجابية ) ، نقول : إنه إذا كان لدينا مذهب أخلاقى ، فإنه لابد أن يتضمن ، على الأقل بصورة صريحة أو ضمنية ، قضية أخلاقية واحدة : ، لا يمكن تقديم برهان عليها " .

وربما يسال القارئ أتلك هى المثالية ، أو أن ذلك عبارة عن شك فلسفى فى أساس الأخلاق ؟ وهنا يمكن أن تترك القارئ يحكم بنفسه ،على آراء مستر بلفور ، ولكن يمكن القول أن هناك نتيجة أو اثنتين ، يمكن استنتاجهما من بقية البحث ، ويمكن أن يفيدا أيضا في بيان اتجاه فكره .

" إن القضية الأخلاقية هي القضية التي تصف فعلا ما بالإشارة إلى غاية ما " . وكل قضية من هذا القبيل " تنتمى إلي نظام " . وتعتبر القضية الأساسية لكل نظام أو نسق أخلاقى ، عبارة عن غاية يعتبرها الشخص الذي يؤمن بهذا أو ذاك النظام ، غاية نهائية ، ومن اختياره الخاص وحده " . وعندما تتعارض غايتان ، أو نظامان ، لا يمكن حسم النزاع بينهما إلا بقضية ، أو بحكم لا يكون منتميا أو مستنتجا أو مستندا على أي نظام منها ، أى أنه لابد أن يكون مستقلا استقلالا تاما وحياديا ، حتى يستطيع أن يحكم أي غاية أساسية من الغايتين أفضل ، أولها الأسبقية " . " فإذا كان الانتقام من فرد ما ، يعد بالنسبة لى غاية في حد ذاتها ، فإن القضية التي تقترح الاختباء ثم قتله ، ربما تعتبر واحدة من القضايا التي تعتمد وتنتمي إلى تلك الغاية أو نسق الأفكار المرتبط بها . « لذلك وبالرغم من أن الأخلاق لا تحوى قضايا أخلاقية فقط ، بل وقضايا غير أخلاقية وأنساق لا تنتمى للأخلاقية ، فإن التمييز الخارجي بين هذه التقسيمات والقضايا ليس أساسيا ، وليس له أهمية فلسفية . والحقيقة أن ذلك يشابه في النتيجة تلك التي سبق أن توصلنا إليها ، فالشك نتيجة حتمية للموقف المثالي ، والعالم الأخلاقي يبدو عالما تسوده الفوضى ، وكل غاية ، يتم اختيارها ، يكون لها وجهة نظرها الخاصة في تصنيف الأفعال إلى حسنة وأخرى سيئة . ولكنها لا تستطيع أن تثبت أنها أفضل الغايات من الناحية النظرية . فالصراع بينهم صراع عملى ، ولا يمكن حسمه أو الحكم عليه من الناحية النظرية ، أو فكريا . تقول كل غاية عندى تعرف الصواب من الخطأ ، فلدى الحقيقة ، فإنها المعيار " ولكن عندما تتحدث إحداهما إلي الأخرى ، فلا يتحاوران حوارا عقليا ، وإنما يقوم كل منهما بصب اللعنات على الأخرى . فلا يقدمان أدلة أو براهين ، بل لعنات وأحكاما تعسفية . إن التفكير في مثل هذه الفوضى ، هو ما دفعنا إلى دراسة تشاؤم الفكر الحديث وآرائه ، حتى نستطيع الغوص في أعماقها ومعرفة أسسها .

#### الفصل السادس

# البصيرة الخلقية

 $^{(1)}$  « إن الحب مثل الفهم ، يزداد اتسعا وفطنة ، من دراسة الحقائق الكثيرة

لقد كنا في حاجة لفحص الشك الأخلاقي ، لاختبار مدى صلابة وقوة الشكوك ، حتى نستطيع معرفة مناهج جدية لبناء مذهبنا الأخلاقى ، فمثلما تظل هناك الحقيقة الكامنة فى أعماق المذاهب الأخلاقية المختلفة المشكوك فيها أو التى يتم التخلى عنها ، فإنه يظل هناك أيضا نقيصة تتعلق ، بنمط وطريقة بناء هذه المذاهب فشككنا فى هذه النقيصة وفي القيمة النظرية لهذه المذاهب . ثم تحول الشك النظرى إلى شك عملي ورأينا كيف قادنا هذا الشك الأخلاقي إلى أسوأ أنواع التشاؤم ، ولذلك علينا أن نواجه كلا من الشك والتشاؤم مواجهة حاسمة ، ونسال هل وجود كل منهما ممكنا ؟ .

- 1 -

لقد كان شكنا النقدى فى النظريات الأخلاقية يتم من الداخل ومن الخارج، فقد ننقد كل مذهب نقدا يتناول اتساقه المنطقي وبناءه الداخلى، ثم نقدا يقارن بينه وبين المذاهب الأخرى. النقد الأول لم يمض بنا إلى الشك الكامل وبات ذا أهمية خاصة. بينما إكتسب النوع الثانى من النقد أهمية أكثر وأخذ اتجاها آخرا. ولقد كان حديثنا للمثالي كالتالى: «قد يكون مذهبك الأخلاقي مذهبا متسقا في حد ذاته، ولكنك دائما ما تواجه، عند افتراضك لغاية أخلاقية عليا، تجعل منها المثل الأخلاقي الأعلى، بوجود غاية أخلاقية أخرى، تتساوى معها في القوة والحجة، ولا تجد لديك برهانا أو دليلا تستطيع به دحض ومواجهة هذه الغاية الأخرى، وتكتفى بصب لعناتك عليها، وتصفها بأنها غاية شيطانية. ولما كنا نريد أدلة عقلية وليس خطبا حماسية، ونقف موقفا نقديا من أرائك، ونريد معرفة

Epipschiclian ( \ \ )

لماذا يجب أن نقبل هذه الآراء ، وجدنا أنفسنا في حيرة شكية بمجرد مقارنة غايتك الأخلاقية ، بالغاية التي تتعارض معها ، إذ لا نجد من أفعالنا إلا أن الرغبة الخاصة أساس لكلتا الغايتين ، ولا وجود لأى براهين عقلية يمكن أن تحسم التعارض بينهما ، لصالح أي منهما ، قد نتفق معك في نفس الغاية الأخلاقية من الناحية العملية ، حيث تتفق رغبتنا مع رغبتك ، ولكنها لا تستطيع البرهنة نظريا علي هذه الغاية . فلا نجد فيما تقوله أى حقيقة أخلاقية موضوعية ، بل مجرد رغبة شخصية فردية . كذلك إذا تصادف وأن قبلنا غايتك بوصفها غاية لنا ، فمن يدرى أننا لن نحيد عن تلك الغاية ، وإذا ما تبدلت أفكارنا ، وبدأنا نسلك طرقا مختلفة جديدة ، يصبح ما كان خيرا شرا وباختصار ، إذا كان من المكن وجود شيئ يستند على البرهنة العقلية ولا يعتمد على مجرد لغة الخطابة والتبشير الأخلاقي ، بات مذهبك الأخلاقي مذهبا عاما لا يرتبط برغبتك الفردية الخاصة ، ولكن ما قدمته لنا ما هو إلا شيئ من محض اختيارك الخاص . ولذلك تسرب الشك إلى نفوسنا » .

فماذا يعنى شكنا هذا ؟ . فالشك من أجل الشك ، والذى لا يستند إلى أدلة ، يعنى دائما موت العقل ، بينما الشك القائم على أسس صلبة ، والقادر على نقد ذاته ، وملاحظة نفسه مثل ملاحظته لأى موضوع أخر ، يحرك وينعش الدورة الدموية الفلسفة . وهذا ما نحاول توضيحه في كتابنا هذا . ونريد هنا أن نلاحظ ونبحث في شكنا أو عملية الشك ذاتها ، مثاما لاحظنا وبحثنا تلك المذاهب ، التي أوصلنا ضعفها النظري إلي الوضع الذي نعانى منه الآن . لذلك السؤال الآن ما معنى هذا الشك النظري الذي نعانى منه الآن ؟ وسوف يتوقف كل شئ على إجابتنا التي نقدمها لهذا السؤال . ونجيب بأن هذا الشك يعبر عن عدم الاكتراث الذي نشعر به عندما نتأمل غايتين متعارضيتن بهدف المقارنة بينهما ، إذ من عدم الاكتراث الذي نشعر به عندما نتأمل غايتين متعارضيتن بهدف المقارنة بينهما ، إذ التعارض بينهما داخلنا ، صراعنا . وبأن الإرادتين اللتين تعبران عنهما ، قد توحدتا في الدكار وأصبحت إرداتنا تعبر عنهما معا ،لهذا السبب وحده ، نستطيع الشعور بالتردد الشكى ، لأنه إذا ما اخترنا إحدى الغايتين ، فإننا نختارها بدون تردد ، ولا نجد سببا كافيا الشك في الغاية الأخرى المعارضة لها . وإذا ما اخترنا الغاية الأخرى ، فإننا نشعر بنفس القدر من عدم الاكتراث بالأولى ، وإذا لم يكن لدينا رغبة عقلية في اختيار أي منهما ، فإننا لن نشعر بأى تردد وحيرة قبلهما . أن شكنا ينتج في أو رغبة في إدارك أي منهما ، فإننا لن نشعر بأى تردد وحيرة قالهما . أن شكنا ينتج في

الحقيقة ، من أننا نشعر بصورة مؤقتة بأننا نرغب في كلا الرغبتين . ولا يكون شكنا نابعا من جهل بل من معرفة ، ولا يكون حيادنا نابعا من عدم قدرتنا على إدراك أي منهما ، بل من القدرة علي إدراكهما معا . بناء على ذلك يكون الشك الأخلاقي ذاته نتيجة لفعل نسعى من القيام به إلى إدراك غايتين اخلاقيتين في وقت واحد . وتعد تلك الملاحظة في غاية الأهمية ، ويجب ألا تغيب عن بالنا ، ولابد من الإعتماد عليها . إنها تبين لنا ، أنه فوق كل شكنا ووراءه ، توجد غاية كبرى ، تجعل هذا الشك ذاته ممكنا .

تعد الغايات الأخلاقية عبارة عن تعبيرات عن إرادات الأفراد ، وصراعها ما هو إلا صراع بين إرادات ، والشك فيهم يعتمد على إدراك وجودها ووجود الغايات المعارضة لهم . لذلك يعتمد هذا الشك في تحقيق وجوده علي شروط هذا الإدراك ذاته ، ولقد حاولنا توضيح هذه الشروط ، ونقول بأن إدراك الغايتين المتعارضتين إدراكا كاملا ، لدرجة شعور الفرد ، بشك وتردد حقيقي تجاه مسألة قبول أي ، أي غاية منهما ، يتضمن القبول المؤقت لكاتيهما ، ويمكن توضيح ذلك بطرقتين الأول ، طريق علم النفس العام ، والثاني طريق الفلسفة ولنبدأ أولا بطريقة علم النفس .

كيف أعرف أن هناك إرادة ما ولتكن (أ) ، تختار لنفسها غاية أخلاقية معينة ولتكن (ب) مثلا الواقع أن معرفة ذلك يتضمن أكثر من مجرد الملاحظة الضارجية الوقائع ، إذ يجب أن يعيد الفرد في عقله أو باطنه ، تصور هذه الإرادة التي يعتقد في وجودها لدى هذا الفرد الآخر . وهذه الحاجة للإعادة أو التكرار . حقيقة نفسية معروفة وتثبتها كثير من الوقائع الشائعة . فدعنا نشير إلى بعض هذه الوقائع أو الملاحظات . إن التفكير في عمل جسدى معين ، يعني القيام بالفعل ، أو البدء في تكوين صورة عقلية القيام به . فتبعا لرأى البروفسور "بين" الحائزة على القبول ، فإن تذكر عمل ما أو تصوره يكون مرتبطا من الناحية العضوية أو المادية بنفس درجة الإثارة العصبية ، التي قد تحدث عند القيام بالفعل بصورة عملية . ولذلك إن مجرد التفكير في التثاؤب قد يدفعك إلى التثاؤب ، ومجرد التفكير في السير ، يجعلك تبدأ بالخطوات ، بل وفي حالة الشخص المتهيج ، وفي اللحظات التي مباشرة ، لأن الإثارة الأولية المتضمنة في تصور الفعل ، ربما تتحول مباشرة إلى الشخص مباشرة إلى الشخص كاملة ويتحول العمل المتصور (العمل كفكرة) عملا مريئا في الواقع . لذلك فإن الشخص المتهيج إلى نفسه ، ربما يتحدث لنفسه بصوت مسموع ، إذا خلا إلى نفسه ، وبتحول المهل المتصور (العمل كفكرة) عملا مريئا في الواقع . لذلك فإن الشخص المتهيج إلى نفسه ، ربما يتحدث لنفسه بصوت مسموع ، إذا خلا إلى نفسه ، وبتحول المهدي النفسه ، وبتحول

أفكاره إلى كلمات . وربما إذا زادت درجة الإثارة ، تحدث إلى نفسه أمام الناس . ويلاحظ أن الشخص يفعل ذلك ، إذا كان فكرة لا يتجه إلى الكلمات ذاتها ، بل إلى فعل الحديث بهم ، خاصة إذا تخيل نفسه يتحدث إلى فرد آخر ، يحاول أن ينقل إليه هذه الكلمات . وقد تصبح مسائة تكرار الفعل مجرد التفكير فيه ، مسائة مزعجة في حال ضعف الصحة الجسدية . فقد يؤدى التفكير في القيئ إلى قيام الفرد بالفعل ، أو يؤدى التفكير في الضحك أو البكاء . لذلك لا يحب الإنسان الضعيف أن الضحك أو البكاء الذلك لا يحب الإنسان الضعيف أن يبدأ بالضحك ، لأنه يدرك جيدا . أنه قد يستمر بالضحك ، لمجرد تذكر الموقف ، ولا يستطيع التوقف عن الضحك ، حتى بعد إنتهاء الموقف عنه حتى يبلغ درجة الأعياء .

والحقيقة أن عملية التقليد تعتمد في جانب منها على هذا الإتجاه ، أو تلك النظرة - فعندما يتم فعل ما أمامنا ونشاهده ، ونعرف كيف حدث ، ونحاول إدراك الجهد الذي يؤدى إلى القيام به ، ثم نحول هذا التصور إلى فعل نقوم به . فنحن نقلد حركة الممثل وراوى القصة ، ونشعر بمحاكاة باطنية لكثير من الأفعال ، حتى مع امتناعنا عن القيام بأى إشارات خارجية . فعموما ، فإن إدراكنا لفعل ما ، يعنى أننا قد نفعله فى الواقع الخارجي ، أو من خلال عرض مبدئي داخلى له فى سريرتنا . ولقد أدى ذلك التفسير إلى قيام علماء النفس بإطلاق لفظ قارئ العضلات على من كانوا يطلقون عليه قارئ الأفكار أو العقول . لأن الصورة العقلية للفعل الذى قد لا ينفذ فى الخارج دائما ما يشار إليها بمحركات خفيفة أو بتوتر الذراع أو الأصابع أو الجسم كله ، فيقوم قارئ العضلات بتفسير هذه الحركات ، فيحقق نوعا من الاتصال مع موضوعه وبالتالي تفسير بعض أفكار الشخص الذي يراقبه ، ولقد دخلت مثل هذه الحقائق الآن ضمن موضوعاتها الفكرية . فعندما يحث مستر جالتون ترابط الكلمات ، اكتشف في حالات كثيرة أن الفكرة التي تظهر من ظهور كلمة ما تكون عبارة عن نوع من التولد الدرامي الفعل الذي تعبر عنه الكلمة . ويتكون مثل عذا التولد الرامي ، على الأقل في جانب منه ، بالشعور بالجهد أو التوتر في تلك العضلات التي قد تكون مسئولة عن تنفيذ أو تقديم الفعل ذاته . فإذا كان الارتباط اللحظي ،

<sup>(</sup>١) ترجمة كلمة Repoductin التولد الدرامي ، أو صورة طبق الأصل -

الذى يظهر عند الرؤية المفاجئة للكلمة ، يتضمن مثل هذا التقليد الدرامى أو التمثيلى الفعل المشار إليه ، فما مقدار ما ، يتضمنه الفكر من التكرار الدرامى للفعل إذا كان على الفرد أن يفكر فى طبيعة هذا الفعل ، وكان مدركا كاملا لطبيعته ؟ هناك الكثير من موضوعات والنفس ، يمكن أن تقدم تفسيرا للنظرة التى نحاول عرضها هنا وتطويرها . فإذا كان الدينا نمطان أو فعلان متعارضان ، ونرغب فى دراستهما والمقارنة بينهما ، وحاولنا إدراكهما إدراكا عقليا كاملا ، فإننا نكون من الناحية العقلية نسعى لتوليدهما معا ، أو بمعنى آخر إنتاج صورة طبق الأصل لهما (١) . ويعبر التردد الشكى والحيرة التى نشعر بها تجاهما . عن محاولتنا في إدراك هاتين الفايتين معا وفى لحظة واحدة . لأن ما قد ذكرناه أنفا عن الأفعال الجسدية سوف ينطبق علي مانسميه عادة بالأفعال العقلية ، والتى يكون لها كلها جانبها المادى ، وتميل لأن يرمز إليها ببعض الحركات الجسدية ، التي نكررها فى عقوانا أي عقليا ، أو خارجيا عندما نفكر في الفعل .

والحقيقة أن كل ما سبق ليس مجرد نتيجة عرضية البناء السيكولوجي لعقوانا ، بل ضرورة فلسفية تفرض نفسها . فما الذي ينوب أو يمثل إرادة إلا إرادة مثلها ؟ ومن يستطيع معرفة معنى أن يكون للإرادة غاية ، إلا إذا كان لديه هو نفسه غايات بالفعل ؟ ومن يستطيع إدراك غاية ما ، إلا إذا قام يتمثيلها أو بتكرارها في سريرته ؟ . ولذلك يعد من الأمور الضرورية ، بل وضرورة عقلية أن يدرك الإنسان غاية أي نسق أخلاقي قد يعرض عليه ، بأن يولد في ذاته ، أو ينتج في عقله صورة طبق الأصل للإرادة التي وضعت هذا النسق الأخلاقي . من جهة أخرى ، مادام يولد أو ينتج صورة طبق الأصل لهذه الإرادة في باطنه ، فإنه لا يستطيع أن يمتنع عن قبول الغاية . فطالما يولد هذه الإرادة فهي إرادته ، وتصبح الغاية غايته . لذلك يكون شكنا نفسه ، عبارة عن تردد وحيرة ، نتج من إدراكنا لغايات عديدة متعارضة ، من التوليد المستمر للإرادات التي هدفت وسعت لتلك الغايات . لذلك ، يتضح لنا أن الشك الأخلاقي المطلق ، لا يكون خاليا تماما من السعي ينتج من القبول المؤقت لكل الغايات المتعارضة في عالم الإفعال . إن الشك المطلق ، حتى ينتج من القبول المؤقت لكل الغايات المتعارضة في عالم الإفعال . إن الشك المطلق ، حتى ينتج من القبول المؤقت الكل الغايات المتعارضة في عالم الإفعال . إن الشك المطلق ، حتى ينتج من القبول المؤقت الكل الغايات المتعارضة في عالم الإفعال . إن الشك المطلق ، حتى إذا تخلص من تناقضه الذاتي ، فإنه ما يزال يفترض مسبقا وجود غاية أخلاقية يسعى

<sup>(</sup>١) تم إضافة العبارة الأخيرة التوضيح . ( المترجم) .

إليها ، وهى الجهد لتحقيق الإنسجام فى لحظة واحدة بين كل الغايات المتصارعة في عالم الحياة إنه فى الحقيقة لا يعبر عما قصد به ، فالشك المطلق مؤسس على الخير المطلق ، وغايته تحقيق الإنسجام ووحدة السلوك . ولعل ذلك هو سبب وقوع الشك المطلق فى التناقض الذاتى .

ربما لم تكن النتيجة متوقعة . ولكن ألا يؤيدها التشاؤم الذي سبق أن وضحنا طبيعته في الفصل السابق ؟ فلماذا كان هذا التشاؤم ؟ وماذا يكون هذا اليأس من الحياة ألا بمعنى الإحساس بالفشل وفقدان الأمل في تحقيق واجبنا أو عملنا ؟ . ولكن ماالذى أدى إلى عدم جدوى العمل ؟ وما هذا العمل الذى نشعر بعدم جداوه ؟ . لقد كانت المهمة التى نسعى إليها ، هى تشكيل مثل أعلى للحياة . ولقد بدت إستحالة هذه المهمة ، لشعورنا بأن هناك صراعا مميتا بين المثل العليا في عالم الحياة الواقعية . ولكن يبدو أن تشاؤمنا ليس تشاؤما حقيقيا ، أو كما يبدو لنا . لأنه لا يعني مجرد الرفض الكامل لكل الغايات و إنما عبارة عن محاولة إحيائها جميعا ، والتى تبعث من احساسنا بتعارضها والصراع بينها ، ولذلك فإن تشاؤمنا يكون له مثله الأعلى . لأنه بدون وجود هذا المثل الأعلى ، لم نكن نعانى اليأس أو نشعر به . ولم نكن نشعر بأن صراع الفايات يعتبر من الشرور . إن الشعور باليأس والتشاؤم ، كان نتاجا طبيعيا لشكنا ، لأن شكنا ذاته ما هو إلا إدراك الغايات التى يحيا بها الناس ، ولصراع هذه الغايات وتعارضها .

لقد سبق أن قلنا ، إنك لا تستطيع استنتاج أى مذهب أخلاقى من دراستك لعالم الوقائع الجامدة إذ تمدنا الحقيقة المادية أو الطبيعية بأى مذهب أخلاقى . لذلك يبدو أن عالم الوقائع يقع فى جانب ، بينما يقع عالم الغايات فى الجانب الآخر ، وليس هناك أي ارتباط منطقى ، يمكن اكتشافه بينهما . ولقد كان اعتراضنا النظرى على المذاهب الأخلاقية التي فحصناها أنها منفصلة أو منعزلة عن العالم الواقعى أو عالم الوقائع ، فإنها تظهر بدون أساس لها ، وما هى إلا تعبيرات عن رغبات متعارضة . من جهة أخرى ، إذا ما حاولت أن تبحث لها عن أساس في عالم الوقائع ، فإنها تفقد صفتها الخلقية . فإذا كان علينا الآن أن نحاول التغلب علي هذه الصعوبة ، فإن ذلك لن يتم بدراسة عالم الوقائع ، بل بدراسة عالم الغايات . ولن ندرس هذا العالم فى تفصيله بل فى كليته . بداية دعنا بل بدراسة عالم الغايات إدراكا كاملا ؟ نجيب ، بأنها نفس الغاية العليا التى قد فرضت علينا فى البداية التشاؤم المتشكك . إن من يقوم نجيب ، بأنها نفس الغاية التى قد فرضت علينا فى البداية التشاؤم المتشكك . إن من يقوم

بإدراك غاية ما فإنها تصبح غايته لفترة من الوقت . وطالما أصبحت غايته ، فإنه يرغب عقليا في إنجازها على أكمل وجه . ولكن من يدرك الغايات المختلفة المتصارعة في هذا العالم ، فإنها تصبح كلها غاياته في لحظة البصيرة ، وطالما أصبحت ملكه ، وأدركها كلها ، فإنه يرغب في نجاحها وتحقيقها كلها . ويلاحظ أن هناك علاقة نسبية أو طردية ، فكلما كان إدراك الفرد واضحاً وحقيقيا ، زاد شعوره بتوحد هذه الرغبات المتصارعة داخله . فالحرب الآن حربه . يشعر بنارها وألمها شعورا مباشرا . ولهذا السبب يصاب بالتشاؤم عندما يدركها للوهلة الأولى . فيحدث نفسه قائلا « يمكن لهذه الحرب أو لذلك الصراع أن ينتهي » . ولكن أيكون بهذا قد قال الكلمة الأخيرة ؟ ربما بعد التفكير فيما نعرضه الآن ، قد يضيف قائلا « إني أيضا لدى غاية ، وبالرغم من صعوبة تحقيقها ، فإن ذلك معناه أن إرداتي ليست بدون غاية ، فأنا أرغب في إدراك كل الغايات إدراكا كاملا ، ولذلك أرغب في انسجامها . وتلك هي الغاية البعيدة والخيرة التي قد أستنتجتها من التفكير في الصراعات ، عالم مثالي تحيا فيه هذه الغايات حياة الانسجام والوئام » .

وائن وصف من هذا النوع من الفكر بأنه فكر مجرد ، أو غير متوقع ، فإننا نميل إلي وصفه بأنه فكر عقيم غير عملى ، لأن الفايات توجد في عالمنا وتتصارع فيه ، فهناك حرب لا تنتهى في العالم الفعلى . ولن يحسم صراع العقائد الأخلاقية إلا أرض المعركة . فإذا جاء فيلسوف مثالى يقول لنا : إن بصيرته قد هدته إلي المثل الأعلى للانسجام . يحق الرد عليه بأن مثاله ، طبقا لطبيعته ما هو إلا نفحة من نفحات خياله الطبيب . فهذا الانسجام ، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استطاع أحد هذه المثل العليا الانتصار والتغلب على باقى المثل الأخرى فبماذا يمكن أن يجيب فيلسوفنا المثالى ؟ ، ألا يستطيع الرد علينا ، بقوله « لقد وضعت وحددت مثلى الأعلى ، ومهما كان مجردا أو بعيد المنال ، فإنه مازال مثلا أعلى ، وأستطيع توجيه كل أفعالى تجاهه . إن مثلى الأعلى ، يعنى ببساطة ، العزم على توجيه كل أفعالى تجاهه الكلى . ويطلب منى أن أضع أمامى ونصب عينى هذا الهدف ، وأن أضع في اعتبارى كل الغايات المتعارضة ، التي قد تتأثر بأى فعل من أفعالى ، وعلو وأحدد الاتجاه وطبقا لذلك إنه يزوبني بمبدا خلقي جديد ، مبدأ كوني وكلى تماما ، ويعلو فوق كل الشكوك التي قد شعرنا بها تجاه الغايات الخلقية الخاصة . يقول هذا المبدأ افعل ما ينبغى أن تفعه ، بعد إدراكك لكل نتائج فعلك على الغايات الأحرى التي قد تتأثر بهدا مقد تتأثر بهذا هوق كل الشكوك التي قد شعرنا بها تجاه الغايات الخلقية الخاصة . يقول هذا المبدأ افعل ما ينبغى أن تفعه ، بعد إدراكك لكل نتائج فعلك على الفايات الأخرى التي قد تتأثر بهذا

الفعل إدراكا كاملا في لحظة واحدة غير منقسمة . أو بصورة مختصرة « أفعل دائما بعد تبصر كامل بكل الغايات التي قد تتأثر بفعلك » . ولا يستند هذا المبدأ على رغبة شخصية ، أو هدف ذاتي معين ، مادام اختياره قائما علي الإدراك العام لكل الغايات المتصارعة في الحياة . وبذلك نكون قد وجدنا في قلب الشك مذهبا أخلاقيا . واهتدينا وسط الرغبات والإرادات الفردية المتعارضة إلى إرادة كلية .

#### - f -

قد يعترض معترض ، بأن كل ذلك ليس إلا مجرد رغبة خاصة . وبذلك ، ألا تكون قد وقعت في نفس الشكوك التي واجهت الغايات الأخلاقية ؟ ، فأولا ، حاولت تأسيس مثلك الأعلى على واقعة مادية ، وبالأخص ، واقعة أن فردا ما يستطيع بإرادته أن يدرك إرادة الآخر . ولكن هل يخبرني هذا بأنه يجب علي أن أدرك الإرادات الفردية المتصارعة الكائنة في العالم ؟ . وإذا لم أفعل ، ما أهمية هذه الواقعة المادية بالنسبة لي ؟ ومن جهة أخرى ، إذا ما نحيت الوقائع المادية جانبا ، أفلا يصبح مذهبك مجرد رغبة خاصة من رغباتك ، تعبر عن احترامك للغايات المتصارعة التي توجد في العالم ؟

والحقيقة أن مثل هذا الاعتراض إذا ما قام ، فإنه يستند إلى فهم خاطئ لما اكتشفناه أو توصلنا إليه . فلقد اكتشفنا شيئا نشعر بقيمته شعورا مباشرا وبصورة مستقلة عن قيمته المادية ، لقد حاولنا البحث عن وسيلة نميز بها بين الصواب والخطأ . وكانت الصعوبة الأساسية التي تواجهنا ، تتمثل في أن هذا التمييز يتضمن قبول غاية أعلى بوصفها معيارا للحكم أو التمييز ، ولما كان هناك دائما الكثير من الغايات التي يمكن اختيارها فإننا كنا نصاب دائما بالحيرة والتشويش ، لعدم وجود قاعدة نستطيع على المتاسها الاختيار بين هذه الغايات ، فلكي نبرر سبب اختيارنا لغاية معينة ، من بين غايتين متعارضتين ، يكون علينا اختيار غاية ثالثة أخرى قد تشمل إحداهما وتستبعد الغاية الأخرى . وبذلك يصبح هذا الاختيار الفاية الثالثة ، مجرد اختيار عشوائي عرضي ، لا يختلف عن الوضع الاسبق لاختيارنا هذه الغاية الثالثة التي جئنا بها لتبرير اختيارنا الأول . ولذا واجه بحثنا عن المثل الأعلى الذي يكمن وراء المذهب الأخلاقي ، مجموعة ضخمة من المثل الغليا الفعلية والمكنة ، والتي لا نجد سبيلا لجمع شتاتها في وحدة واحدة . فإذا كان المثل العليا الفعلية والمكنة ، والتي لا نجد سبيلا لجمع شتاتها في وحدة واحدة . فإذا كان فرود مستمع يستطيع أن يشعر بمثل هذا الشك ، ولو بصورة مؤقتة . والواقعة المادية بأنه وجود مستمع يستطيع أن يشعر بمثل هذا الشك ، ولو بصورة مؤقتة . والواقعة المادية بأنه

يستطيع أن يفهم طبيعة شكنا ، تكون بالفعل مفترضة بصورة مسبقة ، قبلما نستطيع الاستمرار في شكنا ولا تمثل أي عائق أمام استمرارنا في البحث ، أو تقدمنا . بل والواقعة الطبيعية أو المادية بوجود مستمع ذكى يسمعنا ، واقعة يجب أن نفترضها بصورة مسبقة دائما . لأنه إذا لم يشعر الفرد بالشك ، فإنه لن يستطيع الشروع في أي بحث أخلاقي . إننا نقول له فقط : إذا ما شككت في قبول أي غاية أخلاقية ، فإن الذي وضحناه لك ، هو السبب الحقيقي لشكك . فإذا ما أدركت الآن مغزى الشك الذي تعانى منه ، فإنك تكون بالفعل في نفس الوضع ، أو تعانى بالفعل من نفس الحالة التي شرحناها سابقا . إن شكك في الواقع له صدفة عامة إنه يعنى شكا أخلاقيا مؤقتا ، استند على إدراكك للغايات المتصارعة . وتبصر بتلك الغايات . لقد أنتابك هذا الشك بسبب أنك في لحظة البصيرة تشعر بهذه الغايات المتصارعة في داخلك ، وأنك في صراع مع ذاتك ، ولذلك تصاب بالحيرة وعدم القدرة على اتخاذ القرار . إن هذه الكثرة من المثل العليا التي واجهت بحثك عن مثل أعلى ، وهذه الغايات المختلطة والمتصارعة ، قد شكلت موقفك الأخلاقي . وهكذا تشعر بالتشبت التشويش والخلط ، وتحاول البحث عن وحدة للغايات فلا تجدها . من جهة أخرى . نقول لك ، إنه برغم من شعورك بهذا التشتت ، وإذا ما تأملت الموقف جيدا ، فإنك تجد نفسك في الحقيقة تعانى من الصالة ، ومن الوضع الذي قد شرحناه سابقا . فمازال لديك بالفعل هدفا وغاية وتسعى الوحدة . وترغب في انتهاء الصراع بين الغايات ولديك غاية بعيدة ، مثل أعلى كل ذلك عبارة عن حقيقة طبيعية ، تعتمد على طبيعتك بوصفك كائنا ممتازا مريدا ، ولكن لا تكمن قيمته في ذلك فقط ، وإنما بسبب أن في إكتشافك لهذه الحقيقة ، تكون قد اكتشفت ما تسعى إليه ، فإكتشفت أن لديك مثلا أعلى . وان تستطيع الفكاك منه ، إلا بتكرار نفس العملية الفكرية التي جعلتك تكتشفه . ولقد تم اكتسابك للبصيرة الخلقية . ولم يعد أساس مذهبك الأخلاقي مجرد غاية ذاتية لفرد من ا الأفراد ، وإنما غاية ضرورية يكتشفها كل من يدرك صراع الغايات الجزئية وتعارضها فهذه الغاية هي مثال المثل . والمثل الأعلى الذي يظهر لك عند درابستك المثل المختلفة . وإذا كان كل مثال من تك المثل ، يرتبط اختياره بمزاج الشخص الذي يقوم بهذا الاختيار ، فإن هذا المثل الأعلى يرتبط فقط بالبصيرة التي تدرك العالم الأخلاقي كله . وبالرغم من عدم قدرتنا على إدراك الطبيعة الكاملة لكل فعل أو غاية أخلاقية في عالم الحياة ، فإننا

قادرون على إدراك غايات معينة متعارضة وبإدراكنا لهذا التعارض القائم بينهم ، نستطيع تشكيل مفهوم أو تصور لهذا الإدراك الكامل . وكما لاحظنا فإننا في البداية قد عانينا من التشاؤم الشكى ، ثم بعد نوع من التأمل العميق ، ظهر أمامنا المثل الأعلى الذى قد عرضناه ، لذلك لم نعد نحكم طبقا لقيمة بعض الوقائع المادية وإنما نصدر حكما ضروريا على المثل العليا بوصفها مثلا عليا .

ولقد حاولنا أن نبين أن المثل الأعلى الذي توصلنا إليه ليس مجردا ، كما قد يبدو للوهلة الأولى . فهناك من يتسرع في حكمه معترضا بأن هذا الانسجام الذي نتحدث عنه إلا مجرد حلم متناقض تناقضا ذاتيا . والمقيقة أن الحلم لا يتناقض تناقضا ذاتيا ، لأننا إذا لم نستطع إدراك هذا المثل الأعلى الجديد إدراكا كاملا ، وكانت هناك استحالة الحصول على الانسجام الكامل فإننا ما نزال قادرين على السير بمقتضى هذا المثل الأعلى ، إذ يستطيع الفرد القول : إنه عند قيامي بفعل ما ، أضع في اعتباري كل هذه الغايات المتصارعة ، واحترمها جميعا وأسلك بمقتضى النور الذي وهبني بصيرتي الخلقية ولتحقيق هذه الغاية ، فإني في كل لحظة من لحظات السلوك ، أشعر بمعاناة كل الغايات التي قد تتأثر بما أسلك » . بذلك أصبح المثل الأعلى قاعدة عملية للسوك ، ولم يعد فكرة مجردة . لم يعد مجرد نظرة جزئية بائسة ، نتجت من الشك ، ومن صراع المثل العليا . وإنما عبارة عن تصميم وعزم ثابت . يقول هذا المثل الأعلى « لا أستطيع الآن إنهاء هذا الصراع القائم بين الغايات ، ولكن أستطيع التعامل معها : فهذه الغايات أصبحت مثل غاياتي ، وسوف أتعامل معها من ذلك المنطلق - وأعمل على تحقيق الانسجام بينها » فإذا ما جاء فرد ما ، وشك في هذا المثل الأعلى فإنه بذلك الشبك يكون قد هدم أساس الشك الأخلاقي ذاته . والحقيقة أن ذلك ليس كل ما يمكن أن يقدمه لنا هذا المثل الأعلى إذ لا يمنحنا هذا المثل الأعلى في لحظة البصيرة هدفا فقط ، وإنما يمتد بذاته إي لحظات أخرى من يقول إن الخير الأعلى لا يتحقق بمجرد إدراك غاية البصيرة فقط ، وإنما عندما تنسجم كل غايات الإرادات المتصارعة مع هذه البصيرة . فلا يتحقق الخير الأعلى إلا إذا أدركت كل إرادة من الإرادات الأخرى المتعارضة معها . فلا تتمسك كل إرادة بغايتها فقط ، وإنما تضيف إليها بحدسها غايات الآخرين . ويسلك كل عالم الأفراد كما لو كان كائنا واحدا ذات إرادة كلية واحدة . وبذلك يمكن القول إن الإنسجام قد تحقق » . لذلك يقدم لنا هذا المثل الأعلى الجديد قاعدة ثانية السلوك . إذ يقول إفعل بحيث تنقل هذا البصيرة للاخرين » - وهنا تظهر غاية عملية محددة ، وتعتبر قانونا لكل الإدرادات المتصارعة « يجب أن يحترم كل منكم الآخر » . ذلك ما يفعلونه إذا ما كانوا يتمتعون بحدس خلقي » ، أو بصيرة خلقية ، لأن اكتسابها ، كما قد لاحظنا ، هو المطلب المسبق للحصول على الخير

#### - # -

ولما كنا نخشى أن يظهر هذا العرض العام ما أطلقنا عليه البصيرة الخلقية ، على أنها مجرد شئ نظرى ، وليس لها وجود حقيقى على الإطلاق . فإننا سنحاول توضيحها بصورة عملية وأكثر واقعية . ودعنا نترك جانبا تلك الغايات المجردة التى كانت المذاهب الأخلاقية تتأسس عليها ، وتتجه إلى دراسة بعض تطبيقات البصيرة الخلقية على بعض الغايات الخاصة التى قد يحدث بينها تعارض ، عندما يتعامل الفرد مع جاره . دعنا نرى كيف وإلى أى مدى تنطبق تلك الاعتبارات التى قد قمنا بتطبيقها على الصراع بين الغايات الأخلاقية بصورة عامة ، على الصراع بين الأنانية والغيرية ، الذى وقفنا عنده طويلا فى الفصل السابق . ولئن كان الصراع بين الأنانية والغيرية ، لا يعد أعقد المشكلات الأخلاقية التى نواجهها ، ولا يعنى القضاء عليه ، تقديم تعريف دقيق لمعنى الخير الأعلى ، كما قد يتصور بعضهم ، فإننا نفيد من تركيز انتباهنا على هذا الصراع ، ولو لفترة محدودة .

الذا يكون الميل إلى الأنانية أسهل من اتخاذ الغيرية نهجا للسلوك ؟ . ذلك لأنه من السهل إدراك مستقبلي ورغبتي ، عن إدراكي لرغبات جارى ، إرادتي أدركها مباشرة ، ولكن ، إرادته تمثل الواقعة الخارجية . لذلك يبدو واضحا لى بأن إرادته ، يجب أن تكون أقل أهمية من إرادتي التي غالبا ما يحدث التعارض معها لأني لا أستطيع إدراك طبيعته الداخلية ، وأنظر له دائما بوصفه مجرد شئ خارجي ، فنصبح مثل نظامين أخلاقيين متعارضين ، يلعن كل منهما الآخر . ولدن كان هناك دائما من يحاول من الأخلاقيين أن إزالة هذه الفروق بين الأفراد ، فإنهم يخفقون غالبا في محاولتهم . إذ يقولون أن كل فرد منا ، يستطيع أن يحمل على متعة شخصية إذا ما توقف عن الصراع مع الآخرين ، وسعى للتعاون معهم . والحقيقة أن هذه النصيحة لا تمس جنور المشكلة . لأن إذا ما تعاون الناس بعضهم مع بعض ، لتحقيق هذه الغاية فإن كلا منهم ، يظل ينظر للاخر بوصيفه قوة أجنبيه خارجية . وإذا ما شعر الفرد ، بأن في مقنوره كسب المزيد من قهر الآخرين واستعبادهم فإنه يتخلى سريعا عن التعاون ، بل إنه يجب عليه اتخاذ هذا الموقف . ويأمل أخلاقي آخر في إننا إذا مارسنا التعاون مدة طويلة وفترة كافية ، فإننا قد نتحول إلى كائنات غيرية في يوم من الأيام . ولئن كان الأمل جميلا ، إلا أنه لا يقدم لنا سببا كافيا لضرورة التعاون بيننا الآن ، ومعارضة طبيعتنا الأنانية . ويأتى أخلاقي آخر ، يطالبنا بالتفكير في طبيعة الشفقة والتعاطف تجاه بعضنا البعض . ونجيب عليه بأن هذه

المشاعر ليست واضحة المعالم وغير محددة ، وقد تدفعنا إلي أنواع متعددة من الأعمال . وهكذا نجد أن معظم فلاسفة الأخلاق قد تركوا الوضع بينى وبين جارى ، كما هو فإذا كان النزاع يحقق مصالحنا الشخصية ، فسوف نتنازل ونتصارع ، وإن كانت هناك فرصة لوجود انسجام في بعض جوانب حياتنا العملية ، فإن غاياتنا الأخلاقية ، تظل غايات أنانية متعارضة بعضها مع بعض .

ولكى نتخلص من هذه المحاولات التى لم تكشف لنا عن الواجب الأخلاقى تجاه الجار ، دعنا نكمل ما قد حاول "شوبنهور" اقتراحه مترددا ، وبرى ما يمكن أن تقدمه لنا البصيرة الأخلاقية عن العلاقات الأخلاقية بين الأنانية والغيرية . فإذا لم يكتف الفرد بالشفقة تجاه جاره وسعى إلي معرفة إرادته ، فما هو المثل الأعلى الذى قد يحصل عليه ؟ نستطيع أن نؤكد هنا ، أن البصيرة التى تنفذ لمعرفة إرادة الآخر ، وتعتبرها إرادة قائمة بذاتها ، وبالتالى تعيد بناءها وتكرارها في سريرتها ، تعطى لنا وضعا أعلى أو فوق الصراع بين الذات والجار ، وتمكننا من إدراك المثل الأعلى للانسجام ، الذى يقول اسلك مثلما قد يسلك كائن ما ، يحوى إرادتك وإرادة جارك في وحدة حياة واحدة ، ولذلك عليه أن يعانى من النتائج التى قد تؤثر في غايتكما من جراء ما قد تقوما به من أفعال . إن هذه البصيرة ليست شفقة أو تعاطفا ، بل شئ مختلف تماما شئ يتعلق بإدراك إرادة الجار وتوليد مسورة طبق الأصل لها في باطننا وعقوانا ، ولذلك تجرد هذه البصيرة كل إرادة منعزلة من قيمتها ، وتأمر كل منا بأن يرغب لجاره ما يرغب فيه لنفسه . إنها لا تقول فقط « أحب لجارك ما تحب لنفسك » بل تقول « اسلك كما لو كنت أنت وجارك شيئا واحدا » « وانظر إلى حياتكما ، كما لو كنت تنظر إلى حياة واحدة .

ونجد من الملزم لنا بيان كيف تؤدى هذه البصيرة إلى هذه النتيجة ، وأن نوضح للقارئ كيف يكتسب هذه البصيرة ، والمثل الأعلى الذى تقترحه . ولئن كان من الضرورى أن يكتشف بنفسه المثل الذى يمكن أن يتبعه فقط . فإننا سنحاول أن نبين طبيعة الإدراك الناقص ، التى لا تحقق البصيرة الخلقية ، ثم نشرح بالتفصيل طبيعة هذا الحدس الخلقى ذاته ، أو تلك البصيرة .

- £ -

يتضمن موقف الفهم العام صورة لطبيعة إدراكنا الناقص للجار ، لأنه يعتبر الجانب الخارجي لوجوده ، هو الجانب الذي يؤثر فينا ، ولا يعير التفاتا لجانبه أو عالمه الباطني أن

من الخبرة الشخصية ، فدعنا نوضح ذلك بمثال . ولنضرب أولا مثلا لإدراكى لبعض الأفراد الذين أقابلهم ، ولكن لا أعرفهم معرفة شخصية ، فمثلا مفتش القطار الذى ألتقى به صدفة فى أثناء السفر . إنه الشخص الذى أقدم له تذكرة الركوب ، والذى أستطيع اللجوء إليه طلبا للمساعدة ، إذا ما احتجت إليها ، ولكن كون هذا المفتش ، له حياة باطنية مثل حياتى الباطنية ، فذلك مالا أدركه إطلاقا . وعليه أن يثير شفقتى ، أو أى مشاعر إنسانية لدى ، حتى يمكن أن أبدا بالتفكير فيه ، على أنه يشبهنى وله حياة باطنية مثل حياتى ، فإجمالا أدركه بوصفه آلة ، ولكن ما يزال أمامى فرصة إدراكه بصورة أخرى ، فكيف يتم ذلك ؟ قد ألاحظ أنه إنسان لطيف أو فظ ، وتبعا لذلك أحبه أو لا أحبه ولكن الكياسة والفطنة ، ليست صفتين من صفات الآله ، لذلك لابد أنى أدركه فى هذه الحالة بوصفه كائنا واعيا أو . ولكن ما هو الجانب الذى أدركه منه ؟ إنه ليس جانبه الباطنى ، بل ما يوصفه كائنا واعيا أو . ولكن ما هو الجانب الذى أدركه منه ؟ إنه ليس جانبه الباطنى ، بل ما ياملنى بهذه الطريقة أو تلك ، ويفعل ذلك بصورة عمدية ، لذلك أقوم بالحكم عليه ، ولكن لا أدركه إدراكا كاملا ، بل أدرك ما قد يؤثر ، على أو ما يهمنى من فعله العمدى . فنادرا ما يحدث أن أدرك تماما ، وبصورة كاملة ما قد يشعر به ، ولكنى أستطيع أن أدرك بسهولة كيف يسلك ، أو أخلاقه ، أو طباعه ، ويمثل الطبع فى هذه الحالة القوة الذى قد تؤثر على .

كذلك إذا ما ترك الفرد علاقاته الخاصة بالمعارف والأصدقاء ، ومن يهتم بهم اهتماما خاصا ، وبدأ ينظر لمن يتعامل معهم من الأفراد ، مثل الجزار والبقال ، ورجل الشرطة ، وبائع الجرائد والطباخ في منزله ، وغريمه في العمل ، ورجال السياسة الذين قد يقرأ لهم ، أو يستمع لخطبهم ، أو لمن صوت لانتخابهم طبقا لبعض صفاتهم الشخصية . ثم دع هذا الفرد ينظر إلى دائرة أوسع من الأفراد ، لتشمل باقي العالم ، فينظر إلى الإتراك أو الهنود ، أو المشاهير التاريخ مثل نابليون ، وشيشرون ، وقيصر وأبطال القصص الروايات الذين تأثر بهم . فكيف يدرك كل هؤلاء الناس ؟ ألا يكونون بالنسبة له عبارة عن أنماط سلوكية مثالية أو واقعية ، ويدركهم بوصفهم كائنات خارجية مؤثرة ، أو تؤثر عليه وعلى الآخرين ، وليس بوصفهم مجموعات من المشاعر والعواطف والرغبات ؟ أليس من الطبيعي أن يفكر في كل منهم بوصفه طريقة السلوك الحارجي وليس بوصفه تعبيرا عن الطبيعي أن يفكر في كل منهم بوصفه طريقة السلوك الحارجي وليس بوصفه تعبيرا عن الأفراد النشطاء أو الكسالي ، الأمناء إو المخادعين الذين قد يستفيد منهم أو لا يستفيد ،

أكثر من كونهم أناسا يتمتعون بوعى ذاتى ؟ هل يكون أى فرد من هؤلاء ، يمثل كائنا بالمعنى الكامل الكلمة ، أى كائن يخشى ويشعر وينفعل مثله ، أو ربما يشعر تجاهه بنفس شعوره تجاه إبنه أو أمه أو زوجه ؟ ، ألا يكون نمط السلوك ، أو ما تقوم به هذه الكائنات من أعمال المسالة التى تهمه وبالتالى يدركها ؟ ألا يهتم بوجودهم بالنسبة له ، وليس بوجودهم في ذاتهم ، حتى عندما يعتبرهم كائنات واعية ؟ إن هذا النوع الوجود يطلق عليه أخلاقهم أو طباعهم . وربما يكونون أفرادا على خلق أو أشرار ، يثيرون إعجابه أو قد ينفر منهم . أو قد يظهرون مثلما يظهر قيصر لدارس التاريخ أنهم أصحاب مبادئ سامية ولكن ومع ذلك لا يتم إدراك حياتهم الباطنية . إذ يظلون عبارة عن قوى مؤثرة ، أنماطا للسلوك ، طباعا أو أخلاقا نماذج رائعة على الطاقة . فلا يتم إدراك طبيعتهم الباطنية الإرادية ، بل أنماط سلوكهم الظاهرى أو الخارجى ، ليس بوصيفهم غاية في ذاتهم ، وإنما بوصيفهم وسائل نحتك بها في تعاملنا وحياتنا .

ذلك هو إدراكنا الطبيعى للأخرين ، حتى عندما نعاملهم بوصفهم كائنات عاقلة . ويمتد هذا النمط من الإدراك الناقص حتي يشمل من نرتبط معهم بعلاقات حميمة . فلقد أدرك الملك "لير " ميول أو خلق بناته ، أو ظن أنه قد أدرك أخلاقهم ، ولكنه لم يستطع أن يدرك حقيقة مشاعرهم ، أو الحياة الباطنية التي تكمن وراء عواطفهم . حتى عندما يتعامل الفرد مع شخص ويحبه ، فإنه يميل إلي إدراك طباعة أكثر من إدراكه حياته العاطفية أو الباطنية التي تؤدي إلى مثل هذه الطباع أو تلك الطريقة في السلوك .

إن الفعل هو ، ما أريده (١) ، والصوت والنظرة ، كلها أمور أبحث عن انسجام إرداتي معها ، ويعتبر العرفان بالجميل مثالا أخر للإدراك الناقص «للجار» الذي قد يصاحب إدراكي له بوصفه كائنا عاقلا ، فعندما ما أقوم بكتابة بعض الكلمات المعبرة عن عرفاني بالجميل فإني لا أكن شعورا بل احتراما وإعجابا لشخص لا أعرفه معرفة كاملة ، أشعر برغبة تقديم خدمة له ، إذا أمكن . لماذا ؟ أبسبب إدراكي لطبيعته الحقة وحاجاته بوصفه كائنا مثلي ؟ ، هل أشعر بضعفنا المشترك وأمالنا المشتركة ؟ أتخلصت من وهم الأنانية الذي يفصل بيننا ؟ أسف لاعترافي بأن ذلك لم يتحقق . إن وجود هذا الكائن لا يزيد أو ينقص عن إدراكي الخارجي للعامل الذي يقوم بتركيب الألوات الصحية أو إدراكي عن للعصا التي أتوكا عليها . فلا أفكر في حياته الباطنية على الأطلاق . ولا يزيد إدراكي عن

<sup>(</sup>١) \* أهب لك كل ما قد أحصل عليه من أرض الأحلام . من أجل لسة من يدها على خدى »

إدراك هيئته الخارجية . ومع ذلك أراه يخاطبنى فى خطاب رقيق ، يعبر فيه عن اهتمامه ببعض آرائي ، ويعبر عن رغبته فى مساعدتى . فأشعر بغبطة ذاتية من هذا العرض بالمساعدة ، وبشعور عزيزى بأنه يتطلب نوعا من التعويض ، وبسعادة حيوانية بوجودى فى صحبة حميدة . فلا يكون العرفان بالجميل هنا ، نوعا من العاطفة الأخلاقية .

وإن كانت عاطفة التعاطف تميل دائما إلى إدراك الجار إدراكا كاملا ، يشمل الجانب الباطنى من وجوده ، فإنها تفعل ذلك بصورة غير مؤكدة ، سبق شرحها في الفصل السابق ، وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار التعاطف مؤديا بالضرورة لاكتشاف البصيرة .

وهكذا فى نهاية دراستنا لأوهام الأنانية ، نكتشف من هذه الأمثلة والتوضيحات ، أننا نميل بطبيعتنا لإدراك الحياة العقلية لجارنا بوصفها قوة تؤثر علينا ، وليس بوصفها حياة لها خبرتها الباطنية وكيانها وغايتها فى ذاتها ، أو بوصفها إرادة ، لذلك نميل إلي التعامل معها تعاملا خارجيا ، ولا نهتم بطبيعتها الحقة ، وتبدو لنا مقاومة وتوظيف هذه الحياة لخدمتنا أو هزيمتها أهدافا ومسائل بديهية للتعامل معها ، أما مسألة احترامنا لمشاعرها الداخلية وخبراتها فإنها تبدو لنا عملا لا قيمة له . ويمثل ذلك الوضع البيئة الخصبة لوهم الأنانية .

فإذا ظل إدراكنا محصورا في نطاق ومجال عواطف الفهم العام وإحساساته ، فلن نستطيع الفكاك من كل ذلك ولذلك يخاطب فكرنا النقدى الفهم العام قائلا: إن ما تظنه إدراكا ليس إدراكا كاملا ، علينا أن نسعى لمعرفة الأكثر ، وإلا فلن نستطيع التخلص من الغموض وعدم الاتساق تكون أمينا مع نفسك أيها الفهم العام . ألا تنظر لجارك نظرتك للأشياء الجامدة الميتة فلا تراه إلا مجرد آلة ، لا أحاسيس ومشاعرلها ، بل مجرد مصدر لطاقات معينة ؟ فنسأله : يجب الفهم العام « كلا ، ألا يكون كائنا واعيا أدرك أفعاله ؟ » ، نعود نسئله « أتعلم إذن أنه كائن "مريد" ، وله إرادة ، ثم لا تدرك معني هذه الإرادة التى لدية ، وأنها لها خبراتها ؟ » يجيب الفهم العام ، « كلا ، إذا كان يريد كما أريد فليس له خبرات ، مثل خبراتى » . نرد عليه « عليك إذن أن تدركه إدراكا كاملا ، وتدرك هذه الإرادة وترى ما سوف نشعر به ، ونستنتجه » . ونؤكد هنا أن الفهم العام بمجرد إدراكه لجاره إدراكا كاملا ، يجيب ببساطة قائلا : إنه شعر بأنه يتمتع بوجود حقيقى وأنه يصبح لجاره إدراكا كاملا ، عجيب ببساطة قائلا : إنه شعر بأنه يتمتع بوجود حقيقى وأنه يصبح موضوعا لاهتمامى ، مثلا أكون موضوعا لإهتمامه ، فى حالة تأثيرى فيه فحياتنا حياة واحدة » . هذا ما يجب أن يراه الفهم العام ، إذا أدرك جاره إدراكا كاملا . فإذا أدرك نشعى لادراك كاملا . فإذا أدرك نشاطه وعمله ، وعادة ما يحدث ذلك ، عليه أن يسعى لإدراك خبرته وبمجرد أن يسعي نشاطه وعمله ، وعادة ما يحدث ذلك ، عليه أن يسعى لإدراك خبرته وبمجرد أن يسعي نشاطه وعمله ، وعادة ما يحدث ذلك ، عليه أن يسعى لإدراك خبرته وبمجرد أن يسعى

لإكمال فعله الإدراكي الناقص ، الذي يتجه من خلاله إلى إدراك إرادة الجار ، فإنه يدرك خبرة جاره إدراكا كاملا وربما تتعثر عملية الإدراك بسبب الشفقة ، أو بسبب الضعف الذي يصاحبها دائما ، ولكن عندما يتم هذا الإدراك ، يجب أن يكون واضحا ونابعا من طبيعتنا العقلية . إن أي شئ ندركه إدراكا جزئيا ، نكون علي استعداد إما التخلص منه كلية ، إكماله والانتهاء منه فعزمنا على التعرف علي وجود شئ ما ، لا يمكن أن يظل مشوشا أو متناقضا ذاتيا ، إذا ما أدركنا أين يكمن التناقض والخلط . ولما كنا ببساطة لا نستطيع التوقف عن إدراك جارنا والتعرف عليه ، فللبد أن نصمم بالضروة ، بمجرد اكتشافنا تناقض إدراكا كاملا .

ذلك تفسيرنا للعملية التى يمكن أن تحدث لكل فرد منا إذا ما تلامت الظروف . فنرى في هذه العملية البداية الصحيحة لمعرفتنا لواجبنا تجاه الآخرين ، ويستطيع الطفل تعلمها ، إذا تلقي التربية المناسبة . وهي نفس الطريقة التي نحاول بها تلقين السلوك الأخلاقي بطريق عملية فنحاول لفت نظر الفرد إلى أعماله ، عندما يتأثى منها الآخرين . ولكن الأخلاقيين أهملوا التفرقة بين هذه العملية وعاطفة التعاطف بكل أوهامها . ولقد حاول بحثنا هذا ، شرح هذه العملية الإدراكية الكلية وتمييزها عن التعاطف واعتبارها بداية للمذهب الأخلاقي بوصفها أعظم إنجازات البصيرة أو الحدس الظقي .

ولكن عندما نقول إن الفهم العام لابد أن يدرك هذه البصيرة أو يصل إلي ذلك الحدس، تحت شروط معينة ، فإننا لا نعنى القول أن الإنسان بمجرد اكتسابه البصيرة ، سوف يستمر يسلك في ضوئها من الآن فصاعدا . » حقيقة أن العزم على إدراك الجار ، يعنى العزم على معاملته بوصفه كائنا له وجوده الحقيقي أي معاملته بإنصاف وبدون أنانية ولكن هذا العزم أو التصميم يظهر في لحظة البصيرة وينتمي إليها . تخبو لحظة البصيرة ، يختفى العدس الخلقي في لحظة قصيرة . وإذا كان من الصعب التخلص من وهم الأنانية في حياتنا اليومية فإنه من الصعب أيضا الهروب من الرؤية من خلال هذا الوهم في لحظة البصيرة . فقد ندرك الوجود الحقيقي لجارنا ، ونصمم علي معاملته مثلما نعامل أنفسنا ، ولكن نعود سريعا إلى حياتنا اليومية ، ونشعر بمرارة الأهواء الوراثية ، وننسى ما قد ولكن نعود سريعا إلى حياتنا اليومية ، ونشعر بمرارة الأهواء الوراثية ، وننسى ما قد رأيناه في لحظة البصيرة . فيصبح جارنا إنسانا غامضا ونعود مرة أخرى إلى الأنانية ويستمر هذا الصراع مادمنا نحيا حياتنا العادية ونعيش لحظات البصيرة مع قراراتها ومشاعرنا الأنانية التي لا تهدا ، فتلك هي حياتنا .

- 4 -

ولتوضيح هذه النظرة بصورة أخرى للقارئ ، نسأله أن ينظر بعناية لنوع المنبرة قد

يحصل عليه ، فعندما يحاول إدراك جاره إدراكا كاملا ، أو بالمعنى الذى شرحناه . فلا نرغب منه فى الشعور بالشفقة ، لأنه بصرف النظر عما وراء الشفقة من بواعث ، وعادة ما توجد وراءها بواعث أنانية ، فإن ما يهمنا ، ليس الشعور بالشفقة فى حد ذاته ، بل نتائجها ، التى تحقق لنا ما نسعى إليه . إن كل صور التعاطف مجرد بواعث ، وما نشعر به أو تفكر فيما يحلبه لنا لنا هو ما يكتسب قيمة أخلاقية . ونكرر مرة ثانية ، إن إدراك الوجود الحقيقى للجار ، لا يعنى اكتشافنا لمدى نفعة لنا . فكل ذلك يؤدى إلى الإنانية ويجب أن ندرك وجوده بطريقة مختلفة تماما إذا كنا نتمتع بغيرية حقيقية . فما هو جارنا إذن ؟

نستطيع معرفة ذلك إذا نظرنا للجار بنفس النظرة التى تنظر بها إلى أنفسنا فمن أنت ؟ انك عبارة عن حالة حاضرة بخبراتها ، وأفكارها ورغباتها . ولكن ما هى ذاتك المستقبلية ؟ أنك إنها عبارة عن الحالات المستقبلية الخبرات المستقبلية والأفكار والرغبات المستقبلية ، التى تفترض حدوثها فى المستقبل ، بالرغم من عدم إحساسك بها الآن ، وترى أنها على صلة حقيقية وأكيدة بذاتك الحاضرة . الآن ؟ ماذا يكون جارك ؟ إنه أيضا كتلة مثل وجودك ، وإن كانت الصلة بينك وبينه تشبه إلى حد كبير صلتك بذاتك المستقبلية . إنه أيس ذلك الوجه الذي يحزن أو يفرح لرؤيتك بالرغم من تفكيرك فيه دائما على هذا النحو . واليست اليد التى تضربك أو تدافع عنك أو الصوت الذي يتحدث إليك ، أو الآلة التى تقدم والمحسوس ، مثل وجودك تماما . ومثلما تكون ذاتك المستقبلية بالنسبة لك ، حقيقية ، بالرغم من عدم إحساسك بها فكذلك يكون وجود جارك وجودا حقيقيا ، بالرغم من أن بالرغم من عدم إحساسك بها فكذاك يكون وجود جارك وجودا حقيقيا ، بالرغم من أن معناه ؟ . إن ذلك يعد تحولا كاملا لسلوكك تجاهه . إن ما نظلبه منك ، ليس أمرا عاطفيا ، أو نحثك فيه على الشفقة ، أو على التعاطف وإنما دعوة لفكر واضح وهادئ .

ولكن قد يقول قائل: لقد فعلت ذلك منذ صغرى . ومن المؤكد أنى لم أكن أعامل جارى بوصفه ألة ، وكنت ومازلت أحترم وجوده . فطالما خشيت عتابه ، وغضبت لرغباته ، وتمتعت بحنانه ، و تأثرت بآرائه . ومع ذلك تصف كل أفعالى بالأنانية » ، نجيبه بأنك في

اللحظة التي تتعامل معه فيها ، لا تعد متحفزا لإدراكه بوصفه كائنا واقعيا . وغالبا ما تكون عاطفتك مسئولة عن مثل هذه النظرة . فلا تستطيع مبادلته المحبة ، لأنك نسيت من يكون ، أو وجوده الحقيقى . وأصبحت لا تدركه الإدراك الكامل الذى يجعلك تنظر له بوصفه كائنا يتمتع بوجود حقيقى مثل وجودك ، وإنما تدرك منه ما يكفى لأن تكرهه ، أو تتعامل معه ، أو تنتقم منه ، أو تستخدمه كالة وبوصفه وسيلة تحقق بها غاياتك ومصالحك . فيبو لك أقل شأنا منك ، ولا يستحق الحياة مثلك . ولا قيمة لرغباته مقارنة برغباتك عادة ما تقول عن جارك ، أنه رمز لعاطفة ، وأن له وجودا حقيقيا مثل وجودك . ولكن هل تكون على وعى وإدراك كامل لمعنى هذه الكلمات وتشعر بها شعورا ذاتيا مثل الذي تشعر به عند الحديث عن ذاتك المستقبلية ؟

إذا كان جارك له وجود حقيقي مثل وجودك ، فإنه يشعر بالحياة والحيوية مثلما تشعر ، وبعاني المشكلات ، وصبراع الرغبات والقرارات المصيرية ، يكره الآلام ، ويجب الأفراح . تأمل كل الرغبات والمشاعر والانفعالات والعواطف تأملا شاملا واعيا، ثم أضف إليه قواك « بأن كل ما شعرت به ، يستطيع أن يشعر به » . فإذا ما فعلت ذلك ، أفيظل وجوده بالنسبة ذلك ، مجرد صورة ، أو مسرحية هزلية ، أو مأساة ، باختصار أيظل وجوده مجرد مظهر ؟ . إنك تشعر بأن وراء هذا المظهر شعورا غامضا بوجود شئ ما ، وتعرف هذه الحقيقة جيدا وتنظر إلى أفكاره وشعوره على أنها تختلف عن أفكارك ومشاعرك . وتقول إن ألمه ليس مثل ألى ، فألمه أخف من ألمى » . فجعلته شبحا مثلما يحول الفرد الطائش حياته المستقبلية إلى سراب . وحتى عندما كنت تخافه . أو تخشى ازدراءه ، واحتقاره ، وكراهيته فإنك لم تكن ترى وجوده وجودا حقيقيا مثل وجودك . حقيقة إن ضحكاته ، جعلتك تحمر خجلا ، وتجهم وجهك ، أصابت سخريته حلقك بالجفاف ، ولكن ذلك ما هو إلا رد فعل غريزتك الاجتماعية ولم يكن إدراكا كاملا بحقيقة وجوده . مثلك مثل الطفل الذي يبادل من يبتسم له بالأبتسام فلا يفعل ذلك بسبب إدراكه رضا هذا الفرد عنه ، وإنما بسبب استمتاعه الغريزي بالوجه البشوش . وهكذا بسب الغريزة والجهل ، تحيا مع جارك ولا تعرفه معرفة كاملة فرغبت له في الألم ، وأنت لا تعرف ولا تدرك إدراكا كاملا مقدار الألم الذي سببته له . ولم يكن الألم في حد ذاته ، بل منظر خضوعه ، ودموعه أو الرعب الذي يصيبه . فلقد جعلت من جارك شيئًا وليس ذاتا على الإطلاق . وربما عندما تحب جارك وتشفق عليه ، أو تحترمه ، تزيل مشاعرك حجاب الوهم الحظة قصيرة ، فتدرك أنه ذات حقيقية مثل ذاتك الحاضرة ، ولكن لما كان شعورك الأنانى طاغيا فإنك تنسى سريعا ما قد أدركته وقد تجعل منه وسيلة لسعادتك ورغباتك ومن رحمتك موضوعا لزهوك . ومن وقارك غرورا ، فلقد استسلمت الوهم مرة أخرى . فلا تتعجب إذا ما اكتشفت أن الأنانية ، في ذلك الوضع ، تعتبر القاعدة الوحيدة التي يمكن أن تفسر بها مسالكك وتنسى أنه بدون إدراكك لذاتك المستقبلية ، التي لم تتحقق بعد ، تفقد الانانية قيمتها ومعناها ، وتنسى أنك إذا ما سعيت إنى إدراك حياة الجار إدراكا كاملا ، لن تطغى الانانية على حبك لجارك .

فإذا كانت أفعالك تقوم على الوهم بأن ذاتك هى كل شئ فإن الحدس لا يجعلك تشعر بذاتك المستقبلية أو جيرانك ، وتؤكد الرغبة التى توارثتها من أجدادك في صراعهم من أجل البقاء ، على توقع مستقبلك وحدك ، وعلى حبك لصحتك الجسمية فقط ، وتجعل من حياتك الجسمية الحياة الحقيقية والواقعية الوحيدة ، ولكن إذا حاولت معرفة الحقيقة حقيقة أن كل عالم الحياة من حولك عالم له وجوده الواقعي والحقيقي مثل وجودك كل حياة عاقلة بمنظورها فالألم ألم ، والفرح فرح ، وكل شئ له وجوده الحقيقي ، فإن الوهم يختفى ، وترى وحدة كل الحياة في كل مكان ، والوجود المتساوى لكل لحظاتها ، وتصبح مستعدا لتقديرها ، بنفس الطريقة التي تقدر بها حياتك المستقبلية ، ومثلما تدبرت حياتك ، تبصرت العالم . ومثلما يتدبر الرجل الحقيقي حياته المستقبلية ، ويعمل لها ، كذلك إيمان الإنسان المفكر بوجود وحقيقة الحياة العاقلة ، وبأنها ليست مظهرا بل حقيقة وواقعة ، فإنه برغب مباشرة ، حتى ولو كان في أثناء لحظة البصيرة فقط ، في خدمة هذه الحياة .

وهكذا يختفى وهم الأنانية من بين أفكارك الحاضرة ( وإن كان ذلك لا يعني اختفاءه إلى الأبد ، فأنت ابن الأهواء ) ، بمجرد اكتشافك لما قد حجبته عنك الأنانية فترى الحياة الكلية ككل ، وتدرك وجودها وحقيقتها ، وأفراحها وأحزانها ، ويتوقف الصراع بين الأنانية والغيرية ، لأن الأنانية ما هي إلا الإدراك الجزئي الحقيقة التي تعبر عنها الغيرية تعبيرا كاملا ، تقول الأنانية : سوف أحيا وتقول الغيرية : حياة الآخر مثل حياتي » . فلكي تدرك

ألم الآخر إدراكا حقيقيا ، يعنى التوقف عن الرغبة فيه لذاته فالكراهية وهم . والتعاطف الجبان ، الذي يخفى رأسه خوفا من إدراك ألم الجار وهم إن الغيرية تفي الإدراك الحقيقى الحياة حقه ، وتنشلك من أوهام الإعجاب الذاتى الأعمى ، وتكشف لك في كل جوانب المحياة عن وجود كائنات أخرى في أرجائها ، وجودا حقيقا ، وعن الصراع الواعى في كل أرجائها ، الحصول على ما هو مرغوب . في كل ما تشدو به طيور الغابات ، وفي كل صيحات الجرحى والمعذبين ، الذين يعانون الأسر ، وفي البحر اللامحدود حيث تحيا الكائنات البحرية وتموت ، بين الأجيال المتوحشة من البشر ، وفي قلوب كل الأحباء والطيبين ، في ظلام القلوب المعذبة للسجناء والأسرى ، وكل الأمراض والأحزان والولاءات واليس ، وكل ما نعرفه من أقل الكائنات إلى أرقاها ، وأضيق الخبرات وأوسعها ، توجد نفس الحياة الواعية ، الملتهبة المريدة ، تتعدد صورها بتعدد الكائنات ، وجودها حقيقي مثل نور الشمس ، مثل المشاعر التي أشعر بها في جنبات قلبي فأرفع عيني ، وأنتبه لهذه الحياة ، ثم لك أن تنسى ما قد شاهدته وأدركته ، ولكنك إذا ما خضت هذه التجربة ، فإنك تكون قد بدأت تدرك واجبك .

#### - 1 -

ولكن لا يجب أن نخطىء فى تفسير هذه الوحدة التى كشفتها لنا البصيرة الخلقية . والتفسير الصحيح يمكن البصيرة الخلقية من حل كثير من المشكلات الصعبة ، ولكن يجب ألا نتصور أنها تكشف لنا عن انسجام هذه الحياة الفردية ، بصورة مسبقة ، كما يرى الصوفيون . فليس بسبب أن تلك الغايات الأخلاقية ، تكون في حقيقتها غاية واحدة ، وإنما بسبب أننا بوصفنا كائنات أخلاقية ، نقوم بتوحيدها فى لحظة إدراكنا لها إدراكا حدسيا ، فتتوحد كل الغايات ، ولهذا السبب وحدة نرى وحده هذه الحياة . وبهذا المعنى وحدة ، يمكن أن تقدم البصيرة الخلقية لنا حلا للصراع بين الأنانية والغيرية ، وتهدينا إلى أساس لذهب عام فى الخير الأعلى إن البصيرة الخلقية لا تكشف لنا ، ولا تمكننا من القول ، : إن كل الكائنات تسعى بطريقة لا شعورية نحو الخير الأعلى ، ولكن نستطيع أن نقول فقط :

إن كل واحد منا ، قد بحث واكتشف فقط ما يمثل رغبة حقيقية لديه ، ولا يتحقق الفير الأعلى حقيقة إلا بإدراك صراع الرغبات .

لقد وضحنا هذه النقطة حتى لا نقع في الخطأ الذي يقع فيه الأخلاقيون الذين يصرون على القول بأن الغاية الواحدة التي قالوا بها ما هي إلا ما بسبعي له كل الناس سعيا لا شعوريا . وغالبا ما يقول هؤلاء الفلاسفة إنه نسقنا الأخلاقي ليس إلا تعبيرا عما كان قائما هناك وكامنا في طبيعة البشر . فلا ينبئهم بغاية جديدة ، بل يوضيح لهم ما كان لديهم ، وطريقة تحققه » . ولقد سبق أن وضحنا زيف هذه المذاهب الخلقية ومظهرها المريب في مناقشة سابقة . لأنها تتأسس في حالات عدة على الوقائع المادية ، التي سبق رفضنا لها ، بوصفها لا قيمة لها ولا فائدة منها في تأسيس المذهب الأخلاقي ، وإذا نظر الفرد نظرة حيادية ، يكتشف سريعا سطحيتها . فهناك الكثير من الغايات المختلفة ، النبيلة والشريرة ، الشيطانية والإلهية ، فكيف يمكن لفيلسوف الأخلاق أن يوحد بينها في مبدأ أخلاقي واحد ، إلا ذلك المبدأ أو الصيغة المجردة التي سبق أن أشرنا إليها ، وهي أن كل هذه الكائنات يسعون لما يبدو لها مرغوبا . كم يعد من الجسارة أن يقول الأخلاقي لهم إنكم في الحقيقة لا ترغبون إلا ما قد عرضته في كتابي عن الأخلاق » والحقيقة أنهم لا يرغبون مثلما يرغب ، وبالرغم من محاولته تحوير الكلمات ، حتى يثبت أنهم لا يختلفون عنه رغبة . ولا يسعون إلا لما قد عبر عنه . فلنأخذ مثلا «جون ستبورات مل » نموذجا لمثل هذا الفيلسوف، ندعه يزعم السعادة هي الغاية الوحيدة لكل الناس إذا كانت السعادة تعني أو تشمل تحقيق أي موضوع يرغب فيه الإنسان ، فإن النظرية تصبح قضية مسلم بها ، أو تحصيل حاصل أو نافلة ولا تفيد في تحقيق أي تقدم في مجال الأخلاق ، لذلك يجب أن يدلنا "جون سيتورات مل " على أنواع السعادة ، وعن أي نوع منها أجدر بالبحث عنه . يقول مل » ، كما نعرف جميعا ، بأن هناك لذات عليا وأخرى دينا ويجب البحث عن اللذات العليا ، قبل السفلي ، أي البحث عن الفكر والكرم قبل البحث عن اللذات الحسية . فما دليله على ذلك ؟ ، دليله أن السعادة هي الغاية ، فذلك أمر نعلمه جميعا ، لأننا حقيقة نسمعي لذلك ، ولكن كيف نعلم أن اللذات العليا وليست السفلي هي الغاية الحقة ؟ أبسبب أن الناس يختارونها دائما ؟ في الواقع أنهم لا يفعلون ذلك ، ولا يختارونها دائما . لذلك

لجأ "مل" لتعديل قاعدته ، بأنهم لا يسعون جميعا لتلك الغايات ، ولكنهم يسعون إليها بمجرد معرفتها . فمعظم الناس يجهلون ما قد يكسبونه من السعى إلى تلك اللذات العليا . وهنا يواجه مل مرة ثانية بالحقيقة المزعجة ، وهي أن معظم الناس الذين قد فضلوا اللذات العليا، اكتشفوا أنهم قد أحبوها في لحظات الحماس الشبابي أكثر من حبهم لها في مقتبل العمر ومن عرف ذلك النوع من السعادة في شبابه يتخلى عنه في الكبر، وتلك مسائلة واضحة في الحياة ومعروفة . فكيف يتفق ذلك مع مذهب "مل" ؟ للأسف أنه لا يتفق ، وان يستطيع تجاهل هذه الحقيقة إلا بطرق غير منطقية . فمن يعرفون السعادة العليا ، يعرفون أيضا السفلى ويرفضونها ، ومن يعرفون اللذات السفلى ، لا يعرفون العليا ، أو ، إذا كانوا على علم بها من قبل فقد باتت منسية ، أو أنهم إذا لم ينسىونها كلية فإنهم قد فقدوا الرغبة فيها . وذلك كما لو كان ، لا يمكن قول مثل هذا القول من جهة اللذات السفلى . وكما لو كان من غير المنطقى قول ذلك ، وظهور نتيجة تخالف ما ذهب إليه مل . والحقيقة أن مل في جدله مع من تصور معارضتهم له ، قد انتهى إلى اسوأ حجة قد يلجأ لها فيلسوف ، وذلك عندما قال « إن اللذة العليا هي تلك اللذة التي قد يدركها ، من مارس نوعين من اللذات وقارن بينهما » . ولكي يحافظ مل على وضع أو مظهر من يفسر للناس رغبتهم الحقيقية كان عليه أن يلجأ إلى وسيلة عملية بحته تتعلق بالإجماع لتقرير مسألة نظرية ويعلن بصلافة ، أن خبرة الفرد الخاصة ، لا تصلح معيارا للمفاضلة ولا قيمة لأحكامها ، إلا إذا حصلت على تأييد معظم الناس ، وعلى اتفاقهم معها في الحكم .

والواقع أن ذلك لا يفيد في معرفة الضير إذ يعلن الناس في وقت ما ، أن سعادة معينة هي الأعلى ، لأنها الأكثر رغبة ، ثم يعلنون في وقت آخر عن نوع آخر من السعادة على أنه النوع المرغوب فيه فالناس يختلفون في رغباتهم ، ومن الخطأ أن نوضح لهم واجباتهم ، بأن نقول لهم إنهم كلهم لهم غاية واحدة . ولئن كانت البصيرة الخلقية ترى أن كل أنواع الصراع في الحياة تتوحد وتصبح واحدة ، فليس بسبب توقف وانتهاء التعارض ، بل بسبب أن صاحب البصيرة الخلقية يدركها جميعا في لحظة واحدة . ويسعى لتحقيق انسجامهم ولا يمكن القول بوجود انسجام مسبق بينهم ، وإلا فلن يجد صاحب البصيرة ما يفعله ، فلا يجب أن يخدع الفرد نفسه . فالصراع قائم وليس مجرد وهم . ويكمن الوهم حقيقة في عدم إدراك أي من المتصارعين للحياة الباطنية للآخرين . ولا يمكن التغلب علي هذا

الصداع بين الناس بأن نبين لهم أنهم يرغبون نفس الرغبة أو رغبة واحدة ، وليس هناك صداع حقيقي بينهم .

ولا يعتبر "جون ستيورات مل" الحالة الوحيدة على محاولة إقناع الناس بأنهم دائما يبحثون عن موضوع واحد ، وغالبا ما يدلهم الفيلسوف عليه حتى يمكنهم تحقيق السلام في الأرض . فلقد شرع بنتام ، في نفس المحاولة ، وبين بأسلوب الفظ ، وبحجج باطلة ، مثل تلك التي يتهم بها خصومه ، بأن كل الناس ينتاميون أن اللذة هي الخير الأوحد . وحاول سبنسر بدوره تعريف الخير تعريفا لا يتفق فقط مع ما هو شائع ومعروف عن معنى الكلمة ، وإنما يتفق مع مفهومه الخاص عما يشكل الخير ، وإذا ما قال أحد بتعريف لا ينسجم مع تعريفه فإنه يؤكد على أن هذا الرجل سوف يصل في النهاية إلى تأكيد تعريفه وأحيانا يجادل بأن ما يقول به هذا الفرد ما هو إلا مفهوم بدائي عن الخير ، أو أنه تعريف لا قيمة له لذلك كان برهان سبنسر علي طبيعة المثل الأعلي بسيطا وسهلا ، حتى إنه عندما تعرض التشاؤم فيما بعد ، لم يجد أي صعوبة في القول بأن الإنسان قد يصاب بالتشاؤم عندما يعتقد أن المثل الأعلى الذي قال به سبنسر ، لا يمكن تحقيقه ، فالبديهات يمكن الإعتماد عليها وتوظيفها عندما نشاء .

إن إهمال المثل العليا التي قد لا تتفق مع المثل الأعلى الذي يؤمن به الفرد ، لا يعد بحثا فلسفيا بالمعنى الحقيقى ومع ذلك فقد ظهر هذا الاهمال فى أيامنا هذه بصورة واضحة ، خصوصا عندما يسعى الفرد أو يتظاهر ، مثلما فعل وتظاهر السيد "كليفورد " بأن علم الأخلاق لا يقوم ولا يتأسس إلا على مناهج العلم الطبيعي ، وتشبه مثل هذه المحاولات من يحاول صنع قارب بخارى ، فيضع الآله البخارية فى الماء أولا ، ثم يشرع فى صنع القارب فوقها ، حتى يستطيع قيادة القارب بها . حقيقة يوفر لنا العلم الطبيع وسيلة لا يمكن الإستغناء عنها للأخلاق التطبيقية ، مثل الآله : البخارية للقارب . ولك يجب علينا أولا تجهيز القارب للآلة ، والمثل الأعلى للعلم الذي يقوم بتطبيقه إن كل هذه المحاولات التي تبدأ بالأساس العلمي ، محاولات تخفي عجزها وراء مظهر اللجوء إلى « الحقائق التي يكتشفها العلم عن الطبيعة الإنسانية ، والبناء الإجتماعي ولكن الملاحظ أن هذه الوقائع تكشف عن صراع لا يتوقف بين الغايات الإنسانية ولا تؤكد وجود مثل أعلى هذه الوقائع تكشف عن صراع لا يتوقف بين الغايات الإنسانية ولا تؤكد وجود مثل أعلى هذه الوقائع تليه الناس ، ثم نجد الأخلاقي العلمي يحاول بكل الوسائل أن يبين أن هناك

غاية واحدة يسعى لها كل الناس بالرغم من مناقضة الوقائع لوجود مثل هذه الغاية . فتصاب محاولته بالفشل ، فمن منا يستطيع تحديد هدف واحد لحياته ، حتى يمكن القول بأن حياة الناس كلها هدف واحد ؟

ولا يمكن القول: إن هذه النظرة الخاطئة تخص فلاسفة الأخلاق المحدثين فقط، إذ كان المبشرون الأخلاقيون منذ سقراط، يصرون ويؤكنون في مواقف عدة، ومن أجل إقناع الناس، أن الإنسان دائما يجهل ماذا يريد، أو يرغب. وتلك نظرة خاطئة. فقد يريد الإنسان شيئا، ويعرفه جيدا ولا يوجد حد معروف الرغبة، وعدم إستقرار الإرادة الإنسانية، فإذا ما صادفت إنسانا يرغب شيئا، فالتعليق العام والمعروف أنه سوف يتوقف على هذه الرغبة بكذا وكذا ونادرا ما تحصل على معرفة وتحليل نهائي للباعث على مثل هذه الرغبة.

والحقيقة أننا لم نؤسس مذهبنا الأخلاقى على مثل هذه التحليلات أو أي منها بل ولم نقل : إنه من الممكن لأى فرد منا أن يحصل على البصيرة الخلقية ويحتفظ بها فى نفس الوقت ، ونلخص مرة أخرى وبصورة مختصرة موقفنا كما يلى :

 ١ – أن البصيرة الخلقية أينما وكيفما تأتى ، تتمثل فى إدراك الطبيعة الباطنية الحقة لإرادات متعارضة معينة كائنة فى هذا العالم بالفعل .

٢ - إن البصيرة الأخلاقية المطلقة ، التي نستطيع أن ندركها ، ولكن لا نستطيع الحصول عليها كاملة ، سوف تدرك الطبيعة الداخلية الحقة لكل الإرادات المتصارعة في العالم .

٣ - تتضمن البصيرة الخلقية بطبيعتها ، عند النين يحصلون عليها ، الرغبة في تحقيق الإنسجام بقدر الإمكان ، بين الإرادات المتصارعة والكائنة في العالم ، والتي يتم إدراكها في لحظة البصيرة .

2 – إذا كانت البصيرة تهتم مباشرة بإرادتين متعارضين ، مثل إرداتي وإرادة جارى ، فإن هذه البصيرة تتضمن الرغبة في الفعل ، كما لو كنت أنا وجارى ، كائنا واحدا يحوى رغباتنا نحن الاثنين معا .

ه - وإذا كانت البصيرة الخلقية بغايات عامة متصارعة ، تعبر عن نفسها فى أنماط من السلوك ، فإنها تتضمن الرغبة فى الفعل ، كما لو كان الفرد الذى يدرك هذه الرغبات المتعارضة ، يحوى حياة كل هذه الرغبات ضمن وجوده الخاص .

٦ - حينئذ تتضمن البصيرة الخلقية الرغبة في الفعل وتضع في اعتبارها كل نتائج
 الفعل على كل الغايات التي قد تتأثر بهذا الفعل .

٧ – تعارض البصيرة الخلقية كل صور الدجماطية الأخلاقية التى تقول بغاية أخلاقية واحدة فقط تنهض البصيرة الخلقية من الوعى بأن هذه الغاية الواحدة ، ليست الغاية الوحيدة الفعلية . ولئن أدركت الدجماطية الأخلاقية هذه الحقيقة ، ولذلك كرهت أو لعنت الغايات التى تعارضها فإن هذه الكراهية ليست نقصا فى الإدراك لذلك تقول البصيرة الخلقية لأصحاب الروح الدجماطى » مادمت تبحث عن سبب للإيمان ، الذى تشعر به ، فإنك لابد أن تسلم بوجودى » تقول البصيرة الخلقية لنفسها « يجب علي ألا أعود إلي وجهة النظر الدجماطية ، ولذا تصر البصيرة الخلقية على الالتزام بالتأكيد دائما على خطأ الدحماطية

- ٨ -- إن البديلين الوحيدين للبصيرة الخلقية هما :
- (أ) المذهب الدجماطي الأخلاقي الذي يرفض تماما كل محاولة لوضع أساس للأخلاقية غير رغبته الخاصة غير المنطقية .
- (ب) المذهب الشكى الأخلاقى ، الذى كما قد لاحظنا ، ليس إلا الصيغة أو الصورة الأولية للبصيرة الخلقية والتى يتم الإنتقال منها بالتأمل لتحقيق البصيرة كاملة .
- ٩ لا يوجد هناك أى وسيلة للتمييز بين الصواب والخطأ ، إلا ما تقول به المذاهب الدجماطية بوصفه الغاية الأخلاقية الوحيدة من ناحية ، وما تقول به البصيرة الأخلاقية من ناحية أخرى ، وتبينه بوصفه تعبيرا عما تضمنه .

لذلك فإن النتيجة إلى انتهينا إليها هى أنه لك أن تظل على ضلالك ، فليست لدينا الوسائل التى تخلصك منه ولكن إذا رغبت معرفة كل الحقيقة الأخلاقية ، فلن تجدها إلا فى البصيرة الخلقية وكل ما عداها ما هو إلا رغبتك الخاصة ، ولكى تحقق البصيرة الخلقية ،

لابد أن يكون لديك بالفعل الرغبة في الوصول إلى الحقيقة ، بوصفها كامنة بين الغايات المتعارضة والمتصدرة الخلقية الناتج المتعارضة والمتصدرة الخلقية الناتج الضروري ، حتى المذهب الشكى ذاته .

يجب أن تعرف أيها القارئ الكريم ، بعد هذا العرض المتحمس أننا قد حاولنا رسم صورة أولية أو عرض الجانب الأولى من البصيرة الخلقية وماتزال الوحدة التى طالبنا بها وحدة فارغة ، وتحرر سلبيا من الصراع ولكى نبين القيمة الحقيقية للنظرية كلها ، يجب أن نتتقل من العناصر الأولية للواجب إلى مفاهيم أكثر تطورا ، ولابد أن يتم تطوير البصيرة الخلقية حتى تدلنا على تنظيم الحياة ، ولابد أن تمتلىء الوحدة الفارغة بمضمون أو محتوى ، ونوضح بطريقة عملية محسوسة العمل الذي يمكن لأصحاب البصيرة الخلقية القيام به .

## القصل السابع

# تنظيم الحياة

« إن المربة المقيقية هي المربة الأخلاقية غلا تسعى الإرادة إلي غايات شخصية ذاتية ، وإنما يكون لها مضمون عام يتضمن غاياتها »

"هيجل - المسوعة

نجونا من الشك على غير توقع بنفس فعل الشك ذاته ومن التفكير فيه ، وكان الوصول إلي الصقيقة في بحثنا مثل الوصول إليها في كل بحث فلسفى ، لا يتم برفض وإحتقار الشك بل بقبوله ومعايشته والاستغراق فيه ، حتى يتحول من مجرد كونه عنصرا أو جزءا من فكرنا ، ليصبح عنصرا أو جزءا من حقيقة أعلى لذلك لا ندافع عن مذهبنا والمبدأ الأخلاقي الذي ذكرنا أنه بديهي وواضح لأصحاب الضمائر الصالحة ، أو أنه له قيمة خاصة في ذاته ، أو أنه مبدأ يحظى باحترام وقبول العامة من الناس إننا نقول فقط « لك أن تشك في المذاهب الأخلاقية وشكك ذاته ، إذا كان شكا أصيلا حقيقا ، ومستمرا وشاملا وقاسيا فإنه سوف يقودك إلى المبدأ الذي نقول به » . لقد إكتشفنا هذا المبدأ من الشك الكلي ، وهذا النهج هو ما يميز مناقشتنا السابقة . لأسس الأخلاق ، إن القول بأن الإنسان العادي ، أو القديس أو النبي الملهم ، أو الشاعر العظيم ، أو حتى القارئ نفسه ، التبريرات التي قال بها الأخلاقيون ، تقترب أو تتشابه في طبيعتها تلك . فإذا كنا قد وفقنا في منهجنا ، فذلك بسبب شكنا الكامل والحر في كل المذاهب التي تتظاهر بالدفاع عن الخيرية لقد اكشتفنا طبيعة الإرادة الكلية المطلقة ، من التساؤل والبحث في دلالة وقيمة كل الإرادات الفردية .

ولكى يصبح منتلنا الأعلى عاملا في العالم ، لابد أن يحل لنا بعض المشكلات الأخلاقية الملموسة ، التي تزعج الإنسان بالفعل ، بل ويجب أن تهتم مناقشتنا الحالية

ببعض نتائج المبدأ الأخلاقى العام ، لأن فلسفة الدين ، فى بحثها عن مثل أعلى للحياة ، لا ترغب فى مثل مجرد إنما ترغب فى مثل مرشد قادر على التوجيه فما العمل الذى يطالبنا به المبدأ الخلقى ؟

وربما ، وكما هو واضح ، يمكن أن ننظر المبدأ بطريقتين فإذا كنا نعنى بالبصيرة الخلقية ما قد عرض فى الفصل السابق ، وبالأخص ، التبصر بحقيقة وجود الإرادات الواعية الأخرى بجانب إرادتى ، مع الإدراك الكامل لهذه الحقيقة ، فإنه يمكن تصور المبدأ الفلقى ، يقول لكل منا « احصل على البصيرة الخلقية وحافظ عليها بوصفها خبرة ، وأبذل أقصى ما تستطيع لنقل هذه الخبرة إلى الآخرين . ومن جهة أخرى ، وبنفس القدر ، يمكن تصور أن المبدأ الخلقى يقول لنا : أفعل ما تمليه عليك البصيرة الخلقية ، وكما قد شرحنا من قبل ، عندما تستطيع توحيد ذاتك مع كل الإرادات المتعارضة التي تتعامل معها ، عليك أن تسلك طبقا لما تمليه عليك الإرادة الكلية التي قد تكونت لديك لذلك فهناك فئتان من الواجبات الإنسانية ، الأولى صورية موقتة ، والثانية دائمة . ولكي نبين التطبيقات العملية لمبدئنا الأخلاقي ، علينا أن نتناول هاتين الفئتين من الواجبات بالشرح والتوضيح .

-1-

وتضم الفئة الأولى الواجبات التى تتعلق بالتربية الأخلاقية لجيلنا . فقد كنا ومازلنا كائنات ناقصة عمياء . فإذا كانت هناك فرصة ، لأن يسلك كل فرد منا ، و يكون مستعدا للسلوك ، طبقا لما تمليه البصيرة الخلقية ، فإن هذه الفرصة أفضل من الناحية الأخلاقية عن أى حالات أخرى لذلك فإن المطلب الأول الذي تأمرنا به البصيرة الخلقية بمجرد اكتشافنا لها : هو أن نعمل على زيادة عدد من يمتلكون البصيرة . وهذا بالطبع مطلب يتصف بالصورية ونو طبيعة مؤقتة ، والمسألة هنا تصور إنسانا أعمى يحيا وسط مجموعة من العميان وقد استطاع فجأة ، وبصورة سحرية ، أن يغتسل في نافورة سحرية وأن يحصل على القدرة على الإبصار المرة الأولى بأفضل صورها وقوتها وكمالها . فيحدث يحصل على القدرة على الإبصار المرة الأولى بأفضل صورها وقوتها وكمالها . فيحدث نفسه قائلا : « كم عظيمة هذه الحاسة الجديدة ! (هذه أول مرة يبصر فيها) ، ولكن لأى غاية يجب أن استخدمها ؟ . أولا يجب أن أستعين بها في إرشاد الآخرين من العميان إلى النافورة ، فيغسلون عيونهم ، حتى يمكنهم رؤية هذا العالم الرائع » ، ولكن قد يعترض النافورة ، فيغسلون عيونهم ، حتى يمكنهم رؤية هذا العالم الرائع » ، ولكن قد يعترض

معترض فيقول ، إذا كان الاستخدام الوحيد للرؤية هو نقل هذه القدرة على الإبصار للآخرين في فائدة القدرة نفسها فلا يمكن أن تكون الغاية الوحيدة للرؤية هي مساعدة الآخرين على الرؤية ، وإلا فما الخير الذي يصيبه كل من تتبع نفس القاعدة وسلك نفس السلوك؟ . الإجابة واضحة : « عندما نحصل جميعا أو يحصل معظمنا على القدرة على الإبصار ، نستطيع أن نستخدمها في تحقيق أغراض أخرى . ولكن لأن هذه القدرة تعتبر أفضل القدرات على تحقيق هذه الغايات الأخرى ، فإن أفضل استخدام مؤقت لها ، لا يكون في استخدامها لتحقيق هذه الغايات ، وإنما بذل مزيد من الوقت في محاولة زيادة عدد من يمتلكونها وعندما يتم تحقيق ذلك ، يمكن البدء في استخدام القدرة في تحقيق غايات أخرى » . وهكذا يمكن تشبيه هذه الحالة المفترضة التي يتم فيها الحصول المفاجئ على حاسة جديدة ، تحقق قدرة جديدة في لحظة واحدة بطريقة إكتساب البصيرة الخلقية . والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون الهدف النهائي للحياة ، هو مجردنشر القدرة علي إدراك الإرادات التي تحيا حوانا، وإنما يجب على الأقل أن تؤسس طريقة العمل التي تحقق انسجام أفضل بين الارادات هكذا يظهر أمامنا واجب محدد ، وإن كان مؤقتا وأوليا . لأنه لا يمكن تحقيق الانسجام ، ولو بصورة جزئية ، ولا يمكن تطوير النشاط الإنساني الأخلاقي ، ولو كان تطورا ناقصا ، حتى يحصل عدد كبير من الناس ، على أول مطلب أساس للوعى الأخلاقي ، وهو القدرة على رؤية وقائع الحياة الإنسانية كما هي كائنة بالفعل . فمادام الإنسان ، مسجوبا في إرادته الفردية ، فإنه لا يمارس الخيرية عن مقصد ووعى واضح بها ، وإن كان قد يمارسها بصورة غريزية ، الأمر الذي يجعله يعتمد على التقاليد التي غالبا ما تكون غامضة وعلى الضمير الذي غالبا ما يكون متميزا وقاسيا وعلى إيمان غامض وعلى العاطفة التي تعد أسوأ أنواع وسائل الإرشاد ، وإذاكان ما يفعله خيرا أو شرا ، فإن الملكة المستولة عن أفعاله لا يمكن وصفها بأنها ملكة أخلاقية أصيلة لذلك تعد البصيرة الخلقية المطلب الأولى الأساسى ، لتحقيق الغايات الأخلاقية للإنسانية ، على الأقل في جانبها الصورى ، بوصفها قدرة أو ( ملكة) إنسانية وبوصفها خبرة حيانية وعندما يكتسب عدد كبير من الناس هذه البصيرة ، وتلك القدرة ، فإنه يمكن الأخذ بالواجبات العملية والمحسوسة ، وحتى يحين ذلك الوقت ، فإن الهدف الأكبر ، يجب أن يكون هذاالهدف الصورى المؤقت ، وهو نشر البصيرة الخلقية بين الناس ، وبذلك يتمهد الطريق لمعرفة الخير الأعلى ، وإذا ما عرضنا الموضوع بصورة أخرى ، فيمكن أن نقول ،

أن البصيرة الخلقية ، بإصرارها على الحاجة لإنسجام كل الإرادات الإنسانية ، تبين لنا ، أنه مهما كان خير الإنسان الأعلى ، فإننا لا نحققه فرادى ، لأنه يتضمن الانسجام ، فلا يمكن إذن أن يحصل أى منا على الخير الأعلى وحده ، أو منفردا ، فإنما يتعاون الناس الحصول على الخير ، أو يفقدون الأمل في تحقيقه . لذلك يعتبر الحس الإجتماعي ، والقدره على العمل الجماعي ، مع إدراك واضح لأسباب ذلك العمل باعتباره أول الحاجات الإنسانية ، لا يكمن في الخير الذي قد يحصلون عليه ، وإنما يكمن في كيف يحصلون عليه ، وإنما يكمن

ونستطيع الآن البحث عن القاعدة الحياتية التي يمكن أن يقدمها لنا هذا الواجب والتي تتمثل في الأمر الأول الذي يطالب الفرد بنشر البصيرة الخلقية في حياته وبين الناس . وبذلك لا تصبح النتيجة المباشرة لهذا الواجب أن يسعى الفرد لتحقيق سعادته أو سعادة غيره من الناس . حقيقة قد يكون مطلوبا منه تحقيق السعادة سواء لنفسه أو للأخرين ، ولكن ليس بوصفها غاية بل وسيلة ، خصوصا بالنسبة للحالة الراهنة للعالم فاليوم ليس يوم سعادة ، بل يوم عمل ، ولا تعد السعادة جزءا من هذا العمل ، إلا إذا كان هذا العمل يسعى لزيادة ونشر وتقوية البصيرة الخلقية ، وهنا يصبح لدينا المعيار العملي لإختيار وحسم كل التساؤلات المتعلقة بمدى صحة أو خطأ مذهب اللذة . ويعد هذا المذهب أحد النتائج المترتبة على الفهم الناقص للبصيرة الخلقية ، وينبثق هذا المذهب من الاعتقاد في محبة الناس للسعادة ، وبإدراك ذلك ، يقول فيلسوف السعادة العامة ، عليك أن تسعد الناس قدر إمكانك . ولكن لا يمثل المذهب بالطبع الصقيقة المباشرة للعصر الراهن ، بصرف النظر عن تحقق أو عدم تحقق السعادة في المستقبل لأن العمل على زيادة السعادة في الحاضر ، يعنى زيادة العمى الخلقي الناس ، أو جهلهم بمبادئ الأخلاق إذ تميل بعض أنواع السعادة ، إلى افقادنا القدرة على التبصر ، مثلما وضحنا في فصل سابق . وإذا لم يشعر الفرد بتجربة وبواقعية بحقيقة الصراع بين الإرادات في هذا العالم ،، فإنه لا يستطيع الحصول على البصيرة الخلقية . ولما كان الخير الأعلى للإنسانية ، لا يمكن تحققه ، إلا إذا أصبحت البصيرة الخلقية متحققة بصورة عملية ، فإن كل أنواع السعادة التي تحجب هذه البصيرة ، تعتبر من الشرور ، التي يجب علينا التخلص منها . وتصبح كل الخبرات التي تساعد على زيادة قوة البصيرة الخلقية وإن كانت مؤلة ، خبرات خيرة للإنسان ، وإذا لم يكن لدينا خبرات أخرى تؤدى إلى تحقيق هذا الغرض ، إلا الخبرات المؤلمة ، فإن من واجبنا في تلك الحالة زيادة حدة هذه الآلام .

ومع ذلك نكتشف سريعا عند دراستنا للخبرات العاطفية وفي ضبوء معرفتنا بطبيعة الإنسان ، أن هناك حدا القدرة التعليمية الأخلاقية للألم ومن جهة أخرى ، هناك الكثير من الخبرات السارة التي تفيد البصيرة الخلقية ، وذلك إما بمساعدتها مباشرة ، أو في إعداد الإنسان للحصول عليها . ولئن كنا قد رفضنا ما يسمى بالأساس العلمي للأخلاق ، لأنه يؤسس الوجوب علي وقائع مادية جافة ، فإنه يمكننا الآن العودة إلي العلم ، لمساعدتنا في عملنا ، لأن كوننا قد حددنا المقصود بالوجوب ، أو واجبنا ، فإننا أصبحنا نتعامل مع الأخلاق التطبيقية ، ونسأل عن كيف يمكن الحصول على هذه البصيرة الخلقية . ويجب على علم النفس مساعدتنا في ذلك الموضوع قد إمكانه وهنا تفيذ الاقتراحات التي قدمها مسبنسر في كتابه « مبادئ الأخلاق " بالفعل في المساعدة على تطبيق المبدأ الأخلاقي . ولئن كنا نرفض تماما تصور أن "سبنسر" أو أي معلم آخر قد وضع يده أو حتى لمس المشكلة الأخلاقية الأساسية إذ لقد بدا "سبنسر" مثل الطفل ، يجهل وجود مثل هذه المشكلة على الأطلاق ، إلا أننا سعداء أن نكتشف أن "سبنسر" ، عندما قد قبل بدون برهان ، تصورا أساسيا صحيحا إلي حد ما ، عن المثل الأعلي للحياة ، قد ساهم في حل مشكلة الأخلاق التطبيقية التي ندرسها الآن . فلقد أمدنا ببعض المقترحات المعقولة لتحقيق مشا الأن المثال الأعلى .

ويظهر الإصرار على قيمة السعادة ، بوصفها مؤشرا على زيادة الحياة الصحية لمن يتمتع بها ، ثم الإستمرار في هذا الإصرار مادامت السعادة تؤدى إلي الصحة والكفاءة ، ومادامت الكفاءة مطلبا ضروريا لأخلاق عملية مقبولة ، فلابد أن يكون هناك دائما فرض أخلاقي مسبق لقيمة السعادة ، ولكل ما يزيد منها . ويعتبر مذهب "سبنسر" إذا ما فهم بصورة محددة ، نتيجة مفيدة ونافعة لما قد أمدنا به علم النفس . ولئن كان سبنسر قد أطال دون داع للإطالة ، فإنه كنان محقا في احتجاجه على الزهاد ، الذين يرون أن الأنسان المثالي يجب أن يكون فقيرا كسولا لا يهتم بالحياة والكفاءة ، ومنعزلا عن الحياة ، الأمر الذي يؤدي إلى اعتلال صحته ، وبالتالي إلى أن يصبح أنانيا . فإن كان ذلك هو ما نعرفه معرفة علمية ، فإنه يعد بلا شك أمرا حسنا ، أن نجده معروضا بوضوح في مقالة أخلاقتة .

ولكن ما النتيجة ؟ . أتعتبر السعادة الغاية الوحيدة للحياة ، إن الإنسان التعيس يصبح مخلوقا مريضا ، لا فائدة منه ، وخطرا على المجتمع ؟ . الحقيقة أن سبب ذلك لا يكمن في غياب السعادة ، بل في ضرورة حصول الفرد على البصيرة الخلقية ، وكفاءته في نشرها فالكفاءة في تحقيق الغايات الخلقية تعد مطلبا أساسيا ، وإن كانت السعادة ضرورية ، فإنها لا تكون ألا مجرد وسيلة ، وليست غاية في حد ذاتها . لذلك نقول عليك أن تسعى لتحقيق السعادة للناس ، مادامت سعادتهم ، تساعد على اكسابهم البصيرة الخلقية حقيقة ، وكما يبين لنا النفس قدرة الإنسان على تحقيق الخير ترتبط بعدة أمور منها ، تمتعه بالصحة ، واعتقاد أنه يحتل مكانه الصحيح في العالم ، وبقدر من الأصدقاء وبعض أنواع السعادة . وعندما ينكر الزاهد مثل هذه الأمور ، فإنه يكاد يمنع نمو البصيرة الخلقية لدى الناس ، بحرمانهم من العوامل النفسية التي تساعد على تكوينها . والحقيقة كل ذلك صحيح ، ولكن يجب ألا يساء تفسيره . إن المجتمع الذي يتمتع أفراده بالبصيرة الخلقية ، لا تظهر السعادة فيه ، إلا بوصفها وسيلة لغاية أبعد وأكبر . فإذا حاولنا إسعاد جيراننا ، وتخلصيهم من مصائبهم ، وتحسين أوضاعهم بصورة عامة ، فإننا لا يجب أن نفعل ذلك ، بوصفه هدفا لحياتنا ، وإنما بوصفنا نشارك في مسرحية كبيرة الحياة الإنسانية ، يحكم هدفها البعيد كل فصولها وتفاصيلها. يجب أن يخاطب " السامري" الخير الذي يمد يد المساعدة لأحد الفقراء نفسه قائلا « حقيقة أني أسعى لمساعدة هذا الرجل لإدراكي حاجته . ولكن يجب أن تكون غايتي أبعد من ذلك . فذلك الرجل لا يحيا وحده ، وإنما هو فرد في جماعة . ولا يكون هدفي من مساعدته . مجرد تحقيق سعادته الفردية ، وإنما هدفي أن أحقق بهذه المساعدة ، وبكل أفعالي ، انسجام النوع الإنساني . فليست غايتي تحقيق سعادته ، وتركه لحال سبيله ، بل أمل من أن أكون بتلك المساعدة أساعد على نمو وانتشار البصيرة الخلقية » . لذلك بصرف النظر عن سخرية " شوينهور " من فشته ، فإن "فشته" كان محقا في قوله أنّ علينا ألا نعامل الإنسان بوصفه فردا ، وإنما بوصفه أداة لتحقيق وخدمة القانون . لذلك يحق لنا ، بل وواجب علينا ، بالنسبة لجيلنا الحاضر، أن نسعى لتحقيق السعادة، إذا كان المقصود بها الكفاءة الأخلاقدة، ونشر البصيرة الخلقية .

ولذلك يصبح من واجبنا وبالمثل زيادة الألم ، إذا كان الألم الوسيلة الأفضل لتكوين البصيرة الخلقية ، ولا يكون واجبنا في العصر الحاضر ، أن نقلل من الألم لمجرد أنه ألم في حد ذاته . وهنا ، علينا أن نعتمد مرة أخرى على علم النفس . فالآلام التي تنمى

البصيرة الخلقية متعددة وغير محددة ، ولم يعرف منها إلا القليل . ومن المفيد حقا أن يبذل علماء النفس مزيدا من الجهد لمعرفة مدى أهمية القوى الخلقية للألم . بل إن ذلك واجب العلماء في المستقبل . عموما تستطيع القول : إنّ الزهاد قد بالغوا في كثرة أنواع الألم . والألم الجسدى يمثل نوعا من القسوة ، على الأقل لمعظم الناس . ولا ينمى هذا النوع من الألم البصيرة الخلقية ، إلا إذا تمت الاستفادة من الخبرة الجسدية المؤلة في معرفة معاناة الآخرين ، ولا تكمن قيمة هذه الخبرة المؤلة في إثارة عاطفة التعاطف ، التي سبق نقدها ، بل تكمن في مدنا بالوسائل التي نستطيع إجراء تقويم مجرد لمقدار الشر الكامن في الألم الجسدى . لأن ذلك يمكننا من إدراك قوة الإرادة التي نسعي للتخلص منه ، ومن احترام وتقدير هذه الإرادة والواقع تمدنا الطبيعة أن بخبرات مادية مؤلة ، تكفي لإدراكنا الآلام التي يشعر به المرء من أنواع العقاب المختلفة ، لا تؤدي إلى تحقيق هدفنا العظيم ، وتذل النفس الإنسانية تهينها .

ويختلف الوضع بالنسبة لآلام عقلية معينة . فكل تلك الآلام التي يشعر الفرد بها والتي يستطيع بها أن يدرك عالم الحياة العظيم من حوله ، تعد شرورا ضرورية . ولابد من اقتناعه ، بأن الإرادة الكلية تحتل مكانا في باطنه . لذلك وبدون التفكير في زيادة أو تقليل مقدار البؤس الإنساني ، نجد أنفسنا نعترض على الثقة العمياء بالنفس والاستغراق الذاتي والأنانية . ولذلك يعد من الصواب أن نسخر من كل متكبر غير واع بغبائه ، وأن ننتقد كل المغرورين مهما كان مقدار الألم الذي قد يسببه ذلك لهم . وأن نشعر بمتعة مستحقة عندما يسقط المتكبر ، وأن يكتشف المغرور أنه لا قيمة له ، وأنه لا شئ . ولهذا السبب ، لا نميل إلى إعطاء الطفل قيمة أكبر مما يستحق ، ونقلل من غروره ، بالرغم من إدراكنا لمدى إحساسه بالألم وبجرح كبريائه ، وفي جميع الأحوال ، لا يجب التقليل من الآلام التي تقلل الغرور. ويعتبر النقد الصادق الصحيح واجبا ، حتى وإن كان يسبب ألما للفرد الموجه له النقد فهذا الفرد يكون غافلا عن حياة الآخر ، لأنه مستغرق في ذاته وإذا كان من الضروري التقليل من قيمته ، حتى ينتبه لحياة الآخر ، فأنت ملزم بالقيام بذلك ، حتى وإن كان نقدك يسبب ألما نفسيا له ويشعره بأنه لا يساوى شيئا . لأن النقد الذي ندافع عنه ، ليس ذلك النوع من النقد ، الذي يحقق نوعا من الرضا الذاتي للناقد ، وإنما ذلك النقد الذي يقف حائلًا أمام كل أنواع الرضا الذاتي التي تحجب البصيرة ، فلئن كان الإنسان يشعر بالرضا الذاتي من إحساسه بالراحة ، أو بعد تناول الطعام ، أو في صحبة

الأصدقاء ، فإنه من الواجب عليه أن يكره هذا النوع من الرضا ، الذى يحجب البصيرة الخلقية ، أو يعلى من شأن إرداته فوق الإرادة الكلية ، فيكتفى بنصف العمل بدلا من إنجازه كله ، فكل ذلك يزيد من الزهو والغرور الباطل . فإذا ما خلصنى النقد من غرورى ، وإن الناقد بالرغم من قسوته ، يعد من أفضل أصدقائي . وربما الباطل النقد إلى تعاستى ، وإلى بؤسى إلا أننى أصبح أداة تسعى إلى تحقيق غايتها وتقوية ونشر البصيرة الخلقية . قد يكون البؤس سقوطا وشرا في حد ذاته مادامت إرادتى البائسة ، إلى تحقيق تكافح انهيار غرورها ويأسها في عزلتها ، ولكنه يظل خيرا نسبيا ، مادام طريقي للحصول على البصيرة الخلقية واضحا . إن كل الشروز يجب النظر إليها بنفس الطريقة . وبالتالي يضيق نطاق التطبيق العملي للمبدأ النفعي لخيرية اللذة ، في حياة يتم تقويمها اليوم في ضوء هذه المعايير .

- f -

ولكن أيعد مذهب اللذة مذهبا صحيحا ، إذا ما طبق في عالم تحققت فيه البصيرة ، واكتسب كل أفراده البصيرة الخلقية ؟ وإذا بحثنا عن أرقى أنواع النشاط الإنسانى التى تتصف بالدوام ، والتى يمارسها الإنسان بعد التحرر من الأنانية ، أفتكون سعادة المجموع هي الغاية البعيدة لأفعال هذا المجتمع الغيرى ؟ .

يلاحظ أن هناك بعض أنماط النشاط الإنساني ، التي يمكن وصفها بالغيرية والتي يمكن اعتبارها لمحات أو علامات على نوع الحياة المستقبلية ، التي يمكن أن يتمتع بها أفراد مجتمع البصيرة الخلقية . ويعد الفن والعلم والفلسفة أنماطا لتلك الحياة ، ورغم أن مثل هذه النشاطات ما تزال تشكل جانبا محدودا وتمثل نسبة ضئيلة ، من نماذج العمل الجماعي للإنسانية ، ولا تؤثر تأثيرا أساسيا في تشكيل الحاجات الخلقية في الحالة الراهنة ، فإن هذه النشاطات ، قد باتت بالفعل من أرقى أنواع النشاط في حياتنا ولكن السؤال الآن ، اتستمد تلك النشاطات قيمتها هذه من مقدار السعادة التي تحققها للناس أم من شئ آخر ؟ . إن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم منا ، دراسة تعريف النوع الثاني من الواجبات الدائمة .

لنفرض أن الهدف الأولى والمؤقت للسلوك الإنساني قد تحقق ، واكتسب كل الناس البصيرة الخلقية ، فما الأعمال التي قد تدفعهم هذه البصيرة القيام بها ؟ قد يشعر صاحب مذهب اللذة هنا ، بنوع من التشفي ، وينتقم من إهمالنا له ، وعدم الأخذ بنصحيته . وربما يقول " لقد نحيت آرائي جانبا ، بوصفها لا تحقق إشباعا مباشرا للحاجات الخلقية الملحة . ولكي يتم تحقيق هذا الشرط الصوري للانسجام بين الناس وجهت النصح لفيلسوف الأخلاق أن يوجه كل مجهوداته لتحقيق سعادة البشرية بالحالة المفترضة ، فقد تم تحقيق الغاية العظيمة ، واكتسب الناس الأخلاقية . ومن الطبيعي لا يبقى أمامهم ما يفعلونه ، إلا أن يحصلوا على السعادة قدر الإمكان . وهكذا تثبت صحة أفكارى ، والقواعد التي نصحت بها . ويصبح الفرد المثالي هو من يبحث عن تحقيق أكبر قدر من السعادة ، أو تحصيل السعادة القصوى والمثالية .

الواقع أن هذا الفيلسوف متفائل جدا . وقد يكون لأفكاره عن المرحلة أو الصالة الأرقى قيمتها ، ولكنها تظل أفكارا غير محددة ، على الأقل في جانب واحد ، فعندما تتحدث عن أن كل الناس المثاليين ، في الحالة المثالية ، يشعرون جميعا بالسعادة ، فإنه لم يوضح ماذا يقصد بالإنسان الفرد على الإطلاق كيف تكون العلاقة بين السعادة الفردية وسعادة الآخرين ؟ . إن ما يؤكده صاحب مذهب اللذة في الحالة المثالية ، يتحقق الانسجام والسعادة للكل ، ولكنه لا يرى أو يذكر الصعوبات التي يتضمنها تعريف الحالة أو المرحلة المثالية ويزعم ببساطة أنه في هذه المرحلة المثالية ، هو أنه يكون خير المجتمع ، والمرحلة المثالية يصبح الفرد قادرا على القول بأنه سعيد ، وبالتالي كل من حولي ، يشعرون بالسعادة والحقيقة أن مفهوم الحالة أو المرحلة المثالية التي تشعر فيها كل النفوس الفردية بالمنفصلة بالسعادة ويصبح الخير ما هو إلا مجموع السعادة الفردية ، يعد مفهوما متناقضا ولئن كل اللذي يدعى مصداقية وصحة المفهوم ووضوحه بذاته ، فإن من الواجب علينا إعادة فحص هذا المفهوم بعناية .

إذا ما وضع إنسان ما نصب عينه هدف تحقيق السعادة الفردية ، كما يطلب صاحب المذهب اللذى في الحالة المثلى المفترضة ، أفيستطيع تحقيق هذا الهدف ؟ يفترض الفيلسوف اللذى أن الحد الأخلاقي الوحيد الذي يمنع السعادة الشخصية ، يتمثل في المطلب الأخلاقي للغيرية ، الذي ، لا يحق للإنسان ، طبقا له ، أن يسعى لتحقيق سعادته الخاصة على بؤس الآخرين ، وعندما تصل الإنسانية للحالة المثلى ، حيث يكتسب الجميع

المزاج الخلقى ويساعد كل فرد الآخر ، ويحصل كل منهم علي السعادة ، فإن هذا الحد أو المانع الخلقى يختفى . ولذا يعتقد اللذى أن القانون الأعلى هو الذي يطالب كل فرد بأن يحصل على أقصى درجات السعادة . ويدرك اللذى السعادة هنا ، يمعنى مجموع الحالات السعيدة التى يتمتع بها الأفراد ولذلك لابد أن يسعى كل فرد من أجل تحقيق متعته ، ولكن بطريقة لا تحرم الآخرين من متعهم . والسؤال الذي نفترضه هو هنا ، ألا يوجد هناك أي حد أو مانع آخر أمام بحث هذا الفرد عن سعادته ؟ ، ألا يكون المثل الأعلى السعادة الفردية ، مثلا مستحيلا ، وليس فقط بسبب أن الأفراد في الحالة العادية ينقصهم الانسجام ، وفي الحالة المثلى يظل هناك تناقص داخلي وعائق باطني يمنع الفرد من تحقيق هذا المثل الأعلى ؟ ، ألا تمثل البصيرة الخلقية عائقا وترفض هذا المثل الأعلى ؟ على العموم هناك الكثير من الأسباب المعروفة ، التي تبرر مثل هذه السؤال . ولئن كانت هذه الأسباب لا تبرهن بذاتها على وجود تناقض في تصور السعادة الفردية ، فإنها على الأقل توحى بوجود مثل هذا التناقض الذاتي .

فأولا: توجد لدينا الحقيقة التجريبية القديمة القائلة بأن السعادة الفردية لم يتم تحقيقها من قبل أى فرد على الإطلاق ، مادام يفكر فيها . فالإنسان السعيد يجب أن يكون قادرا على أن يقول أنا سعيد . ولكنه دائما ما يقصد أنه كان سعيدا ، لأن التفكير اللحظى في السعادة ، يتداخل في معظم الحالات مع السعادة ذاتها . وتلك صعوبة داخلية معروفة ، وتعترض دائما اعتبارا السعادة الفردية هي الغاية النهائية للحياة ولن نتوقف طويلا عن هذه الصعوبة ، إذا قد نالت حظها من المناقشة ، ولن نبالغ في أهميتها . ولكننا نعتبرها أول ما ينبه إلى وجود تناقض داخلي في المثل الأعلى اللذي للحياة بوجود صراع أكثر عمقا من مجرد الصراع بين الأنانية والغيرية .

وثانيا: نلاحظ أننا عندما يقوم شخص برسم صورة للحالة المثلى للحياة الإنسانية ويخاصة مثل تلك الصورة التى رسمها لنا صاحب منهب اللذة ، نشعر بنوع من اللامبالاة ، وبعدم أهمية المسألة كلها . وتلك نتيجة غريبة وغير متوقعة . فقد جعلنا صنع السلام ، وتحقيق الانسجام بين الأفراد الغاية القريبة للحياة ، ومع ذلك عندما يتم تصور هذا الانسجام الذى صوره لنا الفيلسوف اللذى في صورة المجتمع المسالم الذى يسعى كل فرد من أفراده إلى السعادة ، فإننا نصاب سريعا بخيبة الأمل ، ونشعر بالاستخفاف ، وبتقاهة تصور مثل هذه الجماعة المسالمة السعيدة . إن سعادة هذه الجماعة ، ان تكون أكثر من مجرد ضحكات لأصوات سعيدة ، مثل تلك التي يسمعها رجل يتناول طعامه ، في وقت متأخر من الليل في أحد أركان بهو فندق ، تصادف مروره به أثناء سفره . فلا تعنيه في شيئ ،

ومجرد أصوات مختلطة ، وضحكات لا معنى لها فى هذا الوقت المتأخر من الليل . ومن يبالى أكان أصحاب هذه الكروش الممتلئة هناك يعتقدون أنهم سعداء أم لا ؟ . حقيقة ، يبدو أن هناك نوعا من الإنسجام الذى يمكن إدراكه بصورة عامة بينهم وربما يستمتع الفرد منهم ، إذا كان واحدا منهم أو مشاركا لهم . ولكن من يقف موقف الملاحظ ، ربما لا يرى فى هذه الكتلة المتجمعة من السعادة الفردية المثل الأعلى أو مثال المثل فى الحياة .

إن شعورا كهذا الذى وصفناه ، يصيب كل مطلع علي وصف سبنسر للمجتمع المثالي . ولم ينج من الإحساس به كل من تأمل وفحص التصورات التقليدية للجنة ، وحاول إجراء دراسة نقدية متأملة لصور السعادة التي يكثر الحديث عنها هناك . ولقد عرض الأستاذ "وليم جيمس" هذه الاعتراضات التي يمكن أن توجه لمثل هذا الوصف ، في صور وجمل مختصرة في كتاب عن "إشكالية الحتمية (۱) ونكتفي بنقلها ، لأننا لن نأتي بأفضل منها :

« من المؤكد أن كل فرد منا قد مرت عليه لحظات شعر فيها بالتعجب من التناقض الغريب لطبيعتنا الخلقية . فعلي الرغم من السعي إلي تحقيق الخير الخارجي ، وانتهاؤها ، فإن تحقيقه ، يبدو كما لو كان فيه موتها وانتهاؤها . لماذا يثير أي تصور للجنة أو لليوتويبا ، في الأرض كان أو في السماء ، الملل من هذه النرفانا أو الهروب ؟ . إن الرداء الأبيض ، وعزف آله الهارب في مدارس الآحاد ، ومائدة الشاى الفخمة التي صورها سبنسر في "مبادى الأخلاق "بوصفها المردود النهائي للتقدم ، أمور تشبه مواقف وآراء الأغبياء والمغفلين في سذاجتها وبساطتها ولئن كنا نعاني في حياتنا الراهنة من تلك الفوضي من الأراء والخرافات ، والنجاحات والفشل والآمال والمخاوف ، والأفراح والأحزان ، وبالتالي نتطلع لتلك الصور التي رسمها سبنسر ، فإننا لا نشعر إلا بالملل الذي يملأ صدورنا . إن طبيعتنا القلقة المتصارعة صاحبة الخلق الطيب والشرير والتي عبر عنها "رمبرانت" في لوحاته فجمعت بين النور والظلمة الفاتحة والغامضة ، لا ترى في هذه الصور الباهتة ، والألوان الفواتح ، إلا الفراغ والبلاهة ، فلا تتمتع بها ولا تفهمها . فإذا كان ذلك كل مكسبنا ، وغنيمة انتصارنا ، فإننا نقول : إذا كانت الأجيال الإنسانية قد عانت ، وبذل الأنبياء جهودهم واستشهدوا من أجل نجاح وتشكيل جيل من المخلوقات التافهة السعيدة ، الذي يحيون حياتهم دون أحزان ومشكلات ، مكونين نموذجا فريدا في التاريخ ، لم يظهر الذي يحيون حياتهم دون أحزان ومشكلات ، مكونين نموذجا فريدا في التاريخ ، لم يظهر الذي يحيون حياتهم دون أحزان ومشكلات ، مكونين نموذجا فريدا في التاريخ ، لم يظهر

Unitarian Reoiew for September, 1884.

فى أى مرحلة من مراحلة ، فلماذا لا يكون من الأفضل خسارة المعركة بدلا من الانتصار فيها ، أو بمعنى آخر ، لماذا لا يسدل الستار قبل إتمام المسرحية ، فلا يقدم الفصل الآخير ، حتى يمكن الحفاظ على قيمة عمل فنى بدأ جادا هادفا رضيا ، من أى ينتهى نهاية تافهة مخيبة للآمال .

ولا يقتصر إحساسنا بمثل هذه المشاعر في هذه الحالات فقط ، وإنما قد نشعر بها حتى بالنسبة للصورة المثالية للحياة السعيدة التي رسمها لنا "شيلي" في الفصل الأخير من مسرحة "برومثيوس . حقيقة هناك معان عميقة للمثال النبيل عند شلي ، لأنه يعلن بوضوح ، أن مثله الأعلي الحقيقي هو الإنسان وليس الناس » أو كما عبر عنه في موضع أخر بقوله :

« روح واحد غير منقسم يحوى نفوسا كثيرة ، تكمن

طبيعته في تحكمه الإلهي في ذاته

حيث تنساب إليه كل الأشياء ، مثلما تصب الأنهار في البحر » .

وعندما يقول ذلك ، فإنه يذهب بعيدا عن المذهب اللذى ، إلا أن هناك بعض العناصر الفامضة فى مذهبه ، والتى لا تعد كافية لتأكيد بعده عن المذهب اللذى كلية . حقيقة يمكن القول : إن تلك العناصر تعد متسقة مع أرائنا ، في حالة نجاح المذهب اللذى فى إقناعنا بعباراته السامية عن اللذة ، كما فعل "شلى" ، إلا أننا عندما نرى الشاعر يمجد اللذة الفردية فى نهاية المشهد ، نصاب بخيبة الأمل ، فنهاية المأساة تافهة ولا تتسق مع البداية .

وعندما ننظر إلى العالم الذى تصوره بداية القصيدة ، نشعر للوهلة الأولى بأنه عالم مرعب محزن كثيب تغلفه الخطيئة القاسية . ولكن سرعان ما تبدأ الصورة فى التحسن حتى أثناء ارتكاب الخطيئة . فهناك المنظر الرائع للعملاق المعذب ، وحلاوة الحب الدافى الذى أرقه ، ويشعر الإنسان بوجود عظمة إلهية فوق الطاغية نفسه ، لا تعانى من أفعاله السيئة ، فالعالم الذى تحى بتحيا فيهه هذه الأشياء ، ويشعر الإنسان فيه بوجود عظمة إلهية فوق الطاغية نفسه ، لا تعانى من أفعاله السيئة فالعالم الذى تحيا فيه هذه الأشياء ليس عالما لا يطاق . فتأتى النفوس التى تغنى لبرومتيوس المكروب ، عن الأفعال الخالدة ليس عالما لا يطاق . فتأتى النفوس التى تغنى لبرومتيوس المكروب ، عن الأفعال الخالدة

التى تمت على الأرض ، والأفكار العظيمة والعواطف السامية . لقد ولدت كل هذه الأشياء من الصراع ، واحتلت مكانها وسط أهوال سيطرة الطاغية وطغيانه . حقيقية لا يعتبر هذا العالم عالما كاملا ، ويحتاج الإنسان إلى قبس من نور مثل الذى حصل عليه برومثيوس ، حتى تينبا بانتصار الإرادة الخيرة في النهاية ، ولكنه يدرك في نفس الوقت أن هذه الأفعال والمساعى العظيمة للخير ، وهذا الولاء الأصيل والمحبة والبطولة ، يجب ألا تختفى من هذا العالم الكامل الذى قد يتحقق . وعندما ينتصر برومثيوس ويحصل على حريته ، يجب ألا نهمل هذه الأشياء ، مثلما نهمل الأواني والأدوات القديمة يجب المحافظة على روحها وحياتها ، بوصفها عنصرا في الحياة الأعلى للمستقبل . فإن كانوا قد استحقوا ، فلابد من وجودهم إلى الأبد .

وأما القيمة الحقيقية لعالمنا هذا الذي مازال مملوءا بالشر ، فإننا قد نعرف عنها شيئا مما حدثنا عنه ، "ديموجورهن" . فحقيقة ليس لدى هذا الكائن الغامض ، فلسفة دينية محددة ، يعرضها لنا . وعندما سئل من أسيا وبابثيا ، كان يجيب أسئلتهما البسيطة الواضحة بإجابات غامضة ، إلا أن ما يقوله لنا عن أن الحقيقة العميقة ، لا يمكن تصورها ، أمر يجعلنا نشعر ، بئن هذا العالم المملوء بالمصائب والشرور ، ليس خاليا من دلالة آلهية ، مهما كانت صورة العالم المرئى في طل حكم "جوبتر" ، فإن حقيقة الأشياء تحيا في عالم الأمل والمحبة ، حيث يكون الإله الحق فهناك روح خيرة أبدية ، تسرى وتحيا فوق الكل . واكتشاف كل ذلك في وسط الشرور ، اكتشاف القيمة الحياة الحقة ، واعدم عبثيتها .

ولكن ماذا يحدث بعدئذ؟ . يجيب "شلى" ، أو طبقا لتصوره ، بأن الصدفة التى تحكم العالم ، تحدث الثورة ، ويقذف بزيوس فى الهاوية . ولكن ما الحياة العظيمة الرائعة التى قد تبدأ الآن؟ . وعندما تنكشف الحقيقة العميقة التى كانت كامنة وسط وتحت أهواز ومصائب حكم الطاغية ، فما هى اللغة التى يتم التعبير بها عن أمجاد هذه الرؤية السعيدة؟ لقد أرهفنا السمع ، وأحسسنا بخيبة الأمل لقد سمعنا أن "برومثيوس" قد نهض من قاع العذاب ، ثم فكر فى الحصول على كهف هادئ ، يقضى فيه المرء وقتا طويلا ويستمتع بالراحة وبصحبة أمرأة جميلة . فهناك يمكث المرء ، ويجمع الزهور ، ويحكى القصص ، ويغنى الأغانى ، ويضحك ويبكى ، وتمضى الساعات وتنساب هارية . ولكن ماذا يحدث لباقي العالم ؟ أه ، العالم ، أنه يصبح ببساطة مجرد مسرح لمثل هذه المتع الفردية ؟ فلكل

فرد كهفه وزهوره ورفاقه وأحباؤه . فهكذا يكون كل شئ . فليس هناك نظام ، فقط مجرد صحبة طيبة ، ومتع جزئية مسلية .

لقد شعر "شلى" أن ذلك لا يمكن أن يكون كل شئ . فأضاف الفصل الأخير من المسرحية وترك لنا صورة غامضة عن حياة المحبة . حيث يشعر العالم كله بالحياة ، وتشارك الروح الكلية في أنشودة الانتصار . فتشعر كل الكائنات والموجودات ، بالباعث الجديد نحو الانسجام التام ، وبأن نوعا آخرا من الوجود ، قد ينبثق من إتحادها ووحدتها ، نوع أعلى من وجودها ، لا يتحدث فيه الفرد عن نفسه أو غيره حديثًا منفصلا ، فليس هناك ، أنت وأنا بل هناك روح واحد غير منقسم ، يحيا في عدة نفوس » وتنساب فيه الأشياء بعضها إلى بعض ، وتصب فيه مثلما تصب الأنهار في البحر » . فتدخل في حياة ذات قيمة متِّعاليَّة مَفَّارقة ، ومهمة أبدية مستمرة ، تخدم هدفا يصعب علينا نحن الفنانين أن ندركة إدراكا واضحا ويلاحظ هنا أن الشاعر يبتعد كثيرا عن المذهب اللذي ، بالرغم من تعبيراته الشعرية عن المتعة والغبطة . فجاء التصور في النهاية غير متسق ومتناقضا فنجد كل النفوس الفردية المستقلة ، والحياة الأعلى للروح الكلى المنتشر في كل شيئ ، تتمتع بالحرية والمحبة ، ولم يوضح لنا الشاعر كيف تكون العلاقة الفعلية من تلك النفوس وحياة الروح الأعلى . أهكذا أصبح العالم كله يشعر بالسعادة ، لأن الطاغية لم يعد يتدخل في متع الناس ، ولم يعد يمنع أحدا من جمع الورود ؟ أو أن المصدر الوحيد لتلك السعادة ، تخلق الناس بخلق العطاء فيهب كل منهم كل شئ لجاره ؟ أو أن المصدر الحقيقي لهذا الكمال ، يكمن وأن هذه النفوس قد تحررت من الكراهية ، وباتت لا تشعر فقط بحريتها ، وإنما بوجود غاية أعلى لحياة كلية ؟ : لقد ألمح شلى لنا ، ولكنه لم يجعلنا نشعر بالنتيجة الحقيقية فدائما ما نجد لدى شلى نظرة طفولية بريئة ، ترى أن الكراهية بين الناس ، هي الشر الوحيد ، وما الخير إلا وجود الرحمة الكلية ، أو نوع من الشفقة العامة . ولئن كان ذلك يمثل بداية البصيرة الكلية ، فإنه لا يمكن القول بأن ذلك هو التعبير الكامل عنها إذ يبدو كما لو كان الخير ، يفقد قيمته إلا إذا هناك شئ وراءه أو يمكن أن يتحقق منه! أو لن يكون هناك أي قيمة لهذه الوحدة الحياتية ، إلا إذا كان هناك ؛ عمل ما يجب أن ينجز بعد تحقق هذه الوحدة! أو أن البصيرة الخلقية لا يجب أن تكشف عن وجود أي حقيقة عميقة وراء لحظاتها الأولى!

ويستطيع المرء توقع ما وصلنا إليه بعد نقدنا ومناقشتنا لمشكلة شلى فلقد بات ، واضحا الآن أن البصيرة الخلقية لابد أن تكتمل ، وإلا تفقد قيمتها . فإذا كانت البصيرة

الخلقية ، تطلب منا جميعا ، أن نسلك بوصفنا كائنا واحدا واستطعنا تحقيق ذلك الشعور ، فإنه لا يحق لنا الاكتفاء به التوقف عنده ، ولابد من تجاوزه . وعلينا أن نسال ما الذى يجب أن يفعله هذا الكائن الواحد ، بعد أن جعلت البصيرة كل الأفراد إرادة واحدة ؟ ولقد بدأنا نرى ، كما وضح عند نقدنا للمذهب اللذى ، أن غاية هذه الإرادة الكلية ، لا يمكن أن تكون مجرد الدعوة إلي فصل الأفراد بعضهم عن بعض مرة أخرى . بل لقد بدت لنا مسالة النفوس السعيدة الملولة ، مسالة تافهة للفهم العام ، بسبب أننا نشعر بضرورة الفهم الواضح للحقيقة ، وخصوصا أن الإرادة الكلية للبصيرة الخلقية ، يجب أن تسعى المدمير كل ما يمكن أن يفصل بيننا ، أو تحويلنا لمجموعة من النفوس المنفصلة ، وأن تسعى ألى تحقيق غاية أو وحدة عضوية إيجابية أعلى من كل النفوس . إننا ملزمون بأن نجعل الروح الواحد غير المنقسم « مثلنا الأعلى . ولا يمكن أن يكون المثل الأعلى لهذا الروح ، تحقيق سعادة كل فرد على حدة أو مجرد تحريرنا من الكراهية ، وإنما يجب أن يكون شيئا أعلى منا جميعا ، وإيجابيا .

والحقيقة لن يكون في مقدرونا اتخاذ هذه الخطوة إذا كنا قد اتخذنا نهجا آخر غير ذلك النهج أو تلك الطريقة التي اتبعناها . فمثلا يهتم شعورنا بالتعاطف بموضوع فردى واحد لتعاطفنا . والتعاطف مع كل الناس يعنى تمنى السعادة لكل منهم ، وحسب تصوره لها . ولكننا رفضنا مثل هذا التعاطف الوجداني . وقلنا : إن وقائع الحياة ، تبين لنا أن هناك صراعا بين الإرادات ، وإدراك وجود مثل هذا الصراع ، يعني إدراك عدم تمييز إرادة عن الأخرى ، بسبب شعورنا بالإستقلال أو العزلة . إن هذا الإدراك هو الشك الخلقي ذاته ، الذي يعد الخطوة الضرورية الأولى على طريق البصيرة الخلقية الحقة . والشك الخلقي يعنى إدراك هذا الصراع ثم بعد تأمل في الموضوع ، اكشتفنا أن هذا الإدراك ، يعنى وجود إرادة حقيقية لدينا ، تؤخذ هذه الإرادات المدركة في وحدة واحدة ، وتطلب وتسعى وجود إرادة حقيقية لدينا ، تؤخذ هذه الإرادات المدركة في وحدة واحدة ، وتطلب وتسعى عبارة عن تطوير لطبيعة الإرادة الكلية . تقول هذه الإرادة لكل إرادة فردية « عليك أن عبارة عن تقول بصيغة أخرى ، دع كل إرادة فردية تسلك ، كما لو كانت كائنا واحدا ، يضم في ذاته ، كل الإرادات الأخرى . ذلك لا تطلب الإرادة الكلية ، الرضا والإشباع يضم في ذاته ، كل الإرادات الأخرى . ذلك لا تطلب الإرادة الكلية ، الرضا والإشباع

الوجداني لكل فرد على حدة ، بل تطلب الوحدة العضوية الحياة . وهي وحدة يسعى عالمنا لتحقيقها ، إذا كان الواقع التجريبي ، بالفعل عبارة عن تحقق لذات الواحد ، التي تتطلبه الإرادة الكلية على أية حال لم يعد هذا الذات الواحد يرغب في تقسيم نفسه إلى نفوس تجريبية جزئية فردية ، مثلما لا يرغب في أن ينصب نفسه ، كائنا فرديا ساميا مستقلا تنحني له الرؤوس ويطاع بوصفه الحاكم الأعلى . إنه يتطلب حياة كل النفوس الفردية المستقلة ، وتحقيق الوحدة التي ترغب فيها كل ذات فردية مستقلة لنفسها . إن هذا الأنا يهدف إلى أكثر أنواع الحياة تنظيما ، ولم يعد هذا الهدف مجرد سعى إلى تحقيق الإنسجام ، بل هدف إيجابي يتطلب التنظيم الكامل للحياة .

- T -

ولقد واجه المذهب اللذى والنفعى أو أى مذهب على شاكلتهما رفضا عمليا ، وإن كان هذا الرفض قد أخذ صورة أخرى غير تلك التى تم عرض أسبابها . فكل من حاول تحقيق المثل الأعلي للفردية ، سواء تمثل فى تحقيق السعادة ، أو الرضا عن النفس ، أو أقتصر على الفرد ذاته ، أو أمتد إلي آخرين غيره ، إكتشف أنه كلما تمسك بهذا المثل الأعلى ، وبذل الكثير لتحقيقه ، شعر بتفاهة ذلك المثل الأعلى ، وعقمه ، فإذا كان هناك إشباع أو رضا نفسى حقيقى فمن المؤكد أنه لا يتحقق لأى إنسان على هذه الأرض ولا يكون سبب ذلك عدم قبول نظام الأشياء فى العالم ، أو وجود تناقض وفوضى في عالم الأشياء ، بل وجود تناقضات داخلية فى مفهوم الذات الإنسانية الكاملة نفسها . فدعنا نذكر أنفسنا بعض هذه التناقضات .

لا يصبح لمذهب اللذة أى معني ، إلا إذا كان وجود الذات الإنسانية الراضية ممكنا من الناحية المنطقية . إن المثل الأعلى لهذا المذهب بكل تشعباته ، لا يخلو من عنصر واحد أساس ، يتمثل فى مطلبه بتحقيق الرضا والإشباع للنوات الإنسانية ، وتحقيق كل ما يرغبونه لأنفسهم . لذلك يجب أن يؤكد هذا المذهب ، على أن ما يرغب فيه الإنسان ، يحقق سعادته ورضاه ، فإذا كان فى مقدروك من الناحية المادية ، أن تحقق له كل ما يرغب فيه لنفسه ، تكون قد حققت غايته . ولكن إذا كان كل ذلك وهما ، ولا يرغب الفرد حقيقة فى رضاه الذاتي فقط ويرغب شيئا أكثر من ذلك شيئا لا يتحقق فى مجرد الرضا الذاتى ، ولا يمكن الحصول عليه عندئذ لا يصبح المذهب اللذى معبرا عن حقيقة الحياة . ودائما ما نشعر يمكن الحصول عليه عندئذ لا يصبح المذهب اللذى معبرا عن حقيقة الحياة . ودائما ما نشعر

بهذه الخبرات المتعارضة في حياتنا الخاصة . فنجد نفوسنا المحدودة ترغب في شيء ما ، وعندما تحصل عليه لا تشعر بالرضا الذاتي على الإطلاق ، بل قد تشعر بفقدان ذاتها . لذلك لا يمكن أن تكون غاية الصياة ، غاية لدية على الإطلاق ، أو مجرد تحقيق اللذه النهائية . لأنه إذا اكتسبنا البصيرة الخلقية ، لا نستطيع أن نرغب في حصول كل ذات ، على أكبر قدر ممكن من اللذات المنفصلة ، بينما في الحقيقة ، لا تسعى أي ذات من هذه النفوس إلى مجرد مجموعة من الاشباعات الذاتية كهذه ، وإنما تسعى إلى شئ وأخر ، لا يمكن تحقيقه أو الحصول عليه في صورة أي نوع من أنواع الإشباع الذاتي المنفصل .

وربما يتساءل القارئ عن البرهان على هذا التناقض الذاتى للرغبة ، الذى : إن كل النفوس الإنسانية تعانى منه . والحقيقة أن البرهان يمكن فى الواقعة العامة التى تبين أن شعور الفرد بحياته الفردية ، يعني وعيه بوجود قيد محزن . ودائما ما يلاحظ كل فرد منا ، هذا القيد أو الحد المحزن عند الآخرين أولا . وتعبر المعرفة به عن نفسها فى النقد الشخصى . فإذا قمنا بعرض الموضوع أولا فى صورته الساذجة ، نلاحظ أن الشخص اللتزم بالمبدأ اللذى فى حياته ، وبمحاولة الحصول على أكبر قدر من الإشباع ، لا يشعر بالإعجاب ، تجاه الشخص الذى يتظاهر بأنه قد حقق الرضا لنفسه ، وإنما بقدر كبير من الاحتقار . إذ يرى الإنسان أنه شخص مقيد بقيود خطيرة ، ويشعر بالكمالات التى ليست لدي الآخر وحينئذ يحتقر إعجاب الفرد الآخر بنفسه ، لأنه ببساطة ، إعجاب يقوم على الوهم . وتجده يحدث نفسه قائلا إذا إستطاع أن يرى نفسه ، كما يراه الآخرون ، لا يمكن أن يشعر بالرضا الذاتى » . ولذا يبيو أن النقد ، يهدم مبدأ اللذة . فإذا كان على الفرد ألا يكون راضيا عن نفسه لأنه يكون راضيا عن نفسه لأنه النفسى الداخلى ، يتم التخلى عنه لذلك لا يحق للفرد اللذى ، أن ينتقد الإنسان السعيد ، الذي لا يؤنى أحدا بسعائته . فقد حقق غايته أو اقترب منها ، فدعه وحده . بل وبعد نقده جريمة . الذي لا يؤنى أحدا بسعائته . فقد حقق غايته أو اقترب منها ، فدعه وحده . بل وبعد نقده جريمة .

ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك ، فالكل يشعر ، أن هذا الرجل لم يصل إلى الغاية الحقة . وبالرغم من أن هذا الشعور في حد ذاته ، لا يثبت شيئا ، إلا أنه يُعدُ بعد الإشارة

الأولى لدى كثير من الناس إلى وجود حقيقة أعمق . وعلى أية حال ، سريعا ما تنفذ هذه الحقيقة إلى القلب ، فعندما يشرع فرد آخر في توجيه النقد بدوره إلى "، أكون قد مكثت منقبضا ، وحدثت نفسى قائلا ، أيتها النفس كم أنت سعيدة » ثم يجئ من يقول لى أنت أحمق » وأشير إلى النقض الكبير في سلوكي ، أو في خلقي ، أو في معرفتي فباتت لدى الأن خبرة غريبة بمجموعة من الأهواء المتقلبة . لقد سبب لى هذا الناقد ألما فظيعا . وربما أشعر بالكراهية نحوه ، ولكن عندما أفكر وأعيد التفكير فيما قاله ، أشعر بصواب نقده أن هذا القيد الكبير موجود بالفعل ولا أستطيع التخلص منه ، ولذلك ليس أمامي إلا الشعور بالمعاناة من وجوده . فإذا لم يكشف الناقد الحقيقة أمامي ، لظللت سعيدا . ولكن بعد أن تظهر الحقيقة ، فإن من العبث التفكير في العودة لحالة البراءة الأولى التي كنت عليها قبل هذه المعرفة . فأن أحمق وجاهل بالفعل ، وكيف أهرب من ذاتي ؟ خللت عليها قبل هذه المعرفة ، في الاقتناع بهذا الكمال الوهمي .

أحقا لا أستطيع العودة إلى الجهل وإلى الوهم السعيد بقيمتى وسعادتى مرة أخرى ؟ . من المؤكد أن ذلك في استطاعتى . وما على إلا تملق ذاتى ، وصب اللعنات على هذا الناقد ، والحديث عن غيرته وغبائه ، وما هى إلا فترة قصيرة من الزمان ، حتى أعود لحالتى الأولى ، حالة الجهل والبراءة . فأنسى النقد ، وأشعر بالسعادة والرضا . ولكن مرة أخرى ، قد تثور ذاتى الواعية على هذه الخديعة . فالنقيصة موجودة ، وأعلمها تماما . أمكن لجهلى أن يقضى عليها ويمحوها ؟ . فلئن كان الشعور بهذه النقيضة ، أمرا سيئا ، فإن تصور استمرارى في الحياة ، بون معرفتها ، يعد أكثر سوءا . ولئن بدت حالتي الأولى من البراءة تثير الشفقة ، فإنها تزيد الآن بالفعل من إحساس بالألم ، الذي كان من المكن أن أتجنبه إذا كنت قد شعرت به في هذه الحالة الأولى . وأرتعش كلما تذكرت كيف كنت وسط هذا الإعجاب الذاتى ، أحمق طيلة الوقت ، ولا أعرف الناس على حقيقتهم . ولذلك وبالرغم من الألم الذي شعرت به من هذا الكشف ، أشعر شعورا دفينا ، بأني لا أرغب في العودة إلى حالة الجهل الأولى ، بالرغم من السعادة التي كنت أشعرها هناك . فلقد كانت جنة الحمقى ، ولكني استطعت الهروب منها . عرفت نقيصتى ، وفضلت تناول ثمار المعرفة ، والطرد من هذه الجنة ، ولئن كنت أحيا حالة من التناقض . وتتعذب نفسي فلقد كانت جنة الحمقى ، ولكني استطعت ألهروب منها . عرفت نقيصتى ، وفضلت تناول ثمار المعرفة ، والطرد من هذه الجنة ، ولئن كنت أحيا حالة من التناقض . وتتعذب نفسي

الحساسة الحمقاء ، فإننى أفضل الألم والمعاناة ، وأحتقر فكرة الهروب بالوهم أو بالنسيان أو بأى وسيلة أخرى ، ولا أقبل بأقل من التخلص من هذه النقيصة والتغلب عليها . بل وأدرك ذلك تماما وأصر عليه ، حتى إذا أدى التخلص من هذه النقيصة إلي تدمير ذاتى . ومن الأفضل معايشة احتقارى لذاتى ، والشعور باحتقار الآخرين ، عن العودة لسعادة الحمقى . أو إذا كانت معرفة حقيقتى ، يصاحبها الإحساس بالفناء ، فمن الأفضل مواجهة الموت عن الحياة في الجهل الخادع أه ، كم أشعر بتعاستى ، فهل من مخلص ؟

أبكون ذلك مجرد انفعال وجداني ، أم أنه نوع من الفكر والتبصر ؟ . الحقيقة ، بالرغم من أنه ما يزال فكرا ناقصا ، فإنه يعد صورة من صور البصيرة الخلقية - إن الآلام التي نتجت من الشعور بالإعجاب الذاتي تعد في الحقيقة نوعا من الأعجاب الذاتي نفسه أو من الغرور ، الذي سبق أن احتقرته النفس ، ولكن فقط من خلال هذا الألم ، يستطيع الناس تجاوز الفردية وغرور الإحساس بالتفرد . لأن هذا الحب الذاتي المجروح ، الذي يرفض المداراة ، بالعودة إلى أوهامه القديمة يشبه ما قد وضحه آدم سمت من قبل ، عبارة عن تعبير وجداني ينتج من وضع أنفسنا في وضع من يقومون بتوجيه النقد لنا فنرى ،عيوبنا وحدودنا التي يرونها . وتوحد إرداتنا نفسها بإرادتهم ، لأننا ندرك وجود هذه الإرادة . ولذلك عندما نشاركهم إحتقارهم ، ندرك بصورة جزئية ، ونشارك في الإرادة الكلية التي تعرف كل الحدود الفردية وترفضها . ونشعر شعورا مباشرا ، ونلاحظ بصورة علمية ، حقيقة وجود قاض عادل فوقنا جميعا ، لا يشعر بالرضا من سعاداتنا الفردية المنعزلة فقط ، بل يطالبنا بتحطيم كل الحواجز والحدود الفردية ولذلك نصبح من الناحية العملية أبعد عن المذهب اللذي بل ونكون قد تجاوزناه إذ نرى أنه مادمنا نحن ضعفاء في نظرة كل منا للآخر ، فإننا يجب أن نكون أضل من ذلك أمام الله . لذلك تجد أن المثل الأعلى ، الذي يجب أن نسعى إليه في حياتنا ، أن نحيا حياة لا يحتقر فيها كل منا الآخر ، ولا يقلل من شئن الآخرين ، لم تعد مثل هذه الحياة ، حياة النفوس الفردية المستقلة التي يحصر كل فرد فيها نفسه في شأنه ، وإنما حياة تفقد فيها الذات نفسها ، في وحدة أعلى لكل النفوس الواعية .

وربما يبدو هذا المقصود أو المفهوم ، بعد كل ما عرفناه ، مفهوما ذاتيا ، ولكنه مفهوم عملى

ومفيد في حياتنا اليومية ، فنقدنا قيود الآخرين ومطلبنا منهم التخلص من هذه القيود والتضحية بسعادتهم ، حتى يمكن إزالتها ، ربما يبدو مطلبا ذاتيا في البداية ، أو صورة من صور النقد العاطفي ، ولكن عندما تدور الدائرة علينا ، ونشعر بمرارة النقد ، ونرى قيودنا وحدودنا ، التي عشنا طويلا مقيدين بها . نكره أنفسنا بسببها ، ونرفض الهروب من الألم بالنسيان لهذه النقيصة ، إننا ننتقل من هذا النقد الذاتي إلى شئ أعلى ، فنقبل بحزن وألم وجهة نظر من يقف معارضا لنا من الخارج ، ننتهى إلى قبول مطالب الإرادة الكلية . فإذا كانت هناك إرادة تقبل في وعى أو عقل واحد كل الإرادات المنفصلة ، فإنها لن ترغب قبول حدود أو نواقص كتلك التي نشعر بها وإنما تكون بمثابة الناقد المطلق لنا ، والقواصل الفردية ، مثلما يزيل العمران الجديد الغابات والأحراش القديمة ، تطلب توحدنا في روح واحد ، وأن تتصف هذه الوحدة بالكمال . ولكن إذا نظرنا إلى هذه الإرادة الكلية ، فينفس نظرتنا إلى المذهب اللذى ، الذي تقوم دورته الدموية على الحالات الفردية المنفصلة ، فإننا لن نستطيع ببصيرتنا الخلقية ، تحقيق هذا الروح الكلى في أي لحظة حاضرة أو مستقبلية من لحظات حياتنا . وندرك أيضا مدى رغبتنا في التدمير الذاتي ، مادمنا قد مؤننا ، أن الإعجاب الذاتي يعنى غياب الكمال .

## - 1 -

بعد هذه الفكرة العامة عن النتائج الأخلاقية للمذهب الفردى ، دعنا ندرس بعض صوره بشئ من التفصيل . والمذهب الفردى ، إذا نظر إليه ، بوصفه الاتجاه الذى يرى المثل الأعلى للحياة ، هو الفرد السعيد المستقل لا يكون إلا الاتجاه المعبر عن أصحاب الميول الطبيعية ، الذين يعتقدون أن السعادة موجودة بالفعل بوصفها مقياسا إنسانيا عادلا . فيتمتع الأطفال ومن يفكرون تفكيرهم من الرجال ، بأنانية أو ذاتية بريئة ، أو عندما يسلكون سلوكا غيريا ، يكون مثلهم الأعلى أن يصبح الآخرون مثلهم . فنجدهم يشكلون مفهوما عن الحياة أشبه بمفهوم سمع به كاتب هذه السطور ، من أحد رفاق دراسته ، الذين اعتركوا الحياة ، وأستطاعوا الحصول على النفوذ والثروة . فكان حديث الرجل مع كاتب هذه السطور حديث الأصدقاء حول الموضوعات المختلفة ، التي غالبا ما

يتحدث بها الشباب ، وعندما بسأله عن وجهة نظرة في الحياة بعد خبرته بها ، أجابه بصورة واضحة ومحددة كعادته دائما ، بقوله : إن الحياة السعيدة تكمن في قدرتك على مساعدة الأصدقاء ، وهزيمة الأعداء والخصوم » . ولئن كانت الفكرة قديمة ، وتعرض لها بسقراط في مناقشة مفهوم العدالة ، مع السوفسطائين ، فإن الصديق المتحدث لا تشغله تلك الحوارات السقراطية ، ولا يعتبرها ضمن الموضوعات المستحقة للتفكير . على أية حال وبالرغم من ذلك ، تمتاز الإجابة بالصراحة ، وتضع بوضوح الإعتقاد في وجود مجتمع يجمع الأصدقاء والناجحين ويهزم الخصوم والفاشلين ، على قمة الأهداف التي يجب السعى إليها . وتلك بالفعل الفردية التي يجب أن يؤمن بها الإنسان الناجح محدود التأمل ، الذي يقسم العالم إلى قسمين ، من معه ومن ليس معه ، أو مثل الأبقار ، التي تدر اللبن والعقيمة . وبالطبع لن يعاني فرد كهذا معاناة فاوست » عندما قال « إن البغضاء تستهوينا مثلما تستهوينا الملكية » إذا كانت لفرد كهذا ، بصيرة خلقية ، فإنها تعد في تلك المرحلة بصيرة ناقصة . إنه يسعى فقط لتنمية ذاته من خلال الآخرين الذين يطلق عليهم أسم بصيرة ناقصة . أنه يتعرف على ذاته في وجودهم ، فإنهم الأعداء أو الخصوم .

وقد لا يستطيع معظم الناس تحقيق هذه الصورة من صور الذهب الفردي . فيقضون معظم فترات حياتهم مصابين بخيبة الأمل واليأس . فلم تستطع الذات تحقيق رغباتها في الاستقلال المثالي ، ووقف العالم العنيد حائلا أمام رغباتنا . وشعرنا بضعف قدراتنا ، وتفاهة خططنا . وكان على الذات البائسة والمهزومة ، أن تبحث لها عن مهرب . ويذلك نلاحظ أن الفردية ، دائما ما نكون لها صورة أخرى غير تلك الصورة التي عهدناها . فنحاول أن نحقق في داخلنا ما رفض العالم الخارجي تحقيقه ، وما لم نستطع تحقيقه في الخارج . ففي داخلنا تتمتع أفكارنا بالحرية ، وتتحرر مشاعرنا ، من سطوة العالم وماديته التي لا يمكنه من إدراك مشاعرنا وأفكارنا في الخارج فدعنا نحقق في باطننا ما لم نستطيع تحقيقه . فدعنا نستمد من نواتنا ، مالم نستطيع الحصول عليه من الخارج . دعنا ننجح في الداخل ، بالرغم من فشلنا في الخارج فننجح ونكتمل في الداخل ، حتى لو فشلنا في الخارج . وبذلك وبالرغم من سوء الحظ ، نستطيع التخلص من قسوة العالم ، ونحقق النجاح الذاتي .

ولا حاجة بنا لتذكير القارئ بالتطور الكبير الذي حققه هذا النمط من المذهب الفردى في ذلك الاتجاه . والأدب مملوء بنماذج التحقق الذاتى الداخلي ، التى سعى إليها من واجه صعوبة تحقيقها في الخارج . ويعتبر من على شاكلة هاملت وفاوست ، وكثير من القديسين وأصحاب الحركات الدينية نماذج مألوفة لنا على مثل هذا النوع من المذهب الفردى . ولقد عرضنا في فصل بسابق ، للمذهب الفردى الرومانسى ، ولم نتعرض لتفصيلات عنه ، وإنما يكفينا أن نوضح في هذا المقام ، أن كل نماذج هذا الإتجاه تنقسم إلى فئتين تمثلان الفردية العاطفية والفردية البطولية . وهي نفس صور الأنانية النبيلة التي تدافع عنها المذاهب اللذية . وهي عن مجهودات لإيجاد الذات الكامل والسعيد . ولذلك فإن فشل هذه المجهودات ، يعني فشل كل من المذهب الفردى ومذهب اللذة .

لقد سبق أن رأينا ، كيف كان معيار الكمال ، الذي حدده المذهب الفردي العاطفي ، معيارا غير مستقر وكيف كان التغيير جوهر حياته . وتعترف الدات العاطفية ، بأن العالم لا يستطيع فهمها ، أو قبولها . واكنها تصر على أن هذا الإهمال يتأتى من أن العالم ، لا يستطيع أن يقدر قوة وجمال الحياة العاطفية الباطنية ، ولذلك يكون مثلها الأعلى ، متمثلا في الإخلاص لثقافة الروح الجميل ، وفي تحقيق استقلال هذا الروح عن كل جوانب الحياة فدع كل ذات تحقق انفسها الخلاص وليس هناك اعتراض على خلاصها ، ولكن عليها أن تدرك أنها لابد أن تحيا بعد الخلاص ، حياتها المستقلة ، داخل مشاعرها الخاصة والمنفصلة في عالم اللذات العليا . ولئن كانت مثل هذه الحياة تثير اهتمام فيلسوف الأخلاق، فإنه، لا يكون مقتنعا اقتناعا حقيقا بمثلهم الأعلى، بل وغالبا ما يؤدى رفضه المباشر والصريح لهذا المثل الأعلى ، إلى أن تواجه هذه الذات الجميلة الحساسة نفسها ، وترى تفاهة وسخافة سعيها إلى هذه الأوهام الذاتية ، وكيف تبدو هذه الحياة البائسة من المتع والمساعى الداخلية العميقة ، حياة تافهة ولا قيمة لها ، لكل من ينظر إليها من الخارج نظرة حيادية ، حيث لا يرى فيها إلا أوهاما ونفاقا . والحقيقة دائما ما نتذكر قصة القرد الذي وضع ذيله في الماء المغلى ، حتى يشعر بطبيعة وقيمة فن الطبخ ، كلما رأيت هذا الفياسوف المثالي الذاتي العاطفي . فعليك أن تجعله يضحك من القلب مرة أو مرتين ، ويدرك مدى ضحالة ثقافته . فيسأل نفسه قائلا . لماذا يحتل شعورى هذه القيمة ؟ ثم يستقيظ، فيكتشف أن مثله الأعلى، ليس إلا حلما مزعجا، وأن خبرته لا قيمة لها، لأنها نتاج فكرة الخاص ومن صنع أوهامه. إن فاوست اكتشف هذا، وكذلك يستطع كل إنسان عاقل. والسبب الحقيقي لعدم قدرة حصول « مفستوليس » على روح فاوست، أن فاوست استطاع إدراك حيلته ،لتدمير الذات. إن العاطفي متقلب المزاج، يكون تابعا الشيطان، ولا حاجة لتوقييع عقد معه. يحملق في كل مرأة تصادفه، ويندب الحظ، الذي جعله يتحرك بسرعة في هذا العالم، يهمس لنفسه دائما وبدون إنقطاع أن السكون أفضل شئ » ولذلك يظل ملعونا إلى الأبد من قبل البصيرة الخلقية، إلا إذا أنقذته معجزة الفضل. والجدير بالذكر، أن هناك واحدا أو اثنين من كتاب القصة في هذا البلد، قد حققا شهرة من القصص العاطفية عن الحياة الجامعية التي لا تكشف فقط عن ضيق الأفق، بل والروح المقيتة. فريما قد يتوب هؤلاء المؤلفون الصغار، قبل فوات الآوان.

وتعتبر الصورة الضخمة أو العملاقة للمذهب الفردى ، أقل خطرا على الأخلاق ، وأن كانت أعلى في القيمة . وسريعا ما تبرز صورة برومثيوس فى أذهانننا ، عندما نفكر في هذه النظرة للحياة إذ يعتبر برومثيوس الممثل الأول للعملقة ، والتى لا توجد طريقة أفضل الوصف روحها ، من تسميتها بدعة برومثيوس ، بوصفها أفضل البدع الأخلاقية وأخرها .

فإذا كان العالم لا يضمن لك الحرية الضارجية ، وتؤمن بقداسة وعظمة الحياة الداخلية العواطف السعيدة وتحتقرها لدى الآخرين ، وترى أن البصيرة الخلقية لا تستطيع الموافقة على مثل هذا الإنفصال الذاتى عندك . أو عندهم . فلابد أن تبحث عن صورة أخرى ، تحقق بها نموك الذاتى . لابد أن تكون شيئا ما . ولم لا تكون بطلا ؟ فمن المكن أن يكون المثل الأعلى ، عبارة عن عالم من النفوس الشجاعة ، التى ترى كما لها فى حرية الفعل . ولئن كان برومثيوس قد أعطى لهذا المثل الأعلى قيمة خاصة ، بسبب أنه كان يتحدى زيوس نفسه ، فإن المثل الأعلى هو نفسه في صورة متواضعة إلى حد ما ، يوجد لدى الكثير من الناس ، الذين يتمتعون بسعادة محدودة ، ولكنهم يتحلون بقدر كبير من الطاقة ، لا يعرفون الكثير من الشعر ، فحياتهم موفورة بالعمل والصحة ، ولا وقت لديهم العواطف ، وبالرغم من عدم معرفتهم لإسم برومثيوس ، ولأعماله ، فإنهم يعرفون معنى صراع الإنسان في هذا العالم . لا يهتم أى منهم بأراء الآخرين ، فلا حكم فوق حكم الله أو ضميره ولا يحيا حياة القداسة ، وإن كان يتحلى بدماثة الخلق . ويمكن القول : إنه

ينتمى إلى جيل إخيل » ، يؤمن بأبدية الصراع مع الشر . يحترم الآخرين . ويسعى لفعل الخير ، ولكنه يعتقد أن إكساب الناس الشجاعة مثله ، يعد أفضل الواجبات التى يجب أن يلتزم بها ويعتبر الذات النشيط الوحيد الذى لا يقهر ، أفضل أنواع الكمال أو مثال المثل ولا يتصور أن البصيرة الخلقية ، يمكن أن تذهب أكثر من الموافقة على هذه الحياة .

ولقد كان هناك الكثير من الصورة المختلفة لمذهب العملقة . فالبوذية كما نعرف ، مذهب مؤسس كلية على إنكار الذات والتحكم في رغباتها ومع ذلك ، وبنوع غريب من الجدل الخلقي ، تعد البوذية العملاقة ، وتستطيع أن تجد في النصيحة البوذية التي وردت سوتانبياتا » (١) واحدة من أفضل صور اعترافات العمالقة .

« اترك العصما ، ولا تؤذ أحدا من المخلوقات ، ولا ترغب في صديق أو ابن ، وعش وحيدا مثل وحيد القرن »

« إن من يصادق الآخرين ، ويتودد إليهم ويحبهم ، لا يخل حبه من الآلم ، وإذا كان البؤس مواود المحبة ، فليعش الإنسان وحيدا مثل وحيد القرن »

« إن من يفقد ذاته في الصداقة ورفقة من يثق بهم ، فعليه أن يدرك خطر هذه الصداقة ، وليحي وحيدا مثل وحيد القرن »

« لتكن علاقة الفرد مع أطفاله وزوجه ، مثل أغصان شجرة البامبو ، تتشابك وتتعانق ، ولكن لا يعلق بها شيئ ، فأفضل حياة ، أن تحيا مثل وحيد القرن »

« مثل حيوان طليق في الغابة ، يبحث عن طعامه وقتما يشاء ، يحيا الإنسان العاقل فقط من أجل إشباع رغباته ، ويحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

« مثلما يشعر الزهاد بالتعاسة ، يشعر الأزواج بها في بيوتهم ، فعليك ألا تهتم كثيرا بأطفال غيرك ، وتحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

« إذا كان الفرد رفيق ، عاقل حكيم ، وتشاركا في النجاة من الأخطار ، فليحي معه سعيدا » .

Max Muller 's Sared Books The East , Vol . X. , Part ii. , P . 6

- « ولكن إذا لم يجد هذا الرفيق العاقل الحكيم ، فعليه أن يحيا حياة ملك هجر مملكته ، ويحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « عندما ترى سوارين من الذهب اللامع ، اللذين صنعهما صائغ ماهر ، يحتكان ويتضاربان مع بعضهما مع بعض ، عندما يلتقيان حول معصم واحد ، أفليس من الأفضل أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « إذا ما تعلقت بإنسان آخر ، وفكرت فيما سوف تناله من توبيخ وإهانة ، أو ليس من الأفضل أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « إذا كنت قد تغلبت على البرد والحر ، والجوع والعطش ، والريح والشمس الحارقة ، أفلا تستطيع أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « إن من لا يعبد ذاته ولا يبحث عن متعة أو لذة أو سعادة في العالم ولا يلهث وراء مطالب الحياة وزخرفها ، ولا ينطق إلا بالحق ، دعه يحيا وحيدا مثل وحيد القرن » .
- « مثلما استطاع الفيل الضخم القوى ، أن يترك القطيع يحيا سعيدا في الغابة ، عليك أيضا أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن » .
- « إن العلاقة تقلل من السعادة ، والارتباط يقلل من المتعة ، ويزيد من الألم ، فالعلاقة أو الرابطة مثل سنارة صيد السمك ، والإنسان العاقل الحكيم ، عليه أن يحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « عليك أن تمزق العلاقات ، وتتخلص من الروابط والقيود مثلما تتخلص السمكة في الماء من الشبكة ، ولا تنظر إلى الوراء وتشبه بالنار في الحريق ، لا تشتعل في الأشياء المحترقة من قبل ، فتخلص من الروابط وعش وحيدا مثل وحيد القرن »
  - « إذا تأملت الوجود ، وشاهدت بؤس الحياة فعليك أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »
- « إن التخلص من الرغبة ، لا يحتاج إلى الحمق ، بل إلى الحرص والتعلم والثقة بالنفس ورباطة الجأش والقوة والقدرة ، ليحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

« مثل الأسد لا يرتعش في النزال ، والريح لا تمنعه الشباك ، والزهر لا يعلق به الماء ، عليك أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

« مثلما يه زم الأسد الحيوانات ، ويختال منتصرا ، كما لو كان ملكا على الحيوانات ويزهو بنفسه فكل شئ ملكه ، وكل مكان مسكنه ، عليك أن تحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

« إن المجتمع ما هو إلا مجموعة يخدم بعضها بعضا ، كل من أجل مصلحته ، فمن الصبعب وجود صداقة نقية ، أو أصدقاء دون مصالح ومنافع ، فلا يعرف الإنسان إلا مصلحته الخاصة ومكسبه ، لذلك ، دع الإنسان يحيا وحيدا مثل وحيد القرن »

وعندما يتأمل الفرد المثل الأعلى لهذا المذهب الفردى البطولى في صورته النقية والخالية من أي متع حسية ، ومع ذلك يعد معبرا عن النبل الأعلى ، فإنه يصعب عليه تقويم قيمته تقويما صحيحا ، إلا إذا اعتمد على بصيرته الخلقية في مثل هذا التقييم ، وبعد أن تقول كلمتها فيه ، ولكن ولحسن حظنا عند محاولة حكمنا على رغبة رائعة كهذه ، فإننا لا نترك لرأينا الشخصى في الحكم . فحسب الافتراض ، لا تمثل إرادة العملاق ، الإرادة الكلية لعالم الحياة . وكيف يدرك الكائن الواحد الحاوى لكل النفوس ، هذا المسعى الذاتي للوحدة ؟ أو العزلة ؟ ألا تعد هذه الحياة البطولية نتاج السباحة في النهر العظيم الحياة الكلية ، أو إحدى فيوضاته ، فإذا ما انفصلت عنه ، وكونت بركة مستقلة بذاتها سريعا ما تخف سريعا ، تصبح قطعة من الطين ؟ . والدليل على ذلك ، ما يبقى من صديقك البطل ، إذا أخذت بكلماته ، وتركته وحيدا مثل وحيد القرن ينحدر سريعا إلى مستوى الحيوان البدائي . إن صفاته التي اكتسبها ، جاءت من صراعة مع الآخرين ، وبسبب إحترامهم له . فإذا أعرضت عنه ، وأمتنعت عن مخاطبته ، والإعجاب به ، أو حتى عن الصراع معه فإذا أعرضت عنه ، وأمتنعت عن مخاطبته ، والإعجاب به ، أو حتى عن الصراع معه وتجاهلت وجوده ، تلاحظ سريعا أن تلك الأمور الخارجية ، قد أدت إلى التأثير في شعوره الباطولة ، ففي الحقيقة كان بطلا بسبب علاقاته العضوية بالعالم من حوله ، وسعيه العزلة مجرد وهم . ألا يمكن لمفستوليس » أن يضحك هنا أيضا ؟ .

ولا يكون العملاق بطلا في الملهاة فقط ، وإنما في المأساة أيضا . وكما نعرف ، دائما

ما تكشف المأساة عن تعاسة وتفاهة الحياة الفردية ، والإنسان الخلوق ، يكتشف بمجرد اكتسابه للبصيرة الخلقية أن مصيره لا يرتبط بذاته ، وإنما بالحياة من حوله أو بالحياة المثالية لله . وما المأساة إلا تعبير عن إحدى طرق اكتساب هذه البصيرة .

وباختصار شديد ، فإن ما تؤكده بدعة برومثيوس ، على إنه الأفضل ، وبالأخص التطور الشامل لكل جوانب الحياة ، شئ لا يمكن تحققه لحياة فردية ، وإنما للحياة عامة . ولذلك تناقض العملقة ذاتها دائما . إذ تقول أنا الذات المحدود ، التي تعتمد في كل صفة من صفاتها على العلاقة الحية الثابتة والدائمة مع الناس الآخرين ، يجب أن أكون كاملة ومستقلة ولا متناهية من الناحية العملية . ولكن طلب ذلك يعنى طلب تدمير وهدم نفس ، وهدم العملقة معى . فالحياة التي تسعى للكمال مع أي مجموعة من النفوس ، لابد أن تكون حياة قلقة . ولذا لا يمكن أن يوجد المثل الأعلى هنا .

- 4 -

وهكذا نجد أنفسنا وبقدر إمكاننا قد وصلنا إلى تحديد مثلنا الأعلى من دراسة هذه الصور الناقصة المذهب الفردى . وقد نسأل أنفسنا الآن ما العمل تطلبه البصيرة الخلقية بالنسبة لأخلاق المستقبل ؟ أو للأخلاق الأنسانية المكنة في المستقبل ؟ ما المهمة المثالية الإيجابية التي يلتزم بها المجتمع الذي يحقق لإفراده البصيرة الخلقية ؟ إن البصيرة الخلقية تطالب بتنظيم الحياة . بمعنى أن عليك أن تجد عملا تقوم به الحياة الأخلاقية الإنسانية في المستقبل ، ولابد أن يكون عملا محددا واضحا ، يسمح لكل لحظة من لحظات الحياة الإنسانية ، مهما كانت انماط هذه الحياة الإنسانية ، بأن تسهم في تحقيق هذا العمل . فإذا ما وجد هذا العمل ، وتم الموافقة عليه ، يكون هدف التقدم الإنساني قد تحقق . حينئذ يحدث الانسجام والتوافق ، فهناك التعبير السلبي للبصيرة ، وهناك العمل ، وهناك حينئذ يحدث الإنسان بوصفه إنسانا . فلا يهتم كل فرد بسعادته الخاصة ، أو بمقدار ما حققه من السعادة لنفسه ، لأنه لم تعد هناك إرادات فردية مستقلة ، بل إرادة كلية ، تعمل من خلال كل الأفراد ، مثلها مثل إرادة عاشقين ، اتحدت حياتهما في حياة واحدة ، فلم يعد خلال كل الأفراد ، مثلها مثل إرادة عاشقين ، اتحدت حياتهما في حياة واحدة ، فلم يعد

يسال أى منهما ، عن ذلك كماله أم كمال الآخر الذى يحيا معه . فلقد وحد الحب بينهما ، وأصبحا شخصا واحدا . وعلى مثل هذه الصورة ، يجب علينا أن نتصور الحالة المثالية للإنسانية . ونسعى بالبصيرة الخلقية إلى التغلب على ما يمكن أن يعطل تحقيق هذه الحالة المثلى للإنسانية .

وربما يسأل القارئ عن : ما هو العمل الذي يمكن أن يحقق الإرادة الكلية الحقيقة أننا لا نعرف طبيعة هذا العمل معرفة كاملة . وعلينا أن نسعى لكشف الأعمال التي تهدف إلى تنظيم الحياة . ولئن لم يكن في مقدورنا تحقيق المعرفة الكاملة لتنظيم الحياة فإننا نستطيع أن ندرك الاتجاه العام ، الذي يوجه النشاط الإنساني نحو هذه الغاية ، فنحن لدينا بالفعل بعض الأنشطة التي تسعى لتحقيق التنظيم العام لحياة القائمين بها ، مثل الفن والبحث عن الحقيقة والروح العامة . فالجمال والمعرفة والدولة ، موضوعات مثالية ونموذجية ، تتطلب ممن يشتغلون بها الإنسجام والتوافق والتحرر من الإنانية والولاء اللاشخصي . ويلاحظ أن الضعف الإنساني يجعل المشتغلين بالفن أو العاملين في خدمة النولة ، يحينون عن المثل الأعلى الذي يخدمونه لتحقيق مكاسب ذاتية وطموحات شخصيية . والأغطاء التي تقع فيها مثل هذه النزعات الفردية معروفة بصورة عامة . فالعلاقات العامة واللاشخصية ، والحياة الرسمية أو الوظيفية ، تتجه إلى الغاء أي قيمة ذاتية للفرد . أثناء أداء وظيفته ، فيحيا في فترة العمل من أجل عمله ، وتكون النولة هي كل شيخ ، كذلك تتجه كل المذاهب النقدية الجادة ، إلى إهمال أو إغفال السعادة الشخصية للفنان ، والمتعة الذاتية للفرد القائم بالنقد ، فلا يعتبر العمل الفني أو النقد الذي يوجه إلى هذا العمل ، مصدر سعادة فردية للفنان أو للناقد ، فكلاهما يعمل في خدمة ألهة الفن أو الفن الإلهي ذاته ، ومم ذلك ، وبالرغم من الاعتراف بضرورة هذا الولاء المثالي من الفرد لدولته أو لفنه ، فإنه مازال هناك الكثير من رجال النوله التقليديين ومن الفنانين ، يثبتون لنا أن هذه الأنشطة مازالت شخصية وذاتية إلى حد ما ، وأنها مازالت عاجزة عن التغلب على الفردية وعلى توجيه الإنسان لمياة أخلاقية مثالية . ولكن يستطيع الفرد أن يشعر بالنجاح في تنظيم المياة عندما ننقل إلى نشاط البحث عن المقيقة ، خصوصا في المجالات التي ، يكون فيها الفكر الإنساني سيد نفسه وواعيا بقدراته ، فعندما ندرس ونالحظ عمل مجموعة

من العلماء المتخصصين ، وكيف يحيا كل فرد منهم لعلمه ، وكيف أنه عندما ، تزداد التخصصية ، وتنظم تنظيما جيدا ، لا يجرؤ أى فرد منهم فى التصريح تعبيراته الرسمية عن أهدافه ونتائجه العلمية البحتة أو أن يعطى لنفسه أى أهمية ذاتية ، أو يظهر أى تحيز أو تفضيل أو خوف من نقد أى عمل لأى فرد من أفراد المجموعة ، وعندما يرى المرء كيف تتصف الحياة العلمية بالموضوعية ولا يجب أن يهتم العالم بعلمه بسبب ، ما يحققه له من لذه أو سعادة ذاتية ، بل بسبب إصافته ومصداقيته . فعندما يدرك الفرد كل هذه الإعتبارات ، فإنه يدرك أن العلاقة المثالية للبشرية ، يمكن أن تتحقق إذا ما وجد العمل المثالى . إن هذه الروح العلمية المخلصة ما تزال المثل الأعلى إلى يومنا هذا ، بالرغم من كل محاولات الدوافع والمصالح الذاتية ، التي تحاول التدخل فيها ، تعد مثالا واقعيا ومحسوسا لمعرفة كيف يمكن أن يحدث تنظيم الحياة .

لنفرض أن هناك عالما كان لأفراده غاية واحدة لكل الأنشطة ، فتوحدت كل المساعى المختلفة ، الجمالية والاجتماعية والنظرية . ولنفرض أنه من أجل تحقيق هذه الغاية تم نسيان كل الغايات الفردية الجزئية . ولم يعد هناك من يقول أنه لقد حققت هذا الشئ الفير لنفسى ولأصدقائي بل يقول : لقد تحقق هذا الفير ، ولا يهتم بمن قام بتحقيقه . ولنرفض أن الحياة كلها قد انتظمت بهذا النشاط ومن خلاله ، حتى بات الإنسان يصحو وينام ، ويأكل ويشرب ، يتمتع بحواسه ، يقابل أصدقائه ، فيتحدث معهم ، ويخطط ، ويبنى مدنه ، ويركب المحيطات ، ويفتش السماء بمنظاره يعمل في معامله ، يغنى أغانيه ، يكتب اشعاره ، يحيا ويحب ويموت ، وكل شئ من أجل خدمة هذا العمل الواحد العظيم ، ولا ينظر إلى حياته ، بوصفها حياة من أجل خدمة هذه الغاية الوحيدة فحينئذ عليك أن تتيقن أن المثل الأطي للبصيرة الخلقية قد تحقق ، وأصبح عالم الحياة عالم إرادة واحدة ، لا تحقيق مطلب البصيرة وهو الوحدة المطلقة للحياة . لقد بات لدينا مثل أعلى ، ونستطيع به اتحقيق مطلب البصيرة وهو الوحدة المطلقة للحياة . لقد بات لدينا مثل أعلى ، ونستطيع به تحقيقه ، ويسير في عكس الاتجاه ، بأنه شر وعلى ذلك وطبقا لهذا المثل الأعلى ، يظهر عدم كفاية مذهب اللذة كمعيار للخيرية ولا تسمح البصيرة الخلقية ، لمن إلكماناة عدم كفاية مذهب اللذة كمعيار للخيرية ولا تسمح البصيرة الخلقية ، لمن إكتسبها ، بالماناة عدم كفاية مذهب اللذة كمعيار للخيرية ولا تسمح البصيرة الخلقية ، لمن إكتسبها ، بالماناة عدم كفاية مذهب اللذة كمعيار للخيرية ولا تسمح البصيرة الخلقية ، لمن إكتسبها ، بالماناة

من الخبرات المؤلمة ، التي قد تجعله يفقد الثقة فيها ، ويرتد إلى أوهام الفردية ثانية وصراعاتها ثانية . وبذلك تهدف البصيرة إلى التقليل من الآلام غير المستحقة عن العالم ، ولا يدفعها للقيام بذلك إلا الرغبة في التخلص من الآلام التي تتضمن زيادة الفردية والإنفصال بين الأفراد أو إنفصال الفرد عن الحياة الكلية وبالتالي عدم الانسجام مع إرادات الأفراد والآخرين ، ولئن كان من الضروري زيادة الألم الذي ينتج من الأنانية ، عتى نستطيع تحرير الإنسان من ذاته ، فإن البصيرة ترفض من جهة أخرى الألم الذي يؤدي إلى حدوث انفصال وعدم انسجام بين الإرادات في العالم .

وإذا كنا قد أكملنا التعبير والشرح لمثلنا الأعلى فعلينا أن نضيف بعض القواعد العملية المحسوسة التى تترتب على هذا المثل الأعلى في حياتنا اليومية . فمن الطبيعى أنه إذا كان ذلك الهدف هو ما نسعى لتحقيقه على المدى البعيد . فلابد أن تتأثر أفعالنا وأعمالنا اليومية به فما هى طبيعة العلاقة التى يمكن أن تحدث ، بينى وبين جارى طبقا لهذا القانون الخلقى ؟ .

إننا بوصفنا أفرادا ، أنا ، أو أنت ، أو الجار ، ليس لنا أى حقوق . فنحن مجرد أنوات ، فالبصيرة التي شعرت بها من خلاك ، يجب أن تنمو ، لأنى لم أشعر بحياتك فقط ، بل وبوجود الحياة الكلية أيضا . ولئن كان ما أقوم به من أعمال تجاه الجار ، أقوم بها أيضا للحياة الكلية ، أكون قادرا على أيضا للحياة الكلية ، فمن جهة أخرى ، وبسبب خدمتى للحياة الكلية ، أكون قادرا على خدمته أيضا . ولئن كانت سعادتك تهمنى وأسعد بها ، فإنك مجرد نقطة في هذا المحيط الواسع . وعلينا أن نكون على استعداد للتضحية بأنفسنا من أجل سعادة الكل . ولكن إذا كنا نحيا معا ، ويحترم كل منا وجود الآخر فكيف يعامل منا الآخر ؟ هل نحن مجرد كتل سعيدة أو بائسة ، مستقلة ومنفصلة ؟ أنكون عبارة عن جزر من النفوس المنعزلة ! الحقيقة أن ذلك مستحيل . يجب أن نحيا في وحدة ، كل منا مع الآخر ، وكلنا جميعا مع العالم . ولذلك يجب علينا أن نجد العمل الكبير الذي يمكن أن يضمنا ، ويحقق لنا هذه الوحدة ، بلون أن يحرم أي منا من مواهبه . فلكل عمله ، ولكن يجب أن يرتبط بأعمال الآخرين فكيف يمكن أن يؤدي إلى وحدة الكل . يجب ألا يتوقف ولاؤنا ، عند حد تحقيق أكبر قدر من قدر من مؤدي أن يؤدي إلى وحدة الكل . يجب ألا يتوقف ولاؤنا ، عند حد تحقيق أكبر قدر من

السعادة البشرية ، ولابد أن تستمر حتى يحقق الوحدة الكاملة للحياة الإنسانية ، ولهذا السبب يجب أن نسعى للفن والعلم والحقيقة والنولة ، ولا ننظر إليها كمجرد وسائل تحقق للناس السعادة ، بل بوصفها قادرة على تحقيق الوحدة بين الناس وعندما نطالب بحرية الفرد واستقلاله ، يجب أن ننظر لهذا الاستقلال ، على أنه مجرد حالة مؤقتة هدفها النهائى تحقيق الإنسجام والوحدة بين الناس ومجرد جزء من خطة أعلى تجمع البشرية كلها ويجب ألا يغيب عنا أبدا ، المثل الأعلى الذى نسعى إلى تحقيقه . وعندما نحكم على فعل من الأفعال ، لا نقول : إنه فعل خير ، سبب تحقيقه السعادة لفرد ما ، بل خير لأنه يؤدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيقه الارادة الكلية .

وبالرغم من رغبتنا الشديدة في تحقيق الوحدة ، فإننا نجد أنفسنا في موضع يفرض علينا الصراع . ويجب أن نكون مستعدين دائما لمحاربة الفوضى والدعاوى الانفصالية ، وكل مذهب أو فكر أو قوة أو فرد يسعى للانفصال لابد من محاربته وسحقه ، وعندما نحارب يجب أن ندرك أننا نسعى إلى تحقيق السلام والهدف الأعلى . ولذلك علينا أن نحارب بإصرار وشجاعة وبون رحمة . لأننا لا نهتم بعدد النفوس العنيدة الفوضوية التي نسحقها ، فإلارادة الواحدة لابد أن تنتصر . ولكن من جهة أخرى ، علينا أن نعتنى بكل نفس أو فكر ، يمكن أن نضمه إلى خدمة الإرادة الكلية ، بون أن نضطر إلى القضاء عليه ، فلا ترغب البصبيرة الخلقية في أن تمس شعرة من أي كائن حي ، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك . إن الهدف الكلى يكون قاسيا على أعدائه ، ولكنه صحى بكل الأهداف الجزئية ، فمهما كانت ضائعه ومشتته ، تستطع أن تجد نفسها متحققة في وجوده ، ومتوافقة مع إرادته . إن نهيرات ذلك الهدف مهما كانت صغيرة ، وكل هذه الميول من العواطف ، مهما كانت غاضبة ، ترغب في أن تتجمع وتتدفق في المحيط اللانهائي ، الذي يضمها في أحضانه دون أن تفقد قيمتها . أن وحدتها ليست وحدة مجردة . الإرادة الواحدة ليست ذات بعد واحد ، تلغى الكيانات الأخرى ، لأنها ترغب في تحقيق كل حياة ممكنة ، تستطيع أن تنضم إلى هذه الوحدة العليا مهما كانت هذه الحياة فإنها تقدس وتحترم كل إرادة ، إلا تلك التي تُرفض مشاركة الآخرين في الإنشاء ، وتنفصل عن أبناء الرب . فلا تخوض حربا متعصبة ، أو تفرض سلطة طاغية ، ولا يكون شعورها بتفوقها وامتيازها غرورا ، لأن حربها لا تتسامح مع الانفصال ، وشعارها شعار الحرية الكاملة ، وكبرياءها فى التطور الكامل للحياة وعندما نخدمها يجب أن نتخلص كل ما يحيا فى داخلها أو يتعلق بالأخرين ، ولا يتسق أو يتطابق مع الإرادة الكلية ، وأن نحافظ فى نفس الوقت على كل ما يستطيع التعبير عن هذه الإرادة .

## -1-

بعد أن انتهينا من دراسة المثل الأعلى ومعرفته يجب علينا أن نعود إلى الواقع . فوعينا الديني يحتاج إلى التأييد والدعم لجهوده على فعل الصواب ، أيهتم هذا العالم الواقعى الذى نفترض وجوده ، بمساعدتنا على إدراك المثل الأعلى ، أوبإظهار الموافقة على بحثنا عن الصواب ؟ علينا أن نواجه هذه المشكلة بفكر هادئ ناقد ، إذا أردنا الوصول إلى نتيجة . ويجب علينا ألا نهاب عواصف الغضب التي قد يطلقها علينا أى مفكر دوجماطى ، أو الألم الذي قد نشعر به نتيجة فشلنا في مثل هذه الأبحاث إن ما نبحث عنه شئ نفيس ، ولابد من المخاطرة للحصول عليه .

دعنا نحدد بمزيد من التفصيل ما نسعى إليه . إننا لا نعنى بالتأييد الخارجى لأفعالنا الخلقية ، وجود قوة خارجية يمكن أن تكافئنا على فعل الخير أو على خيريتنا . فلا تهتم البصيرة الخلقية بالمكافأت الفردية ، فالنية الحسنة هي الأخلاق الحقة . والأفعال الخيرة التي تتم بقيمة المكافأة أفعال أنانية لذلك التأييد الخارجي الذي نطلبه ، إننا فقط نريد أن نعرف ، أننا لا نكون وحدنا عندما نمارس الخير ، إن هناك شيئا يوجد في الخارج ، أي خارج نواتنا يتصف بالأخلاقية ، وتتفق أخلاقيته مع جهودنا الخلقية ، وما نقوم به من أفعال خيرة . وربما يكون هذا الشئ ، شخصا أو فكرا أو مذهبا . والآن دعنا نوضح ما نقصده ببعض الأمثلة والحالات المألوفة . لقد كان "أيوب" ، وسط معاناته وآلامه ، يسعى الحصول على تأييد خارجي أو من الخارج لسلامة موقفه الخلقي ، أو وعيه الخلقي . ومهما كان تفكيره في المكافأت ، فإنها ليست المسعى الحقيقي الذي سعى إليه . إنه يبحث عن كان تفكيره في المكافأت ، فإنها ليست المسعى الحقيقي الذي سعى إليه . إنه يبحث عن « المبدأ» الصادق ، القاضي العالم بكل شئ ، الذي يستطيع أن يشهد سلامة موقفه ، يريد رئية هذا المبدأ وجها لوجه ، حتى يمكن أن يعتمد عليه شاهدا على ما قد حدث بالفعل . آه ،

لو أعرف مكانه ، أو أصل لمقامه ، فأعرض قضيتى أمامه ، وأسرد حججى على سلامة موقفى . وأعرف الكلمات التى قد يجيبنى بها ، وأفهم ما قد يقوله لى . . . هناك يختلف الصالح معه ، ولذا قد أشعر بالخلاص من حكمى ، أنظر ، لقد تقدمت إلى الأمام ، ولكنه ليس هناك ، ورجعت وعدت إلى الخلف ، ولكن لا أستطيع رؤيته : وعلي يسارى حيث يعمل ، لا أراه ، وعلى يمينى ، لا أستطيع رؤيته ، ولكنه يعرف الطريق الذى أسلكه " .

كذلك إذا نظرنا المثل العظيم الخاص بيوم الحساب ، كما ورد عند «متى »  $^{(1)}$  ، نجد أن القوة الخلقية للقصة لا يتم التعبير عنها في المكافآت وأنواع العقاب التي يتم وصفها فكان الله في الرعد والنار . وإنما كانت القوة الخلقية للمشهد كامنة في الكلمات التي خاطب القاضى بها العادلين والظالمين من الناس . « إن كل ما تفعله مع أقل فرد منهم تفعله معى » . وإذا أعدنا صبياغة كلمات القاضى فإنها تعنى أنه يقول « أنا أمثل كل الكائنات . خيرهم خيرى . وإذا كانوا جوعى أو عرايا أو مرضى ، أو عبيدا فأنا مثلهم . فنحن إخوة ، وحياتنا حياة كلية واحدة ، وكونى أجلس على هذا العرش ، وأتحكم في الجنة والنار ، فذلك لا يجعلني أكثر من ممثل للحياة الكلية . وكل ما تكنه من وقار واحترام تجاهى ، كان دائما موجها لكل فرد من إخوتى » . والواضع من القصة ، أنها تقدس كل حياة واعية تقديسا مطلقا ، أما باقى المناظر المصاحبة المشهد ، بسواء كانت مناظر واقعية أم رمزية ، ليس لها أي أهمية أخلاقية مباشرة . إن المعرفة التي يبحث عنها « أيوب أو المعرضة بأن هناك في الكون ، يوجد وعي ما ، يرى ويعرف كل الوجود بما فيه وجودنا ، وبالتالى يعرف كل أفعالنا الشريرة والخيرة معرفة كاملة ، هذه المعرفة تعد دعما وتأييدا دينيا للوعى الخلقى فمعرفة أن هناك كائنا ما ، لا يميز بين الناس ، ويساوى بين الكل ، ويقدر أفعالنا ويحكم عليها طبقا لقيمتها الحقيقية ، تمثل دعما حقيقيا ، لحاجتنا الدينية ، يكون أمرا منفصلا تماما ومستقلا ، عن كل مفاهيم الثواب والعقاب . إن وجود كائن مفكر ، يعلم الخير والشر ، يعد أمرا مرغوبا فيه ، وتظل لهذا الكائن قيمة دينية ، حتى إن لم يكن له صنفات غير هاتين الصنفتين . فإذا كان من الضرورى أن لا تصنف هذا الكائن

<sup>(</sup>١) متى: الفصل الخامس والعشرين

بالتعاطف أو بالمحبة ، أو حتى بالقدرة على الفعل ، ومحو الشر من العالم ، وننسب له فقط المعرفة الكاملة والموضوعية ، والقدرة على الحكم العادل على أفعالنا الخلقية ، فإنه مازال هناك شئ له قيمة دينية في هذا العالم . حقيقة أنه لم يثبت لنا كفاية هذا التصور وأصالته ، ولكن في كل الأحوال ، تظل لهذا التصور قيمته . ولن يفقد دلالته ، بل وحتى تصور وجود قوة طبيعية معينة في العالم ، أو اتجاه طبيعي ، خارج نواتنا ، وتتجه الخيرية ، كما قال السيد « ماتيو أرنولد » ، تصور له دلالته وقيمته الدينية . إن شيئا من هذا القبيل ، المملوء بالحياة ، هو ما نسعى إليه . فما الدلالة التي لدينا على مشروعية سعينا ، وجدوى بحثنا ؟ بالحياة ، هو ما نسعى إليه . فما الدلالة التي قد ينتجها هذا البحث ، مهما كانت محزنة يؤكد كاتب هذه السطور أنه يقبل النتيجة التي قد ينتجها هذا البحث ، مهما كانت محزنة مادام دافعه الإخلاص الفكر الإنساني واهتماماته ولكنه يصر أيضا ، على أننا بوصفنا كائنات أخلاقية ، يجب أن يكون واضحا لنا ، مثل هذه الاهتمامات الفكرية وأنها لن تؤدى أوكارنا الثي اعتدنا الحياة فيها ، والتحليق خارج أسوار حدائقنا . فدعنا نحصل من أوكارنا الثي اعتدنا الحياة فيها ، والتحليق خارج أسوار حدائقنا . فدعنا نحصل من الفلسفة على كل لها يكفينا ويشبعنا قدر الإمكان . وإن كنا في الحقيقة لن نحصل إلا على قدر ضئيل .

أما باقى حاجاتنا ومطالبنا فنجد لزاما أن نذكر القارئ ، بما سبق أن تحدثنا عنه فى الفصل الافتتاحى ، عن ضخامة وكثرة المطالب التى تضعها الفلسفة الدينية عند دراسة العالم . فلقد قلنا إننا قد نقنع بأفضل ما نستطيع الحصول عليه . وأردنا أن نجد حقيقة ما ، يمكن أن تهدينا إليها أهدافنا المثالية بوصفها القيمة المطلقة . فإذا لم نجدها فعلينا إذن إختيار أفضل جوانبها . لن نقنع بالقليل ، مادام فى مقدورنا الحصول على الأكثر ، فمطالبنا الدينية لا حدود لها . لن نزيف الحقيقة ، أو نتهم أهدافنا المثالية ، . مهما شعرنا بالأسف لفشلنا . ولكن فى أثناء بحثنا عن الحقيقة ، لن نسحب مطالبنا إلا إذا تيقنا من عدم تحقيق أى نجاح فى إشباعها .

لذلك نصر على أن الحقيقة الدينية القيمة في العالم ، التي قد نجدها ، لن تكون نتاج ظروف معينة ، وإنما حقيقة عليا ، تعبر عن الجانب النهائي للأشياء .

علاوة على ذلك ، تتطلب الصورة الخاصة لمثلنا الأعلى ، صفة أخرى تتعلق بموضوع الإشباع الدينى . فلابد أن يقدم نوعا من الدعم لتحقيق هذا المثل الأعلى . فإذا كان قوة ، فلابد أن يسعى إلى وحدة نفوسنا ، وإذا كان يتفق بطريقة ما مع الحقيقة العميقة للأشياء ، فلابد أن يبين لنا ، كيف يمكن أن نحقق مثلنا الأعلى بأنفسنا ، أم أنه متحقق ومدرك بالفعل في قلب هذه الحقيقة .

وهذا ما نقوم بدراسته فى كتابنا الثانى ولا نتوقع عند دراسته الوصول إلى كشف صوفى ، ولكن ندرسه آملين أن نكتشف فقط ما قد يكتشفه أى إنسان يفكر فى العالم الذى وجد نفسه فيه .

## الكتاب الثاني

## البحث عن حقيقة دينية

## الفصل الثامن

# عالم الشك

عندما نعود من عالم مثلنا العليا إلى العالم الواقعي من حولنا نشعر بتعاسة موقفنا فالمثل العليا التي اتفقنا عليها لا تصبع العالم، ويختلف الناس دائما ، اختلافا لا حدود له، حول معنى العالم ووجوده . ومن الطبيعي إذن أن نشعر في البداية بالصعوبات والشكوك . وإذا كنا نسعى لمذهب ديني قادر على الصمود هذه الأيام ، يجب ألا نضاف شيئا ، ونخاطر في السير في كل ضروب الفكر . ولئن كانت الصراعات والخلافات بين العقائد ، قديمة ومتعصبة ، فإننا يجب أن نشعر بالرضا إذا تمكنا بعد بذل الجهد من الخروج بشئ منها . وإذا كان على ملايين العقول أن تبذل جهودها ، ولمدة قرون عديدة ، حتى يمكن أن يتحقق قدر من الاتفاق ، فإننا بدون شك ، يجب أن نشعر بالرضا إذا أسهمنا بقدر ضئيل في تلك الجهود . وأن نكون على يقين ، بأنه في عالم تسوده الظلمة والغموض ، قد يضيع قدر كبير من جهودنا ولئن كان ذلك أمرا طبيعيا ، إذ توجد متعة في البحث عن الحقيقة فإنه عندما تقارن آمالك بصورة عامة ، مع النتائج المشكوك فيها المظلمة والفامضة ، التي قد تصل إليها ، فإن المقارنة لن تحقق إلا الحزن . وربما يمكن للإنسانية في المستقبل أن تصل ( وإن كنا في تلك المرحلة من بحثنا ، لسنا على يقين من ذلك ) من خلال فشل ملايين العقول المخلصة إلى النجاح الكبير . إن هذا الحدث الإلهى البعيد ، الذي لا نعرف عنه ، إلا أن غاياتنا الجزئية قد تتحرك تجاهه ، ولكن ننظر له دائما بشوق وسعادة يشكُّل الهدف الأخلاقي لدراستنا الفلسفية . فالبحث ركيزة من ركائز الخير .

لذلك نوجه اهتمامنا في هذا القصل للنقد السلبي لبعض النظريات التي تناولت دراسة العالم الواقعي .

ولئن يتفق معنا كثير من الناس ، على أن الشك في دراسة الواقع ، يعد مفيدا إلى حد ما . فإن القليل منهم من يتفق معنا على الشك المطلق والجاد السلبي الذي قد نجعله أساسا لمذهبنا الفلسفى الإيجابي . والحقيقة أن من الغريب حقا سهولة إشباع الحاجة الفلسفية في عقول معظم الناس ، بل وحتى لدى كثير من طلبة الفلسفة الواعدين ، وقد تقنع بعض الإجابات السانجة عن بعض الأسئلة التافهة الكثير من الناس ، وسريعا ما تطفئ استفساراتهم حول طبيعة العقل إذ غالبا ما يسود لديهم الاعتقاد ، بأن مثل هذه الأسئلة المثارة حول طبيعة العقل ، تقلل من احترام العقل ، وخاصة إذا كانت الأسئلة جادة وعنيفة ، لذلك تأتى فلسفتهم أقرب أو أشبه بأسئلة البرلمانيين ، حول المواقف السياسية وأفعال الساسة من الأحزاب المعارضة . والحقيقة أننا نرى أن أي فلسفة ، تسعى أو تحاول أن تبرئ العقل بحجج شكلية ، تمثل إهانة العقل . إن الأبصاث التي يجريها العقل حول طبيعته ، ليس المقصود منها رفع شأن العقل ، أو الحصول على التأييد الشعبي كما يفعل الديماجوجي ، وإنما يهدف منها إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن لمعرفة حقيقته المطلقة ، لذلك نرفض تماما اتباع النظرة الضيقة ، التي تتبع في الدفاع عن أي حقيقة دينية ، مادام السلوك الدفاعي أو التبريري للمشكلات الدينية ، يعد إهانة للدين الحقيقي . فإذا كانت هناك حقيقة مطلقة ، فإننا نرغب في معرفة مثلها ، أو حتى الحصول على قبس منها ، وأن تحتاج الدفاع عنها ، وأكن حتى يتمقق لنا ذلك علينا أن نشك دون خوف أو تردد . وإذا وقفت محدوديتنا حائلا أمام تحقيق البحث الصحيح لكل الصعوبات الفعلية لوجهات النظر التي نقدمها ، فذلك لأننا نرغب أن نبين أصالة شكنا . ولقد أعجب كاتب هذه السطور وتأثر في شبابه بكلمات أحد أصدقائه ، التي قال فيها « إن الله يحب ويرغب منا في الشك في وجوده ، إذا ما كان شكنا نشطا أصبيلا ومخلصا . والواقع أن تلك الكلمات تنطق بالحقيقة ، وإن كانت قد فقدت مصداقيتها وسط المجادلات ، فإنها ما تزال تعبر عنها . ومن المؤكد أنه إذا كان الله موجودا ، فإنه على الأقل يعرف عن الفلسفة مقدار ما نعرف ، وبقدر المشكلة الفلسفية متلما نفعل . فإن كان وجوده يمثل مشكلة فلسفية ، فإنه شاعر بما نشعر به ولن يقبل معالجة المشكلة معالجة سطحية ، من قبل أناس يرتعشون خوفا ، ويحاولون الدفاع عن وجوده ، أمام مجموعة من الملحدين ، الذى يجبرونهم على تقديم براهين وأدلة تقليدية ركيكة على وجوده . حقيقة لن يقبل إله عاقل ، إن كان هناك مثل هذا الإله ، مثل هذا التفاؤل للمشكلة المتعلقة بوجوده . فإن أردنا

معالجة هذه المسالة معالجة صحيحة ، فلابد من صفاء الذهن الذي نوفره لأنفسنا ، عندما ندرس مسألة رياضية . ولابد أن نتسلح بالنقد الموضوعي لكل ما هو غامض ومتناقض من أفكارنا ومشكوك فيه ، فيكون حالنا حال العلماء . أن نسعى لإيجاد أسباب ضعف وفساد الأحكام مثلما يفعل من يقيم مؤسسة تجارية أو يعالج مشروعا تجاريا بالغ الأهمية ، إن علينا أن نتسلح بالحرص والدقة والرصانة ، وبالشك ، فماذا يقلل من شأن الله أكثر من هذه الأخطاء ، ومن تلك المعالجات الخاطئة ؟ ويعد من المفجل حقا ، أن يحاول الناس معالجة هذه المسألة ، كما لو كان هدف الفلسفة الدينية ، أن تصبح مخزنا ، يحوى مجموعة من الإجابات التقليدية الجاهزة والمعدة سلفا للرد على الشكاك . إن الشك الأصيل في مثل هذه الأمور لا يمثل رأيا خارجيا لهذا الشخص المتمرد أو ذاك ، لأن الشك الفلسفى الصحيح يعد جوهر فكرنا . ولا يتم الإجابة عنه ، أو التخلص بهذه الحجة الدفاعية أو تلك ، يجب علينا أن نؤمن من البداية بأن الشك متضمن في صلب الموضوع ونقبله كما هو ، ثم نقوم بتطويره إلى أقصى حد ممكن ، فنسير به حتى نهايته . لأن حقيقة الموضوع تكون ضبئيلة في هذا الشك ، مثلما تكون النار خبيئة في حجر الفحم . ولا تستطيع أن ترفض الشك ، وتحصل في نفس الوقت على لب الحقيقة ، إلا إذا كان في مقدروك أن تلقى بالفحم ، وتأمل في نفس الوقت أن تحتفظ بالنار مشتعلة ، إن هذا الشك ليس إلا تحققا جزئيا للبصيرة .

فإن كانت لنا هذه الروح ، وتلك النظرة ، وأردنا تطبيقها على المسائل والمشكلات التى أمامنا ، فمن أين نبدأ بحثنا عن الحقيقة الدينية ؟ ذلك لابد لنا أن نجد ، إن أمكن ، عنصرا ما من عناصر الوجود ، تكون له دلالة دينية . ولكن كيف لنا أن ذلك ، إلا إذا كانت معرفة الواقع مسائلة واضحة لنا ؟ . من الواضح أن على فلسفتنا الدينية أن تبدأ بدراسة المشكلة التى بدأت بها كل الفلسفات النظرية . ألا وهي كيف تكون معرفتنا بالواقع وبالعالم . وعلام ترتكز أو يمكن أن تؤسس هذه المعرفة ؟

ربما كان هناك من يقول ،: إن ذلك موضوع غامض وكثيب ، ولكن عليه أن يتذكر أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن نجد فيه الكنز المحبوب مدفونا ، فإما لا إمكان ، أو أنه هنا ، وعلينا أن ننقب عنه ، كذلك لا يجب الخوف من قدسية الموضوع أو تحريم مناقشته ، حقيقة ليس موضوعا سهلا ، ولكن الإجابة عنه تتضمن المعنى الحقيقي لأفكارنا ، فتلك الحقيقة

التى نسعى إليها ، لا توجد فى السماء ولا فى أعماق الأرض ، بل توجد بالقرب منا ، وتسكن القلوب . ولا يحجبها عنها ، إلا عدم الانتباه ، فدعنا نلقى نظرة فاحصة عليها .

لقد سلمنا لفترة طويلة بالفكرة الشائعة القائلة: إن العالم الواقعي يوجد أو خارجنا . ولكن كيف يحق لنا ذلك ؟ وماذا نعنى به (العالم الواقعي) ؟ . وعندما نقول إننا نستطيع معرفته ، ألا نعنى أنه محكوم بصورة ما ، علي أن يتطابق مع بعض أفكارنا ؟ أو نظرنا إلى الموضوع ، نظرة عكسية ، وقلنا بنوع من التواضع ، إن عقلنا أو فكرنا قد صمم ، بحيث يشابه الواقع ، أنكون قد زدنا الموضوع وضوحا ؟ إن التطابق الغامض بين فكرنا وما لا ينتمى لفكرنا ، أو ما ليس فكرا ، أمر يحتاج إلي تأكيد . وإذا ما حصلنا علي هذا التأكيد أو الضمان ، فإنه سريعا ما يصبح في نفس موضع المطابقة التي جاء أصلا التأكيد أ والضمان ، فإنه سريعا ما يصبح في نفس موضع المطابقة التي جاء أصلا صفات العالم الخارجي وهي مطابقته لبعض أفكارنا . فماذا يمكن أن نعرف أي موضوع خارجي على الإطلاق ؟

والصعوبة ليس جديدة على الفلسفة . ويجب أن يحدد حلها ، إذا توصلنا إليه ، كل فكرنا الديني . فدعنا نبحث أين تنشأ الصنعوبة ولماذا ؟ . وسواء توصلنا إلى حل أم لم نتوصل ، فمن الواضح أن الصعوبة تكمن في إدراك علاقة معينة بيننا وبين العالم ، تبدأ كل المذاهب الميتافيريقية والدينية بوضع المفكر في مقابل عالم خارجي ، فيكون مستقلا عن عقله ، وفي نفس الوقت يطلب من العقل معرفة وجمع شتات هذا العالم. وقد مثات هذه العلاقة المفترضة ، بين الذات والموضوع ، أعقد مشكلات الميتافيزيقا التي استعصت على الحل ، فالمفكر الذي يعد واقعة مستقلة ، والعالم الذي يعتبر واقعة مستقلة أخرى ، تنشأ بينهما علاقة ولكن كيف يعلم المفكر من أفكاره ، التي تعد داخل أحد هذين الكيانين ، ما يحدث في الكيان الآخر المستقل عنه ، وبالأخص العالم ؟ إن هذه العلاقة الرائعة القائمة على انسجام مسبق بين هذين الكائنين المفترضيين ، تحتاج دائما إلى برهان فلسفى . والحقيقة أننا نرى هذه العلاقة ، ربما تكون نوعا من الخيال الميتافيريقي . ونحاول أن نبين عدم وجود أساس لتصور وجود العالم الخارجي في جهة ، ووجود مفكر منفصل في الجهة الأخرى ، يكون محكوما بصورة ما تتبع وقائع هذا العالم . بمعنى آخر ، نرى أنه لا وجود مستقلا لعالم خارجي أو لفرد مفكر ، ولا نوافق على ما تقول به المعتقدات الشعبية التقليدية أو معظم المذاهب الميتافيزيقية ، من وجود هذين الكائنين المستلقين . ولكن لا نريد أن نزعج القارئ في البداية بموقفنا الفلسفي ، فذلك يتاتى في الوقت المناسب ، حينما نعرض مذهبنا الديني . وببدأ بالفكرة الميتافيزيقية الشعبية عن وجود عالم مستقل خارجى ، ووجود مفكر محكوم بتكرار وقائع هذا العالم في عقله أو فكره . ونسئل مع الميتافيزيقا الشعبية ، كيف لنا أن نتأكد من أنه يفعل ذلك ؟ حينئذ نحصل من المذاهب الميتافيزيقية ، الشعبية وغير الشعبية ، على مجموعة عجيبة من الإجابات .

الحقيقة أن الإجابة الأكثر شيوعا ، تعد نوعا من التهديد ، الذي يتكرر دائما في كل كتب اللاهوت ، وإن كان تهديدا وضبيعا ، لا يستند على أساس فلسفى . لقد قيل لنا ، إننا يجب أن نؤمن في قدرة فكرنا الإنساني على أن يفكر بصورة صحيحة في وقائع هذا العالم الخارجي المفترض وإلا انهارت كل أفكارنا الشائعة عن العالم ، وإذا لم يستطع الإنسان المفكر ، بطريقة سحرية معينة ، إعادة إنتاج وقائع العالم في فكرة الخاص ، فإنه يفقد إيمانه ، حيث لا جدوى منه ، ويشعر بالبؤس . ومن الغريب حقا أن يتبنى مثل هذا النوع من الفكر اللافلسفي كثير من الفلاسفة ، بل ويصرون عليه . أيمكن أن يبعدنا مثل هذا التهديد عن الفلسفة ؟ لكي نحصل علي أساس قوي لديننا ، نبدأ بالسؤال كيف يستطيع الإنسان حقا أن يعرف العالم الخارجي على الإطلاق؟ . ولقد حصلنا على التهديد، بإنه إذا لم نعترف بالعالم الخارجي ، فقد نقع في شك أبدى . وقيل لنا بأن إذا شككنا في وجود هذا العالم ، نكون قد شككنا في كل ما يعطى قيمة لحياتنا . ولكن من الواضيح أننا قد بدأنا بالشك . لأننا نرغب في التأكد من وجود أساس قوى ، يمكن أن يعطى قيمة لحياتنا . أننا مصممون على الوصول إلى جنور هذه المسالة ، مهما كانت النتيجة التي ينتهى إليها شكنا ، وسواء نجح أم فشل في العبور من باب الفلسفة المحرم ، وبالرغم من كل التهديدات ، نلح على السؤال ، بأنه إذا كان المفهوم بوجود عالم خارجي قد تشكل بالفعل ، فبأى معنى ولماذا وكيف يكون مثل هذا العالم الخارجي معروفا لذا ؟

ولا نعد القارئ بموضوع سهل وواضح ، إلا إذا أسهم معنا أولا في فحص النتائج الفلسفية لهذا المفهوم الشعبى الميتافيزيقى عن العالم الخارجى . وحتى يستطيع مشاركتنا شكنا ، علينا أن نقبل بصورة مؤقتة ، المفهوم الميتافيزيقى الشعبى نفسه . ونترك جانبا وبصورة مؤقتة الصعوبة التى نبحثها ، وندع القارئ يلمس بنفسه مدى غموض هذا التصور الشعبى لفكرة العالم الخارجى ، وكيف أن مفهوم العالم الخارجى الذى يتمسك به ، مفهوم قد يتخذ صورا كثيرة ، وصيغا متعددة ، وكلها لا تعد كافية أو مقنعة من الناحية الدينية ، وحينئذ نتوقع منه الشعور بقوة وعمق المشاكل الفلسفية المتضمنة في هذا التصور . لذلك نشرع في هذا الفصل بفحص المفاهيم الشائعة عن العالم الخارجى .

ونحاول أن نرى أكان لأى منها جانب دينى أو وجهة دينية ؟. ، وننتهى من فحصها ، إلى أنها لا تملك هذه الوجهة الدينية على الإطلاق . وأن الخير المنتشر في العالم الخارجي ، والذي يقول به المفهوم الشعبي ، مسألة لم يثبتها أحد . والعالم الخارجي المفترض ، ما هو إلا عالم الشك ، ولا وجود لأى حقيقة ثابتة . وعندما يشعر ويدرك القارئ هذه الحقيقة ، مثلما ندركها ، يكون مستعدا لمزيد من التعمق في الموضوع ولقبول مفهوم فلسفى جديد اللوجود . لذلك وحتى نهاية الجزء المتبقى من هذا الفصل ، سنقبل مؤقتا المفاهيم التي قد نرفضها فيما بعد ، أو نبين على الأقل عدم صمودها أمام الشك . وأن التصورات الشعبية عن الوجهة الدينية لهذا العالم ، لا تستطيع مواجهة النقد . إن العالم المرئى للإيمان الشعبي سوف يفقد قيمته بالنسبة لنا . وعلينا أن نبحث عنه في مكان آخر .

وبمجرد سلب الأهمية والدلالة الدينية من الفلسفة الواقعية الشعبية ، وعن مفهومها الميتافيزيقي للأشياء ، نكون على استعداد لسماع ما يقوله المذهب الشكى عن أسس هذا المفهوم أو التصور ، ونصبح في نفس الوقت مستعدين لقبول مفهوم جديد . لن يسعى هذا التصور الجديد ، إلى التقليل من شأن ، أو تزييف المعنى الأخلاقي الحقيقي لهذا الإيمان البرئ في وجود عالم واقعى ، والذي اعتمدنا عليه حتى الآن في بحثنا . إن المفهوم الشعبي للعالم الخارجي ، والذي يعد مفيدا من الناحية العملية ، وكافيا لأهداف علمية عديدة ، لن يتم رفضه فسيتم كليا ، وإنما يتم رفض التناقضات والمسائل غير المنطقية ، وأما روح الحقيقة (أو ما هو حق فيه ) ، إستعراضها وإحتوائها ضمن تصور أعلى ، يضم كلا من الوجود الأبدي وعلاقتنا به . فتتحول خسارتنا إلى مكسب . وهذا الحلم المزعج ، عالم الشك الذي مازال يؤمن به الكثير من فلاسفتنا . هذا العالم الجامد الميت فاقد القيمة ، سوف يتحول ، ويكتسب صورة جديدة لدينا . ونرى حقيقته في عالم أعلى ، ذي أهمية دينية عظيمة .

فى البداية طينا أن نعود إلى هذا العالم المفترض للمذاهب الميتافيزيقية الشعبية ، ونختبر قيمته الدينية وهو عالم يتصور وجوده فى مكان وزمان ، وبه مجموعة من الأشياء الواقعية التى تؤثر ويتأثر بعضها ببعض ولغرض البحث سوف نطلق كلمة "قوة" على أى شئ من هذه الأشياء ، أو على أى مجموعة منها قد توجد فى هذا العالم الخارجي وتستطيع التأثير فى أى شئ آخر أو مجموعة من الأشياء ، ومهما كانت كفاءة هذه القوى فإن القيمة أو الدلالة الدينية لهذا العالم الخارجي المفترض ، إن كان له مثل هذه القيمة الدينية ، يجب أن تكمن في إنتشار الخير وتفوق الخيرية في عالم القوى إلى هذا ، ويجب

أن ننظر لهذا العالم من الناحية التاريخية بوصفه مجموعة من القوى التي تعمل ، إما في انسجام أو في تنافر ، وتنتج أعمالا وتأثيرات . ويجب أن تجد المثل الدينية تحققها هنا ، إذا وجدت ، في تأمل خيرية هذه القوى وأعمالها . وإذا ما فشلت المثل الدينية ، يكون هناك جانب آخر ، مازال متاحا . فإذا نظرنا إلى العالم وإلى طبيعته الأزلية ، نظرة فلسفية صحيحة ، نكتشف أنه لا يمكن أن نفترض أنه قوة أو مجموعة من القوى . لأن القوى لا وجود لها إلا في زمان ، وفي ظل علاقات بعضها ببعض . فإذا فشل هذا العالم الخارجي القوى ، التي تخيلته الميتافيزيقا الشعبية ، فريما تظل الطبيعة الأزلية الوجود ، من خلال نظرة أكثر عمقا لهذه الطبيعة ، ذات قيمة مطلقة بالنسبة لنا ، والحقيقة أننا نجد أن البحث عن حقيقة دينية ، بين هذه القوى الكامنة في العالم الخارجي ، حسب التصور الشعبي للعالم ، مسالة مثبطة للهمم . فاللغة التي يتحدثون بها ، لا يمكن أن تحقق أي وحدة أو روح ديني . ونجد هذه القوى مثل النار والبرق . ولا مكان للضعيف بينهما ، وبالتالي نجد أنفسنا مدفوعين تجاه الجانب الآخر من العالم . ونقترب ونصل إلى ذلك الجانب ، بطرق لا تتضمن رفضًا ، أو تختلف عن تلك التي اتبعها كل من درسوا تاريخ وقوى العالم الخارجي المفترض دراسة علمية . نقبل نتائجهم بكل فوائدها العملية في الحياة اليومية ، نظرتهم اللاأدرية الطبيعة وغايات القوى في هذا العالم المرئى ، كل ذلك نقبله ونشك ونصبح لاأدريين ، خاصة تجاه القوى التي تحكم العالم المرئى . ولكن علينا أن نجد طريقا جديدا ، لم يطرق من قبل ، ولم يرتده البحث العلمي ، ونأمل ألا يؤدى بنا إلى حياة الأحلام أو عالم الخيال ، وإنما يرشدنا ويوصلنا إلى مرحلة ، نستطيع فيها أن نلمح أو نلقى نظرة على ذلك الجانب الآخر للأشياء . إن هذا الطريق ، هو ما تحاول المثالية الحديثة منذ كانط البحث عنه وإيجاده وتوضيحه . ونعرف جيدا كم جاهدت البعثات الاستكشافية للوصول إلى هذا الطريق . وربما ينتهى بحثنا أيضا إلى فراغ مثلما انتهت تلك البعثات ، ولكن مازلنا نأمل في أن نكون قد فتحنا أمام القارئ ممرا جديدا إلى حد ما . وأن يجد بعض النتائج المشجعة . ولئن كان كل ذلك نوعا من التوقع ، فإننا نقول ابتداء ، إن العالم بوصفه مسرحا لعرض القوى سواء كانت مادية أم ميتافيزيقية ، ليس إلا عالم الشك .

- f -

دعنا نبدأ دراسة القوى التى تعمل بعضها مع بعض فى العالم الخارجى المفترض ، بأن نقبل مؤقتا ، وبدون نقد ، تصور هذا العالم الخارجى المفترض ، الذى نستمد منه

الخبرة العلمية . دعنا نقول : إن هناك عالما موضوعيا من المادة المتحركة ، خاضع لقوانين معينة . وما القوى إلا تجليات أو أشكال للمادة المتحركة . فالكواكب تدور ، والشهب تظهر وتختفى ، والأمواج ترغى وتزبد ، والمد يرتفع وينخفض ، والسحب تظهر وترتفع ، وتصب الأنهار في البحار ، والبرق يومض ، والبراكين تنشط ، والكائنات تولد وتحيا وتموت ، وكل ذلك بيين ويظهر وجود مجموعة من المبادئ الكلية ، التي يمكن اكتشافها بالتجربة ، ويمكن استخدامها للتنبق بالمستقبل ، وتتصل ويرتبط بعضها ببعض ، بصورة توضح لنا وجود كل واسع مترابط الأجزاء ، وهو العالم الطبيعي . ومهما قيل عن موت المادة ، فإن هذه القوانين تصل إلى مرتبة المقائق المطلقة . فلا نستطيع وصفها ، ولا نعرف سبب وجودها هي فقط ، ولا وجود غيرها ، ولا نعرف سبب قبولنا لها كما هي . فالعالم آلة ضخمة ، عقل عظيم ، قوى ، يمتلك المعرفة التي وصفها "لابلاس" ، قديما والأستاذ "دى يوا ريموند" من جيلنا ، بأنها المثال العلمي ، وريما يكون لدى هذا العقل معادلة كلية ، مفتاح لحل أسرار تتابع الظواهر ، وحينئذ يكون في مستطاع هذا العقل ، بإستخدام هذه المعادلة الكلية ، أن يحسب كل الأحداث ويتنبأ بها ، مثلما يتنبأ علماء الفلك بالخسوف ، ويحصى في كل لحظة ألاف الذرات المحيطة بنا . كذلك أيضًا ، إذا استطاع عقلنا أن يمثلك هذه المعادلة الكلية ، أصبح قادرا على التنبؤ بحركة هذه الذرات ، مثلما نتنبأ الآن بشروق الشمس . إن كل شئ يكون محددا بصورة مسبقة ، قطرة الماء على سطح زجاج النافذة في صباح يوم شتوي ، رعشة كل عضلة في جسد السمكة ، التي قمنا بصيدها من النهر الجبلي ، سقوط كل ورقة صفراء في فصل الخريف، كل هذه الأحداث، يمكن التنبؤ بها، وحسابها حسابا رياضيا، ووصفها وصفا كاملا ، من قبل أي فرد ، يكون قادرا على إستخدام المعادلة الكلية ، وتتوفر لديه منذ الأزل معرفة كاملة بقيقة لمواضع النرات في السبيم الأول الذي خرج منه نظامنا الشمس. وهذا هو العالم الطبيعي .

فما الجانب الدينى ، الذى يمكن أن تمتلكه هذه الآلة الضخمة ؟ . هل هذاك مكان لوجود عنصر أعلى ، يمكن أن يظهر وسط هذه الكتلة من الوقائع الرياضية التى لا حياة فيها ؟ والإجابة التى قدمها لنا العلماء فى زماننا هذا معروفة ومشهورة . يقول هؤلاء الناس ، لا يوجد إلا القانون الأعظم للتطور ، وكل ما عداه أمور مشكوك فيها . فقد أصبح التطور فى العالم المادى ، تقدما فعليا فى عالم الحياة الإنسانية وأصبح العالم ، تحت تثير هذه القوانين وفى ظلها ، ينجو نحو الأفضل دائما وإلى الأبد . لذلك لا يتعارض القانون الطبيعى مع الأخلاق . ويوجد جانب دينى لهذه القوانين الألية للكون .

دعنا ندرس مرة أخري المقصود بقانون التقدم . فلقد تحدثنا في فصل سابق . ولكننا لم نستطع حينئذ حسم المسألة . لأننا كنا نرغب في الاتفاق على المقصود بالأخلاقية و طبيعتها . ولم نستطع تحقيق هذا الاتفاق من معرفتنا أن هناك تطورا ماديا أو طبيعيا في العالم . لأننا لا نستطيع أن نحدد ما ينبغي أن يكون من معرفتنا بما هو كائن . لذلك كان علينا أن نتفق أولا على معنى القانون الأخلاقي ، قبل أن نستطيع أن نقرر ما إذا كان التطور بالفعل تقدما . ولكن ربما نستطيع أن نحكم ما إذا كان العالم ينجو تجاه الخير ، فإن كان العالم يتقدم أخلاقيا ، يكون قد تم تحقيق مطلب مهم من مطالب الوعى الديني . وتوجد قوة ما ، غيرنا ، تسعى الخيرية . أم يكون ذلك حقا ، نتيجة لقانون التطور ؟

بداية نجيب، إنه إذا كان هناك أى ميل يدفع بالعالم، ويساعد الإنسان على مر التاريخ تجاه تحقيق الأخلاقية ، فإن هذا الميل، هو ما نرغب فى اكتشافه . وإذا وجد هذا الميل أو النزعة كما قيل لذا ، فإن النتيجة تعد مشجعة إلى حد كبير . لقد قيل لذا ، إنه بالرغم من أن العالم الخارجى غالبا ما يعيق النمو الأخلاقى ، فإنه قد يتحقق الإنسجام والتوافق بين العالم والنمو الأخلاقى للإنسان ، عندما يصل التطور إلى أعلى مراحله ، أو مراحل أكثر تطورا . وهذا أيضا يتفق مع ما نسعى إليه . إذ تصبح الأخلاقية نتاجا طبيعيا لمراحل نمو الطفولة ويولد الإنسان مزودا بصفات قد تبذل جهدا لإكسابها له الآن طبيعيا لمراحل نمو الطفولة ويولد الإنسان مزودا بصفات قد تبذل جهدا لإكسابها له الآن دون جدوى ، إذن يساعد التطور الطبيعى على التقدم الخلقى ، وبذلك يكون عالم اليوم أكثر خقيقة الأشياء تعبيرا كافيا ومقتنعا ؟ .

لا نشك في القيمة العلمية القوانين الطبيعية التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة ، والتي كشفت لنا عن الحقيقة ألموظيمة التطور الطبيعي . ولكن دعنا نتامل ونفكر قبل قبول هذه الحقائق أو الوقائع بوصفها تشكل إليهاما أو الهما لمشكلتنا الحالية . فحقيقة نحن نؤمن بالتطور ، ولكن علينا توخي الحرص في مثل هذه الأمور . فإذا كان لعالم القوى المنفصل عن الإنسان جانب ديني ، فلابد أن يشمل هذا ألجانب أو تلك الوجهة العالم ككل ، المنفصل عن الإنسان جانب ديني ، فلابد أن يشمل هذا ألجانب أو تلك الوجهة العالم ككل ، إذ إن وجود قوة صغيرة محدودة تسعى إلى الخير ، لن يكون كأشيا ، ولن يفي بالغرض أن نجدد جزءا من الوجود يسعى لتحقيق حاجتنا الأخلاقية ، بينما يسعى جزء آخر منه إلى محاربتها ، إلا إذا استطعنا بطريقة ما أن نحقق الانسجام بين هذين الأشجاهين ، أو

الجزئين . أو نحاول أن نيين أن كونهما يعملان لصالحنا أو ضدنا ، مسألة لا تشكل أهمية بالنسبة لنا ، وما يهمنا أنهما يعبران عن حقيقة الأشياء . و ألا نجد أنفسنا نحيا وسط عالم بائس متصارع ، يختلط فيه الخير والشر . فإذا كان هذا العالم واقعا ، فيجب علينا أن تقبل وجوده كما هو ، ولكن لا نستيع نقول بتيقننا من تحقيقه لكل حاجاتنا الدينية . لنفرض عند فحصنا للعالم ، وجدنا أن هناك اتجاهين ، يتساويان في القدرة والنشاط والعمل والتأثير والنتائج ولكن بينهما خصومة دائمة ، فأحدهما يعمل خيرا أخلاقيا والثاني يعمل شرا ، لنفرض أن العالم ظهر بوصفه مسرحا أو نتيجة لهذا الصراع بين الخير والشر ، أنستطيع القول ، إننا اكتشفنا في هذه الوقائع جانبا دينيا للوجود ؟ أنه واضم من الصعب الإجابة بالإثبات مادمنا ننتبه إلى الصراع القائم بين قوتين متساويتن في كل شي ، فإننا لا نستطيع أن نجد أي رؤية دينية مقنعة للعالم . وأما أن ننظر للعالم نظرة أعلى من جانب آخر ، أو نتخلى عن النظر له أو البحث عن أهمية دينية له فإن إجابة حاجاتنا الخلقية بمجموعة من الأصوات المتنافرة يلا يمكن أن تحقق لحنا راقيا متناسقا . فلقد وضع لنا الآن ، أنك مادمت تنظر للعالم على أنه يتنامي في الزمان ، بوصفه نتاجاص لقوى منبيعية ، ولتطور تاريخي ، فإنك لا تستطيع أن تجزم أو تتيقين ، من أن هذا العالم لم يكن نتاجا لصراع لا متناه . لذلك التقدم الذي قد تلاحظه ، لا يمكن أن يخرج عن احتمال كونه ، واقعة زائلة لا أهمية لها ، في وسط فوضى الاتجاهات المختلفة ولا يكشف التقدم الذي حدث منذ آلاف أو ملايين السنين القليلة عن وجود أي انسجام حقيقي بين الطبيعة والأخلاق .

و ننبه الآن إلى جانب معروف جدا ، ومع ذلك يهمل دائما عند مناقشة بعض الوقائع المألوفة . فالعالم الحديث متيقن تماما من حدوث التطور المادى الطبيعى ، ولكنه ليس أقل يقينا ، بأن هذا التطور علي هذا الكوكب لم يحدث منذ فترة بعيدة عن اللحظة الحاضرة . فلقد سمعنا جميعا أن كوكبنا كان كتلة سديمية منذ فترة ما بين عشرين مليون ، ومائة مليون سنة مضت . وقدمت لنا بعض الأدلة التي تثبت ذلك . ولم يزل كوكبنا غير بارد . ولفترة حديثة نسبية من تاريخ هذا الكوكب النجمى ، كانت هذه النقطة الصغيرة شبه الكروية من البخار المتوهج ، التي لم يكن قد إنفصيل القمر منها ، فالحرارة الحالية

والسخونة على سطحها مؤشر على شبابها . علاوة على ذلك . فإن مصير كوكبنا ، نستطيع أن نعرفه من القمر ، حيث برد بسرعة بسبب صغر حجمه ، وبالتالى فمصيرنا إلى برود مئله . إن هذه الميتة الباردة الخالية من الماء والبخار ، تلك الكتلة الصخرية التى تعور ببطئ ومحدقة بنظرة خالية من العاطفة تجاه أرضنا المليئة بالعواصف والحركة وألمعاناة . سريعا ما نصبح مئلها ويتوقف التقدم مع المد والجرز . كل ذلك مسائل شائعة ومعروفة في دائرة العلم . فالتقدم كما نعرفه هنا ، واقعة ذات أهمية زائلة . وتسمح الطبيعة المادية بالتقدم ، ولكنها لا تعتبره ضروريا . فالتقدم عبارة عن حدث لعملية حرارية معينة ، مرحلة في تاريخ زوال طاقة كتلة المادة الخاصة بنا ، ولذا طبقا لحدود علمنا ، عبارة عن حدث يحدث في منطقتنا ، وخبر محلى من أخبار كوكبنا . وهذه هي الوقائع والحقائق المائوفة ، التي نحاول الالتفات إليها والاستفادة منها .

ولكن قد يقول قائل ، كل ذلك قد تم توقعه مئات المرات . وليس من العدل في شئ الأصرار على مثل هذه الأشياء . لأنه على الأقل هنا ، والآن ، يحقق العالم حاجاتنا الخلقية ، بأن يبين لنا التقدم . أو يظهره لنا ، أفليس هذا كل ما نحتاجه ؟ فريما لا نكون قانعين بسنوات التقدم القليلة الباقية لجيلنا قبل أن تبرد الأرض ؟ . أليس من الحماقة النظر للمستقبل بهذه الصورة ؟ ، وماذا يحدث ، وماذا يهم إذا ما عمت الفوضى الكون مرة أخرى في الأزمنة البعيدة ؟

الحقيقة أننا مازلنا نصر إصرارا شديدا على أن يشبع العالم مطالبنا الخلقية ، إشباعا دائما وليس مؤقتا ، أو عرضيا أو صدفة ، وإنما إشباع نابع من طبيعته الخاصة ، ومرتبط بها إلى الأبد . فإذا رأينا أن التقدم الحالى مؤشر على طبيعة الكون ، وأن الحاضر رمز أو جزء من الأبدية ، فإننا قد نقبل ذلك ، ونشعر بالقناعة . ولكن إذا كان الأمر هكذا وكان التقدم الحالي مجرد حادثة عابرة ، دوامة صغيرة في تيار الذرات ، حينئذ يكون التقدم الحالي واقعة مفيدة يمكن تأملها ، ولكن ليست واقعة لها أي قيمة عميقة أو حقيقية . ومازلنا نبكي في الظلام ونبحث عن معين ، ولا أحد يجيبنا إن الطبيعة قد تخاطبنا قائلة : إني أقدم العون لحاجاتك الأخلاقية ، مادامت درجة حرارة الأرض كانت كافية لإذابة القطبين حتى لا تجف المحيطات ، مادام الأشعاع الحراري للشمس كافيا

لتوفير الدفء الله . وعندما تحدث المرحلة التالية ، اقترح تجميد كل حاجاتك الخلقية ، حتى لا يصبح هناك شئ على الكوكب إلا صخور التلال القديمة . فماذا يؤدى تقدمك لى ؟ لاحظ أذن أين تكمن صعوبتنا الحقيقية . إن جانب الوقائع الذى نقصده ، ليس بسبب أن التقدم يجب أن يحدث على سطح هذا الكوكب ، لمدة قصيرة أو طويلة ، وإنما بسبب أن العالم الذى يحدث به التقدم ، يبدو غير مبال بالتقدم ، أو حياديا تجاهه ، وذلك هو الجانب المحزن في الموضوع ، فاليوم وفي هذه اللحظة ، ومع اعترافنا بالتقدم والتيقين منه ، نجد أنفسنا نحيا في عالم لا يبالى بالتقدم ، وطبقا لوجهة نظر العلم ، لا يعتبر التقدم شيئا أساسيا في تكوينه ، فهل يمكن اعتبار الواقعة المادية التقدم معينة لنا من الناحية الأخلاقية ؟

وبالرغم من وضوح هذه الحقائق وشيوعها ، هناك من يدير ظهره لها ، ويحيا في أحلام وردية عن عصر ذهبي قادم في المستقبل فيحيل أناس المستقبل إلى قديسين ومخلصين ، أو أذاس سعداء ، يرقصون على نغمات فالس ، أو إلى علماء يقومون بحسابات رياضية راقية ، يعرفون بها مواضع وحركات الجزئيات الصخرية الكائنة على الجانب الآخر من سطح القمر . وتتحقق كل أحلام التقدم في هذا العصر السعيد ، وعلينا أن نمدح الطبيعة التي تستطيع أن تنتج كل هذه الأشياء العظيمة الخيرة بالقانون الطبيعي إننا نرغب في الفعل الخير والسعادة للبشر الذين يصيون بعد مليون سنة . ولكن لا نستطيع الحصول على أي تأكيد ديني ، من معرفتنا بأنه إذا سار كل شئ بصورة صحيحة ، وظلت الشمس تشرق ، بأن أناس هذا العصير ، يكونون في حال أفضل من حالنا فالعالم مازال لا يقدم لنا أي إشباع أو تأييد لمطالبنا الأخلاقية الحقيقة ، والحوادث السعيدة تحدث صدفة ، أو باختصار ، نرى أمامنا اتجاهين مختلفين في العالم ، أحدهما يعمل التطور ، ولزيد من الطاقة الكائنات الحية ، لزيادة قدراتهم ، التقدم ، والثاني يسعى لتبديد الطاقة ، الموت ، لتدمير كل ماله قيمة على سطح الأرض . ونعلم جيدا أن الاتجاه الثاني قد حقق انتصاره على مقربة منا ، أي على القمر . ونسمع أنه من المؤكد مع مرور الوقت ، قد ينتصر في الأرض وأن الأتجاه الآخر ، لا يحظى إلا بنقص عابر ونعرف مسبقا أن تغلبه مجرد حادث سعيد ، سريعا ما تنهي عليه كارثة كونية ، وتضع نهايته . والآن يطلب منا أن نجد في هذه الوقائع المركبة المختلطة جانبا دينيا . إن كاتب هذه السطور ، يرفض النظر لذلك ، إلا بوصفه دراسة مفيدة في الفيزياء والطبيعة ويستمتع بها بوصفها علما ، وليس لها أي علاقة بالدين ومع ذلك يتحدث بعض الناس عن دين التطور .

ويدافع المؤمنون بالتقدم ، الكثير يعرضون من الفروض التى تبين مدى أهمية واقعة التقدم ، فالعالم الذى حدث به التقدم منذ ملايين السنين ، من المؤكد أن له مصادره التى لا نستطيع أن نعرف عنها شيئا . فهناك النجوم وما تختزنه من طاقة هائلة . لا حصر لها . وربما إذا توقف التقدم هنا ، قد يتجدد ويستمر فى مكان آخر . ومن يستطيع أن يعرف ، ما فى جعبة المستقبل ، عندما تفسح هذه النجوم المتناثرة اللا منظمة المجال لظهور أنظمة أعلى من الأجسام المتجاذبة ، التى تنبض بالحياة إلى الأبد ؟

الحقيقة أننا نستطيع تخيل كل ذلك مثل أصدقائنا العلماء ، وإن كنا لا ننظر إليها بوصفها أحلاما علمية ، إلا أنها أحلام منطقية وجميلة جدا ولكن وبالرغم من ذلك ، مازال بها جانب سلبى خطير . فهذا التقدم أنه حدث منذ زمن بعيد أزلى ، أو أنه ليس له أهمية حقيقية في الطبيعة الحقة للكون ، فالعالم الذي ينمو حينا ، ويتحلل حينا آخر ، وأحيانا يقدم ، وأحيانا أخرى يتخلف ، عالم يكون التقدم فيه حادثا عرضيا ، وليس صفة جوهرية . ولكن الآن ، إذا كان التقدم قد حدث من أزمان بعيدة ، فإنه قد حدث حتى يحقق إمكانية ظهور البؤس والنقص الذي يحيط بنا . دعنا نتذكر هذه الحقيقة . إن حياتنا التعسة الآن ، هي نتاج الحالة المفترضة لعصور من النمو إذا كنا نتمسك بأن التقدم حقيقة أساسية في عالمنا . إن كل مانعاني منه من غواية وضعف وبؤس وجهل ، ليس إلا نتاج التقدم الذي حدث من زمن بعيد . أتكون أمراضنا ومخاوفنا ورذائلنا فضائل كاملة ؟ ، وإذا لم تكن فم معنى التقدم الذي لا نهاية له تجاه الكمال ؟ ، ولو كنا نتاج هذا التقدم الذي لا ينتهى . معنى التقدم أو فكرة التقدم محك الاختبار أفلا يكون مزيلا للشر ؟ أيمكن أن يحدث تم وضع التقدم أو فكرة التقدم محك الاختبار أفلا يكون مزيلا للشر ؟ أيمكن أن يحدث التقدم مع وجود الشر . وإذا لم يكن التقدم يعني إزالة الشر ، فما معناه إذن ؟ ألا يكون التقدم مع وجود الشر . وإذا لم يكن التقدم يعني إزالة الشر ، فما معناه إذن ؟ ألا يكون التقدم من وجود الشر مجرد حادثة عرضية في تاريخ العالم ؟ .

إنه من العجيب حقا أن نتحدث دائما عن التقدم الكلى ، بوصفه حقيقة أساسية للعالم

الخارجى . فإذا لم يكن لدينا أي يقين حول العالم ، ووضعنا فى اعتبارنا الاعتبارات السابقة التى عرضناها . فإن العالم يبدو غير مبال بالتقدم . فاسمحوا لى بعرض بعض الأفكار الواضحة حول الموضوع . إن ما ينتمى للطبيعة الحقة للوجود يكون أزليا مثل الوجود ذاته لذلك إما أن التقدم جانب عرضى وليس أساسيا بالنسبة للواقع ، أو أنه أزلى . وإذا كان التقدم أزليا ، فلابد حينئذ أن يكون العالم سيئا منذ البداية والتقدم لم يستطيع إزالة الشرعن العالم . وذلك لأن العالم التجريبي الآن – إذا كان هناك عالم تجريبي على الأطلاق – عالم شرير ، والشر لا يمكن التخلص منه .

إذا شاهدت رجلا ينقل الرمال علي شاطئ البحر ، يحاول أن يقيم حاجزا . وبدأت تعجب بعمله ، وبكمية الرمال التي ينقلها ، ومنظر الحاجز الذي يبدو أنه لا يعلو أبدا . ثم سائلته « أيها الصديق ، كم مضى عليك من الوقت ، وأنت تقوم بهذا العمل ؟ . فإذا أجابك بأنه يفعل ذلك منذ الأزل ، ويعتبر نفسه صفة أساسية من صفات الكون . فإنك لن تكتفى بإدراك كذبه وإفكه فقط ، وإنما تجد نفسك مدفوعا إلى مخاطبته قائلا « أه أيها الصديق ، لابد أنك كنت إنسانا كسولا منذ الأزل » . أفلا يحق لنا كذلك ، وبنفس الطريقة ، الشك في وجود قانون التقدم الطبيعي للعالم ؟ .

ربما يتبادر لأذهاننا أن نتساط ، لماذا لا تتعرض النظرة التاريخية البحتة للعالم لنفس الإعتراض ؟ ، فلئن كان التاريخ قد بدأ ، بفعل تعسفى للإرادة ، وأمكن النظر إليه بوصفه منفصلا ومستقلا عن فعل الخلق ، فإنه يكون مترابطا ومنطقيا ، وذا وحدة داخلية متسقة ، وله أهميته المستقلة ، بالرغم من أن أى فعل من أفعال الإرادة المتعسفة ، لا يمكن أن يقدم تفسيرا حقيقيا له . ولكن لا يمكن النظر إلى العالم الطبيعى ككل ، وفي لحظة واحدة ، على أنه كل كامل مستقل بوجوده ، ونو حياة قديمة منذ الأزل ، وأنه في حقيقته العميقة وجوهرة عبارة عن عملية تاريخية من أي نوع من الأنواع . وذلك لأن جوهر العملية التاريخية ، وكما وضحه أرسطو في تفسيره المشهور التراجيديا ، يتمثل في أن لها بداية ووسط ونهاية . ولا يمكن اسلسلة لا متناهية من الأفعال المتعاقبة ، أن تشكل عملية تاريخية واحدة ، وذات وحدة عضوية . لذلك إما أن هذه السلسلة من الوقائع ليس لها أي قيمة على الإطلاق ، أو أن لها قيمتها منذ الأزل . ولذلك لا يمكن أن يكون العالم أي تاريخ ، إذا كان

غير متناه في الزمان . فنحن نفهم أن القصة التي تستمر أسابيع وأسابيع تثير عواطفنا لابد لها من نهاية . إن وجود عملية تاريخية لا متناهية للعالم ، مسألة لا معنى لها وقد يكون هناك تكرار أزلى لشئ واحد منذ الأزل ، ولكن لا وجود لقصة على الاطلاق . فإذا كان العالم - متطورا في الزمان - لا يمكن أن يكون له أي تاريخ حقيقي على الإطلاق ، فإن النظر إلى تاريخ العالم بوصفه منفصلا ومستقلا عن طبيعة العالم ، للبحث عن أي شئ ذي قيمة دينية أساسية ، يعد عملا لا جدوى منه .

وهكذا نعود مرة أخري إلى نقطة البداية ، فتصور العلم الرائع لعالم ذى قانون ميكانيكى ثابت ، تكون كل حوادثه محددة سلفا منذ الأزل ، تصور لا يعطى للعالم أى تاريخ حقيقى ، ويجعل العالم ألة رياضية ، مثلها مثل موجات المد والجزر ، وتساقط الندى علي الزهور ، عمليات لا تاريخ لها ، إلا أنها قد تحدث فقط أو تتوقف . إيقاعات وحوادث متكررة منذ الأزل ، مركبات جديدة من العناصر المستمرة في التكوين . صدام بين النرات ، تغيرات ميكانيكية الأزل ، ولكن لا وجود لتقدم أزلى ، أو أى معنى تاريخى للكل . فإذا كان هذا هو تصور العالم المادى ككل ، فأى قيمة دينية له ؟ .

والحقيقة أننا خضنا وسط هذه المشاكل ، لكى نصل إلى نتيجة واحدة نثبت بها ، أننا لا يعنينا في شئ أن نعرف متى نشأ العالم أو كيف نشأ ، وماذا كان وكيف يكون ، وإنما نريد معرفة الشئ الكائن منذ الأزل ، ويمكن أن يرشدنا إلى معرفة الجانب الدينى العميق للعالم . إن كل ما عدا ذلك ، يعد أمورا فرعية إننا لا نهتم كثيرا بمعرفة ماذا حدث فى العالم ، بقدر اهتمامنا بمعرفة القيمة الأخلاقية المستمرة للعالم ، فيكون لكل ما حدث أو قد يحدث في العالم قيمة دينية بالاعتماد على علاقته بهذا الواقع أو بتلك القيمة الأخلاقية ، إن الثابت الذي لا يتغير ، هو ما يعطى لنا الحقيقة الدينية الحقة ، التي يعتمد عليها كل شئ ربما يكون لحادث معين ، يحدث في العالم ، قيمة أو دلالة دينية ، ولكن هذه القيمة بسوف تعتمد على علاقة هذا الحدث بالحقيقة الأزلية ، فهل نستطيع معرفة هذه الحقيقة ؟ .

ويلاحظ أن مجال بحثنا يزداد ضيقا بمجرد معرفتنا بهذه الحقيقة . و يصبح تصور وجود قوة تفعل الخير ، تصورا مشكوكا فيه من الناحية الدينية ، فكيف لقوة أزلية ، لا تستطيع بكل أعمالها التي تقوم بها منذ الأزل ، أن تحقق الخيرية ؟ . ريما علينا أن نبحث عن جانب ديني للأشياء في مكان آخر . ولكن دعنا في جميع الأحوال نترك عالم العلم البحت .

ولما كان حديثنا منصبا على مجال العلم الطبيعى ، فريما يظهر من يعترض على حكمنا بعدم أهمية أو دلالة الجانب التاريخى للأشياء . لذلك دعنا نعود إلى النظريات الفلسفية عن القوى التى تعمل فى هذا العالم الخارجي المفترض للميتافيزيقا . فهناك فلسفات نظرية ، حاولت أن تبين لنا وجود حقيقة خفية وراء عالمنا ، وما العالم إلا مظهر لها أو رمز ظاهرى . فدعنا نرى أكان أي منها ، يقدم لنا تفسيرا دينيا عن القوى التى تحكم العالم أم لا ؟ .

### - r -

ننتقل الآن من النظرة العلمية إلى النظرة الميتافيزيقية العالم . فماذا نأمل من الميتافيزيقا الواقعية ؟ . دعنا ندرس في البداية قيمة وجهة النظر الفلسفية السائدة في أيامنا ، والتي يطلق عليها بصورة عامة اسم مذهب الواحدية . نسمع هذه الأيام ، وبنوع من التكرار الممل ، عن أن الثنائيات من أمثال المادة والروح ، والقوة والذكاء ، والحركة والإحساس ، ليست إلا جوانب متعارضة ، أو وجوها أو تجليات لحقيقة نهائية واحدة ، حتى إننا لنتعجب كيف لا يفقد التفكير الواضح قيمته في مثل هذه الصيغ الجوفاء من الكلمات . وعندما يسمع المرء من يهمس له عن غموض واستغلاق الوحدة النهائية للوجود ، فإنه سريعا ما يشعر بنوع الراحة ، تجاه التفسيرات المعقولة ، للمعنى الذي تكون به كل الأشياء تجليات لقوة واحدة أو لوجود فعلى - والحقيقة أن هذه التفسيرات وتلك الجهود قد فشلت قُي الصمود أمام النقد ، بسبب ارتباطها بعالم القوى وجاءت ناقصة وأقل إقناعا بالرغم من وضوحها . ولئن كانت قد حاولت تقديم تفسيرات معقولة ، وأمثلة عن وجهى الدرع ، والمقعر والمحدب بالنسبة للخط المنحنى كنماذج على الوحدة النهائية للطبيعة الكامنة وراء كل المظاهر المختلفة للتجرية ، فإنها قد وقعت في نفس المشكلات وعانت من عدم الإتساق الذي عانت منه الميتافيزيقا قبل كانط » . حقيقة فإنها الخط المنحني يكون مقعرا ومحدبا في نفس الوقت ، ولكن المادة والروح ليستا ببساطة وجهين للخط المنحني ، وان يصبح الظرف النسبي لهذا التعبير المجازي والتشبيه ، واضحا لنا ، إلا إذا عرفنا ، وبصورة محسوسة واضحة ، وبعيدا عن أي تشبيهات عن الدروع ووجوهها ، كيف وبأي معنى ، وعلى أى دليل ، بأن المادة والعقل جوهرهما واحد . وما هى القيمة الدينية لهذا الإفتراض ، ويجب أن يدفعنا فشل المذهب الواحدى الدوجماطيقى ، إلى الارتماء فى أحضان المذهب الثنائى ، ولكن يجب علينا أن نرفض قبول إفتراض المذهب الواحدى حتى نتحرر من كل النزعات الصوفية . ونتبع هنا الخطة العامة التى أعلنت فى بداية الفصل ، ونركز انتباهنا على الواحدية الواقعية ، التي ترى فى أحداث العالم الخارجى ، نتيجة لفعل قوة واحدة . وإن كنا نعرض فيما بعد لصيغتنا عن المذهب الواحدى ، فإن علينا أن نعالج سلبياته ونواقصه .

دعنا نبدأ بالمحاولات التى ظهرت لتفسير نتائج العلم الطبيعى ، من وجهة نظر الواحدية ، بالنظر إلى الوحدات الكيمائية أو المادية على أنها مزودة بصورة ما للوعي بالقوة أو بالفعل . والكائنات العضوية العليا عبارة عن خليط مركبات من الذرات . والكل مجموع أجزائه . ولماذا لا تكون القوي العقلية لهذه الكائنات العليا عبارة عن مجموع القوى العقلية للذرات الصغيرة ؟ فربما تمثل الذرة أثناء حركتها فكرا ، فإن كان من الصعب تصور ذلك ، أيمكن القول الذرة في حركتها ربما ، تكون مزودة بنوع من الوعى اللامتناهي في الصغر . وربما ينتج من بلايين الذرات المتفاعلة نوع من الوعي الصغير نسبيا . وربما يكون لقدر كاف من هذه المجموعات المركبة من هذه الذرات ، التي يمكن تسميتها مادة – عقل ، كما أطلق عليها الأستاذ كليفورد ، إنها من إنتاج إنسان عظيم . وقد يرتعش المرء من مثل هذا الاستخدام لمفهوم المادة – العقل الذي ربما يعود الشكسبير ، ولكن تحاول النظرية أن تعبر عن الخلق بوصفه ظاهرة طبيعية وليس بوصفه صورة جمالية ، ويجب عدم التوقف عند مثل هذه النتائج .، بسواء أكانت هذه النظرة صحيحة أم لا ، وبصرف النظر عن صحة ذلك التفسير أو عدم صحته ، فهل يكون له قيمة دينية ؟ . إذا ما وبصوف النظر عن صحة ذلك التفسير أو عدم صحته ، فهل يكون له قيمة دينية ؟ . إذا ما كان صحيحا ، أفليس من الجائز أن ينتهي بحثنا عن دين ما ؟

كان ذلك عرضا لبعض الأفكار المألوفة والشائعة للنظريات الحديثة التى تناولت الوجود . فهل مثل هذه النظريات كافية لإشباع مطالبنا النقدية ؟ لحقيقة أن كاتب هذه السطور لا يرى كفايتها . ولئن كان المجال لا يسمح هنا بمناقشة هذه النظريات مناقشة تفصيلية ، فإننا نذكر أنفسنا بالاعتبارات التى تحدث لمن يقبل إحدى هذه الصيغ الحديثة من الواحدية . وعلى فرض أنها قد أظهرت لنا قدرتها على توجيهنا ناحية الجانب الدينى

الذي نبحث عنه ، فإننا لا نستطيع قبولها كما هي أو التسليم بها .

هل يمكن النظر إلى وعينا على أنه مسجم وعة أو خليط من العناصر الأولية كالإحساسات أو الذرات السعيدة والمؤلمة ؟ . إذا كان الأمر كذلك ، فما هي مجموعة الإحساسات التي تشكل أحد أحكامنا ، أو قولنا مشلا : إن هذا الرجل هو أبي ؟ من الواضع أن في حكم كهذا ، تكون هناك مجموعة من الإحساسات ، ولكن لابد من وجود ما هو أكثر من ذلك . فما هو هذا الشئ الأكثر ؟ ربما يقال : إن هذا الحكم قد تشكل من الخبرات السابقة التي لا حصر لها ، ولكن وعلى فرض قبولنا لذلك ، فنحن لا نسبال عن أصل هذا الوعي أو مصدره بل عن تحليله . إن هذا الفعل ، الذي يتم به الحكم بوجود علاقة بين إحساس حاضر وخبرات ماضية حقيقية ، ويوصفه رمزا ليس لمجرد مجموعة من الإحساسات التي تم استحضارها أو تذكرها الآن ، أو لمجموعة من الإحساسات التي لم تختبر بعد ، وإنما لواقع وحقيقة توجد خارج وعى الفرد ، هذه الحقيقة الخاصة بالإعتراف بشئ ، لا يكون حاضرا بصورة مباشرة ولكنه حقيقي ، أيمكن النظر لهذا الفعل على أنه مجرد مجموعة من الحالات العقلية الأولية ؟ بالتأكيد ، وفي أفضل الحالات ، يمكن النظر للحكم (الفعل) بالمعنى الذي يتم النظر به إلى الكلمة على أنها مجموعة حروف . حقيقة ولأنه في لحظة واحدة من لحظات الوعين، توجد كل هذه العناصير في صورة مجموعة ، ولكنها بوصفها مجموعة قد كونت كلا واحدا ، ويفعل واحد . فإن هذه العناصر وحدها ، وبدون فعل التوحيد الذي توحدت به ، وأصبحت وحدة بفضله ، تظل مجرد خليط من الإحساسات . إن حياتنا العقلية بوصفها وحدة من عناصر لا حصر لها في ذات واحدة في أي لحظة ، لا تكون مجرد خليط ، أو تجمعات ولا يمكن تفسيرها بوصفها مجرد مجموعة من ذرات الحس الأولية .

ولا نستطيع القول: إن الصالات الذرية النهائية للوعى، ربما تكون قد اتحدت كيميائيا في مركب كيميائي وليست مجرد خليط أو مجموعة، والحقيقة أن الذرات المادية في المكان، إذا توفر لها قدر كاف من الصلات والظروف، ربما تشكل كلا واحدا، ولكن الواقعة العقلية، هي واقعة عقلية وليست أكثر من ذلك. إن أي وحدة مستقلة من الوعى، تدرك بعد تمثيلها لإحساس معين، يمكن أن تكون على صلة بوحدة أخرى مشابهة لها في

واحد من علاقات ثلاث ، فقد تتعاون وترتبط بهذه الوحدة الأخرى ، أو قد تسبقها أو تلحقها من الناحية الزمنية . وليس هناك وجود لأى علاقة أخرى محتملة . إن الاتصال أو الجذب أو الاقتراب ، بين أحساس بالضغط أو بالحركة أو باللذة أو بالألم أو أى إحساس أخر ، يعتبر مجرد مجموعة من الكلمات الجوفاء التي لا معنى لها ، إلا إذا تم بالفعل استخدام مثل هذه التعبيرات لتصوير ووصف العلاقات ، التى قد تقارن أو توحد ، أو تفصل بين فكرتين ، تكونان قد ظهرتا في الوعى التعبير عن مثل هذه الإحساسات . لذلك لم تساعدنا هذه الواحدية الذرية ، على فهم أكثر من قبل ، العلاقة بين معطيات وحالات الوعى ووقائع الطبيعة المادية . من جهة أخرى ، كيف يمكن العلم الميكانيكي أن يقنع بالنظر لنقاطه المادية على أنها ليست إلا وحدات مستقلة العقل ، الذي يرتكز وجوده علي بالنظر لنقاطه المادية على أنها ليست إلا وحدات مستقلة العلاقات المكانية من هذه الوحدات العواطف والعاطفية أو الأنفعالات ، كيف يمكن أن يتم بناء العلاقات المكانية من هذه الوحدات الإنفعالية ؟ الحقيقة أن كل هذه المسائل والأسئلة ، قد نهملها الآن . ولكن وعلى أية حال فإن الواحدية الذرية ، بوصفها مركبا من المذاهب القائمة على علم النفس الفسيولوجي ، لم تستطم الإجابة عن هذه الأسئلة ولن يكون في مقدورها الإجابة على الإطلاق .

ولكن دعنا لا نسرع في الحكم ، فمازالت هناك صور أخرى من الواهدية ، علينا أن نضمها لتلك الصور السابقة منها . فالواحدية المادية التي ترى الذرات المعتدة الصلبة التي قالت بها الواقعية السائجة عبارة عن عقل بالقوة ، والمذهب المادي التقليدي ، الذي لم يكن يدور بخلده وجود ما يسمى « بالعقل – المادة » أو علم نفس فسيولوجي ، تعد أيضا من الصور التي يمكن إهمالها ، بل ولا تحتاج إلي فلسفة نقدية لهدم أسسها . كذلك ما تقوله الواحدية الحديثة عن وجود ذرات ذات طبيعة روحية ، أو بوجود قوى روحية ، تشبه الذرات المعتدة في سلوكها الفارجي ، فالبرغم من القصور الذاتي للمادة وصلابتها ، فإنها تعد في حقيقتها روحية وهذه كلها أقوال قد استبعدت من الفكر الفلسفي . كذلك هناك من صور الواحدية ، ما ترى أن العالم بوصفه تعبيرا عن قوى نفسية ، لا يكون عبارة عن ذرات مكونة من مادة وعقل ، ولكن عبارة عن كليات مركبة ، أو كيانات مركبة ، تشبه في طبيعتها ، العقل الذي نعرفه بخبرتنا الباطنية ، وربما كانت أعلى أو أدنى ، أحكم أو أقل حكمة من العقل الإنساني . ويمكن تقسيم هذه الأراء إلى فئتين : فئة ترى في الطبيعة

تجليات لقوى عاقلة منطقية ذكية ، وفئة ترى أنها تجليات ومظاهر لقوة عمياء أو لا منطقية بالرغم من روحانيتها . ومرة أخرى تنقسم كل فئة من الفئتين إلى قسمين تبعا لوعى القوة بعملها أو عدم وعيها به . فما علاقة هذه التفسيرات الانثولوجية بالفكر النقدى ؟

لندرس أولا الواحدية المنطقية . فمنذ كان الذكاء الإنساني نشاطا مستقلا في حد ذاته ، يسعى تجاه غاية ، ويؤمن الفيلسوف الواحدى المنطقى بأن العالم الخارجي يماثل العقل الإنساني ، فلقد بدا العالم له عبارة عن عملية يحقق بها روح العالم ما كان ممكنا ، أو ينقل بها ما كان بالقوة إلى وجود بالفعل . والواقع أن العلم الحديث ، وبالرغم من عدم اثباته لصحة هذه الفكرة ، فإنه أسلم نفسه لمثل هذه الآراء ، ونستطيع دائما أن نتخيل ، إذا أردنا تطور المملكة العضبوية على أنه عبارة عن مظاهر أو نوع من التجلى الذاتي لقوة عاملة أزلية واحدة . والحقيقة أن مثل هذه الآراء لا تقدم تفسيرا مقنعا للوجود . فكيف يمكن لأى فكر جاد أن يتصور أن العالم عبارة عن فعل زماني يتطور أو نتاج للعقل الكلي ؟ فمن المؤكد أن العقل الكلى يقصد تحقيق شئ ما بعملياته ، وبالتأكيد ينقصه هذا الشيئ الذي يسمعي إليه أو يرغب في تحقيقه في صور أرقى . بذلك لا يكون لدى العقل الكلي في البداية ما يسعى إليه ، وفي مرحلة تالية أو أرقى ، يحصل على شئ لم يكن لديه من قبل . فمتى ، وكيف يحصل على هذا الشيع ؟ . ما الذي منع المكن من أن يكون واقعا أو فعليا منذ البداية ؟ فإذا كان هناك مانع ما ، أفيكون من نفس طبيعة العقل الكلى أم يكون ذا طبيعة مختلفة تخصه وحده ؟ إذا كان من طبيعة مختلفة تقع في الثنائية ، ويظهر مبدأ الخير والشر من جديد ، وإن لم يكن هناك مانع خارجي أو شر غير مبرر في الوجود ، فإن العقل الكلى في سعيه لأي كمال ممكن ، يكون ساعيا ليحصل على ما كان موجودا لديه بالفعل ، ولم يكن ينقصه في أي وقت من الأوقات على الإطلاق . فيشبه "اللوجوس" الطفل الذي يلعب بالفقاعات التي تركها الفيلسوف العجوز . وتصبح كل عملية من عمليات التطور ، عملية معقولة ولها غاية ، بسبب كونها من بدايتها إلى نهايتها معروفة للعقل المطلق . وتعامل القوة المطلقة الكمال ، مثلما يلعب القط بالفأر ، يتركه يجرى لمسافة لفترة من الوقت ، حتى يمكن أن يطارده مرة أخرى . فهل هذا تصور نو قيمة ؟ أليس متناقضا ذاتيا ؟ أيتطابق العقل المبدع مع التطور ؟ أحقا بالفعل عندما ينتهي التطور ، والكر والفر ،

تكسب المعرفة وتخسر في نفس الوقت ؟ فباختصار ، إما أن يكون التطور ضروريا . وأحد الأعمال الإثنى عشر للمطلق "الهرقلي" أو أنه لا معقول وغير منطقى على الإطلاق . فيعتبر المطلق في الحالة الأولى مقيدا بالأغلال ، ويدرك اللوجوس في الحالة الثانية بوصفه خطًاء أو يخطىء دائما . وكلا التصورين لا معنى لهما . ولن يحقق هذا النوع من الواحدية المطالب النقدية .

وناتى إلى الاعتراض الذى وضعه "شوبنهور" ، وإن كنا لا ندرى كم من الفلاسفة قالوا به من قبله ، فإننا نتمسك به وقد سبق أن أثرناه بالفعل ، وخصعوصا القول بأن ، كل تصور تاريخى العالم بوصفه كلا وكل محاولة النظر إلى الوجود بوصفه عملية عقلية تحدث في الزمان ، وبأنه تطور مستمر من الأدنى إلى الأرقى ، تواجه بالصعوبة المألوفة ، بأن بعد زمن لامتناه من العملية التطورية ، ما يزال التقدم في مراحله الأولى . وبالرغم من عملية التقدم من الأدني إلى الأرقى فالعالم ما زال مفككا ونشعر بكثرة المشكلات والنقص في نفوسنا ، وبالحزن والتشاؤم والعجز . فماذا يكون ذلك ، إلا تقدما بدون غاية ، وعملا لا جدوى منه ، وجهدا بدون هدف ؟ أن لقد كان المرء يعتقد أن العالم ، بعد هذه المدة الطويلة ، أن التقدم قد شمل كل جزء من أجزائه . ولكننا لم في أي جزء من العالم الحالى ، إذا أخترنا النظر للأشياء والعالم من الخارج ، إن هناك شيئا يمكن أن يشار إليه ، ويقال « ها قد تحقق المثال » .

ومع ذلك يجب ألا نحلم بقبول النظرية الموجماطيقية المضادة والدعوة المضادة ، لهذه الفكرة المتناقضة والقائلة بأن العالم نتاج قوة لا منطقية . والواحد كائن أعمى » . ولقد شرع شوبنهور في الدفاع عن هذه الدعوي المضادة ، وعن الإرادة الكلية في نسقه ، وكما نعلم جميعا ، بمنطق مفلوط فاق فيه خصمه . عموما لقد كانت الإرادة الكلية ترغب أكبر قد من المشكلات و ولقد تحقق لها ذلك ، ولكن شوبنهور الذي كان يرغب في مذهب متسق ، فبكل ذكائه وقدراته ، لم يستطع تحقيق رغبته ، بدون التعرض للنقد الدائم من قبل الخصوم ، حول مدى إنساق المذهب ، بل وظل المدافعون عن هذا الفرض اللامنطقي ، بوصفه مذهبا يقينا ، يدافعون عنه عن طريق ، السلب ، أو بمنهج سلبي فدائما ما يتم نقد المضادة ، فإن عرضمها لا يظهر إلا التناقض الذاتي والغموض .

ولئن كان المذهبان المعقولية الكاملة واللامعقولية ، مذهبين في غاية الصعوبة في حد ذاتهما ، فكيف يصبح حالهما ، أو وضعهما إذا ما أضيف إليهما أو إلى أى منهما ، الفرض الذي قالت به فلسفة اللاوعي « عند فون هارتمان » ، ألا وهو أن الكائن الواحد يكون لا واعيا ولكن من طبيعة نفسية ، فبالاستناد على مجموعة معينة من الوقائع الفسيولوجية المشكوك فيها ، وعلى تشويه خطير لنظرية الاحتمالات الرياضية ، ونظرة غير دقيقة لتاريخ الفلسفة ، ولذهب كانط النقدى ، عرض فون هارتمان مذهبا في الوجود ، لا يمثل فكرا جادا على الإطلاق . فالكائن اللاواعي الذي لا يوجد من أجل ذاته ، لأنه لا يشعر بشئ ، ولا يوجد من أجل الآخرين ، لأن كل شئ جزء منه ، يكون الصانع والحافظ للكون . وبالتاكيد فإن كل ذلك ليس إلا فلسفة المربعات المستديرة ، ويجب ألا تؤخذ مأخذ الجد .

ولا يعد النقد السابق بالطبع نقدا كافيا بالنسبة لضخامة الموضوع ، وكان المقصود منه مجرد عرض سريع للاعتراضات على مذاهب انطولوجية معينة . ونعتذر عن مثل هذا النوع من الجدل والنقاش الحاد ، وإن كان لا يحدث إلا عندما نناقش المذاهب الميتافيزيقية الجوفاء . والفلسفة النقدية لا تقدس رأيا نظريا ولا تعتبر الإيمان العملى أقل قداسة من النظرى . إن المسألة هنا لا تتعلق بما نؤمن ، وإنما تتعلق بمانستطيع إثباته جدليا ، وبما ينبغى أن يكون عليه منهج البحث الإيمان إن المطلق واللامتناهى أو اللوجوس واللالوجوس ، أو مادة العقل والروح أليست كلها عبارة عن مجموعة من الأفكار والتصورات والمفاهيم ، التي تقوم الفلسفة النقدية بتحليلها ، بصرف النظر عن نتائجها ؟ .

مازال هناك مخرج ، تأمل الواحدية الواقعية أن تجد من خلاله حلا لمشكلة العالم . فلنفرض أنه قد تم التخلي عن الصورة التاريخية للمذهب ، وتم الإبقاء على مفهوم العقل بوصفه قوة . ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين : الأولى أن يتم تصور العقل الكلى يعرض نفسه ، ويتجلي في الزمان ، ولكن هذا التجلى لا يحدث في صورة سلسلة من الحوادث المتصلة بوصفها أجزاء من عملية واحدة . فلا تدرك حياة العالم بوصفها تاريخا واحدا ، وإنما بوصفها نتاجا متكررا للعقل الكلى منذ الأزل ، عملية تتجدد بمجرد انتهائها ، سلسلة من العوالم اللامتناهية التي تنمو وتتحلل ، عوالم مثل أوراق الأشجار التي تنمو وتسقط خلال تغير الفصول منذ الإزل . إن معقولية عملية العالم يتم الحفاظ عليها ، إذا ما أفترضنا أن العقل الكلى لا يكون مثل المسافر الذي يبحث في ليالى الزمان عن غاية ، يحقق بها ذاته ،

وإنما مثل الشمس التي تبدأ عملها القديم كل يوم من جديد ، مثل عملاق يستمتع بقوته . إن كل فرد يكون له مطلق الحرية في قبول هذا الفرض ، وينظر للعالم بوصف تعبيرا مكتملا عن قوة عاقلة لا متناهية ، ولكن عليه أن يكون مستندا لمواجهة ، كل معترض يفهم العقل بمعنى الكمال . فعالم الحس لن يكون أكثر كمالا مادام هو عالم الخبرات . لأن كل فرد ، ريما ماعدا المتفائل ، يجد صعوبة في النظر إلى عالم الفعل الإنساني على أنه عالم يحكمه عقل كلى لا يعيقه شئ ، وأنه مسرحية يتم تكرارها إلي الأبد . وبذلك نجد أنفسنا محصورين بين مجموعة من المكنات التي تنتج من هذا الفرض الذي أفترضناه « يكون العالم تجليا ،لعقل مطلق »: حسن ، ولكن كيف ؟ « فالعالم ينمو بصورة عقلية من الأدنى إلى الأعلى » . إذن ، كيف يكون ذلك ممكنا ، إذا كان العقل اللامتناهي يحكم كل شيئ ويرغب الأعلى ؟ أيكون دائما بعيدا عن هدفه ؟ . إذن « العالم ليس عملية واحدة فقط بل تكرار أبدى لدراما العقل اللامتناهي ، الذي ، بوصفه لا متناهيا ، يكون دائما نشيطا ، ودائما محققا لهدفه » . ولكن هذا الإفتراض ينهار سريعا بمجرد ظهور أقل صورة من صور عدم الكمال أو اللامعقولية في الطبيعة . فأول عائلة جائعة ، أو حيوان ينفق أو عهد ينقض ، أو جهد ضائع ، أو طائر جريح ، تمثل تهمة للعقل المطلق المحقق للأهداف ، لأنه قد أرتكب خطأ يناقض طبيعته . الفرص الثاني الذي يمكن تصوره ، يضعنا أيضا في نفس الموقف . فقد يكون الزمن مجرد « سراب » . لأن العقل الكلى ليس عملية بل واقعة . والحقيقة أن هذا التصور لكائن لا زماني ، فكرة تستحق الدراسة . ولكن هذا الواحد الأبدى يكون دائما محققا لهدفه ، مثله مثل الفرض السابق ، فلا نستطيع تصور الواحد العاقل اللامتناهي ، يضئل طريقه ويرتكب الأخطاء والزيف . إذن فشل المذهب الواحدى مرة أخرى . لأننا مازلنا نرى العالم من الخارج ، ولذا يظل غامضا ومظلما .

- £ -

تفشل الواحدية ، وبالأخص في تأسيس نفسها علي أي أساس من الخبرة . حقيقة لم نستطع حتى الآن أن نفند الواحدية تفنيدا كاملا . لأن المدافع عن الفرض بوجود عقل مطلق ، يكون دائما لديه القدرة على تعديل بعض صور مذهب العدالة الإلهية القديم ، بصورة تناسب أغراضه . فيستطيع القول : إن « الشر الجزئى يكون خيرا كليا ، وإن كان لايعرف كيف يتحقق ذلك » . أو يكول : إن الشر ينتج من الإرادة الحرة للأفراد ، الذين عليهم أن يعانوا من رذائلهم المختارة » . هذه الإجابة الأخيرة ، تعد مقنعة في حدا ذاتها ،

ولكنها ليست ذات أهمية للموضوع العام . فلا نعارض وجود إرادة حرة ، وكون أنها تسبب الشر ، مسألة لا نشك فيها ولا نختلف عليها . ولكن إذا كان العالم قد صنع بصورة تسمح للسائق الأرعن أو القاتل أو الغازى أو المستغل ، أن ينزل ما يريد من الشرور بإرادته الحرة على الآخرين ، فإن معاناة الضحايا لن تقع على عاتق الفاعل الشرير وحده ، بل تقع في جزء منها على عاتق نظام العالم ، الذي وفر له مثل هذه القوة والإرادة الحرة ، التي تمكنه من ارتكاب ما يريد من الشرور . والعالم الذي تحدث به مثل هذه الأشياء عليه أن يبرر طبيعته الدينية الملهمة بطريقة أخرى .

الإجابة الأخرى والقائلة: إن الشر الجزئى خير كلى ، علينا أن ندرسها بعمق ، وليس بصورة سطحية كما كانت تدرس في الماضى . فقد كان التعميم صفتها في الماضى ، ولكن إذا أردنا دراستها دراسة جادة ، فلابد من دراستها بصورة أكثر تفصيلا وتحديدا . إذا كانت الكلمات ذات معان فضفاضة كان لنا أن نقبلها ، فلابد من فهم معناها بدقة وعناية . والحقيقة أننا لن نستطيع فهم هذه الكلمات والمعانى وتطبيقاتها ، إلا من خلال وجهة نظر أعلى وأشمل ، لأنها في الحقيقة لن تجد لها مكانا في عالم القوى .

كيف يمكن للشر الجزئى أن يكون خيرا كليا ؟ . نلاحظ في حالات معينة ، أنه يكون واضحا أن الشر في العالم الخارجى ، كما يتصوره الفكر الشعبى ، وكما هو معروف لنا ، يكون جزءا من الكل ، ويقال : إن الكل يمكن أن يتصف بصفة مضادة لبعض أجزائه ، كأن يكون العالم ككل من عمل عقل مطلق . لابد أن يكون الوضع هكذا ، فلا يجب أن يكون الشر مجرد جزء ضئيل ، يتم التغلب عليه من قبل الجزء الأخير الأكبر من العالم ، ولكنه قد لايكون موجودا ، إلا بوصفه جزءا منفصلا . فالشر لا يتم قهره أو الانتصار عليه من الخير ( لأن ذلك لا يلغى وجود اللامعقول ، بل يتركه واقعا موجودا كما هو ) ، بل إن الشر إلا مجرد مظهر خادع ، وإذا تم رؤية طبيعته الحقة رؤية شاملة ، تحول خيرا . والواقع أن المرء لا يستطيع أن يقول على تفاحة فاسدة ، مهما صغر حجم الجزء المتعفن بها إن الفساد الجزئي عبارة عن عدم الفساد الكلى للتفاحة . وإذا ما كنت أعانى مرضا محتملا في أحد أعضاء جسدى ، فإنك لا تستطيع القول إن هذا المرض الجزئي ، يكون في حقيقة في أحد أعضاء جسدى ، فإنك لا تستطيع القول إن هذا المرض الجزئي ، يكون في حقيقة في أحد أعضاء معاذاتي التامة . واحقيقة أن المتفائلين القدماء لم يقصدوا شيئا مضادا لمثل هذه دليلا على معاناتي التامة . واحقيقة أن المتفائلين القدماء لم يقصدوا شيئا مضادا لمثل هذه

الأقوال . فكانوا يقصدون عدم وجود شرحقيقى على الإطلاق ، وأن ما يبدو شرا لى ، كألم الأسنان ، أو العلاقات المحطمة ، أو الخيانات والحروب ، ليس إلا وهما أو أوهاما فى نظرتى الجزئية ، وذلك أيضا مثل أن ينظر شخص إلى سطح تمثال مستخدما الميكروسكوب فلا يرى إلا قبحا ، فإن ترك الميكروسكوب ونظر إلى التمثال نظرة كلية ، استطاعا أن يرى جماله . وهكذا العالم . رؤية أجزائه توهم بوجود الشر ، أما رؤيته ككل ، فلا تؤدى إلا إلى رؤية خيرية . إن أصحابنا المتفائلين يرون أن وجود هذه الأجزاء الوهمية من الشر تعد مسائلة ضرورية لكى يكون الكل الحقيقي خيرا . بل ، وهذا هو المذهب الأوغسطيني الأفلاطوني عن عدم واقعية الشر .

بداية لن نثبت أو نرفض الإمكانية المنطقية لكل ذلك . لأننا نتعامل مع عالم من الصعوبات ، ولذا نستطيع فقط توضيح الصعوبة الأساسية في هذه النظرية ، إذا كان عالم الخبرة ينقصه وجود قيمة ما هنا أو هناك ، أو وجود علامات إيجابية على الكمال العقلى ، فحينئذ ، ربما يقارنه الفرد بالتمثال الذي يرى أجزاء منه من خلال الميكروسكوب الموجه لسطحه ، فلا يستطيع أن يرى جمال الصورة الكلية للتمثال . وعندئذ يستطيع القول أن نظرتنا الجزئية ، لا تمكننا من إدراك الانسجام الكلي . ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك بل في وجود صفة إيجابية للشر . فالمسألة ليست ببساطة نقص في إدراك الانسجام الكلي ، بل في أن الخلل قائم وموجود بالفعل . فكيف يمكن أن يعتبر تعذيب جريح في أرض بل في أن الخلل قائم وموجود بالفعل . فكيف يمكن أن يعتبر تعذيب جريح في أرض المعركة ، إذا ما نظر إليه نظرة كلية ، أو من قبل قاض مطلق شيئا خيرا في كليته ، وليس شرا على الإطلاق . إن ذلك ما لا نستطيع فهمه أو تصديقه . فالواقع أن المسألة هنا ، وكما سبق أن بينا من قبل ، لا تتعلق بكم الشر – إن كان يمكن قياسه – وإنما بالكيف . وذلك ما يجعلنا نعارض الدعوي القائلة بأن العقل يحكم كل الأشياء . لأن أي قدر من وذلك ما يجعلنا نعارض الدعوي القائلة بأن العقل يحكم كل الأشياء . لأن أى قدر من الشر يتصف بالواقعية والإيجابية ، يتعارض مع القول بالمعقولية .

وعموما ومهما كانت المحاولات التى يبذلها أصحاب نظرية تفسير الشر فى العالم، وسواء أكانوا من أنصار المذهب الواحدي أم لا ، فإنها نادر ما تتسق مع الخلفية الفكرية لنظرية أفلاطون والقديس أوغسطين . فبدون الإعلان عن أن كل شر مادي ، يجب أن يكون ظاهريا ، كانت المذاهب الشعبية التى تفسر وجود الشر فى العام ، تميل إلى قبول القول

بالشر الإيجابى ، وتقلل من قيمته ، بالنظر إليه بوصفه وسيلة . فقالوا : إن الشر قائم فى العالم ، ولكنه بالرغم من وجوده منفصل عن الخير ، إلا أنه مجرد وسيلة للخير . أو بمعنى آخر ، إن الشر يعتبر وجوده ضروريا ، بوصفه شيئا خارجيا ، يمكن مقارنة الخير به والحقيقة أن تفسير الشر بأن له كيانا منفصلا عن الخير ، وأنهما كيانان ومنفصلان فى العالم ، يعد تفسيرا بعيدا عن الفكر الفلسفى .

لندرس الصورة الأولي للشر بوصفه وسيلة . « فالشر موجود وواقعي ، وليس وهما ، ولكنه مجرد وسيلة الخير ، لذلك ينتصر الخير في العالم ككل أو مجموعة . فيكون العقل الذي يرغب في الخير ، هو الحاكم الأوحد » . وابتداء لا يوجد أساس قوى لمثل هذه النظرة في عالم الخبرة . فهناك كثير من الأمور الشريرة التي لا نستطيع أن ندرك فائدتها بوصفها وسيلة الخير ، عموما لندرس هذه النظرة بمزيد من التفصيل . إذا كان وجود الشر وسيلة لغاية خيره خارجية منفصلة مستقلة عنه . فلماذا إذا كانت الغاية خيرة وموجودة ، لا يكون وجودها إلا بوسائل شريرة ؟ خيرية هناك إجابتان محتملتان لهذا السؤال ، على فرض إستقلال الشر عن الخير . فإما أن العقل الواحد ، كان مجبرا على اتخاذ هذا الطريق ، ولم يكن في مقدرة إتباع طريق آخر أقل شرا ، أو أن العقل الواحد لم يكن مضطرا لاتباعه ، واختار اختيارا تعسفيا ، بالرغم من قدرته على اختيار الطريق الأفضل منه . واضح أن الإجابتين تشرا إلى التناقض الحتمي ؟ ألا يقدر العقل الواحد على فعل الأفضل ؟ إذن فليس هو القوة الوحيدة التي تتحكم . وتفشل الواحدية . فالعقل محكم . ومن يستطيع حكم الرجل القوى ، لابد أن يكون أقوى منه . كذلك إذا كان في مقدور العقل الواحد اختيار الطريق الأفضل ولم يختاره ، إنه يكون قد أختار الشر من أجل الشر ، وبات التناقض أمرا لا يمكن تجنيه .

ولتوضيح ذلك ، إذا كان الألم شرا ، وكان هذا الشر الناتج من الألم الذى حدث بسبب الحرق أو الجرح قد تم تبريره ، بالقول بأن الطبيعة قد جعلت جلدك ذا حساسية ، حتى يمكن المحافظة عليه ولحمايتك بصورة عامة هذه المحالة يمكن الرد على هذا التبرير ، بأنه إذا كانت الطبيعة حكيمة وتسعى إلى خيرك ، كان من واجبها أن تجد طريقة للحفاظ على جلدك بصورة عامة بدون تحميلك مثل هذا الألم الناتج من الإصابة . فإذا كانت الآلة

التى قد قمنا بصنعها ، لا تعمل بصورة جيدة ، فإننا لا نميل إلى لوم أنفسنا فى حالة إقتناعنا بأننا قد بذلنا غاية جهدنا فى أثناء تصنيعها . ولكن الآلات التى تنتجها الطبيعة العاقلة ، لا يمكن أن يحدث بينها تصادم مدمر ، إلا إذا كانت الطبيعة العاملة قد قصدت وجود هذا التصادم المدمر ، وبنفس الصورة ينطبق كل ذلك على كل ما يقال عن القيمة التربوية المعاناة . فإذا كان فى مقدور الطبيعة أن تجعلنا نحقق الكمال دون معاناة ، وإيسال المعاناة جزءا عضويا من كمالنا ، وإنما مجرد وسيلة خارجية . فإن من واجب الطبيعة ، أن تخلقنا بصور مختلفة ، وتحقق كمالنا بدون معاناة . ولكن إذا كانت لا تستطيع أن تحسن من صفاتنا ، إلا من خلال هذه الوسائل المؤلة ، فذلك يعنى أنها محدودة القدرات . وليست مكتملة القوة . ومازال وراء العقل قوة لا معقولة لا يستطيع التغلب عليها . ومثلما لا نستطيع إنتاج آلات بدون دخان ، وربما مع التطور ، نستطيع التخلص من الدخان ، لأننا حينئذ قد نكون أكثر قدرة على السيطرة على عملية الإحتراق . كذلك لا تستطيع الطبيعة تحقيق الكمال إلا من خلال المعاناة ، وهي الدخان الذي ينتج من إحتراق آلة الحياة . وكم يكون سيئا للطبيعة ، إذا لم تكن بالفعل ، وبطريقة غير معروفة ، المعاناة ليست شرا على يكون سيئا للطبيعة ، إذا لم تكن بالفعل ، وبطريقة غير معروفة ، المعاناة ليست شرا على الإطلاق ، ولكنها تعد كمالا في حد ذاتها ، فإذا تم النظر إليه من أعلى ، يصبح خيرا كليا ، فهل ذلك أمر ممكن ؟

وتأتى الصورة الثانية لتفسير الشر بوصفه وسيلة ، أسوأ من الصورة الأولى . « فالشر موجود حقيقى ، ولكنه مفيد بوصفه خصما للخير » . فالخير والشر كائنان أو واقعان منفصلان مستقلان ، يقف كل منهما في مواجهة الآخر . فيزيد وجود الشر بفضل المقارنة من أهمية وجود الخير » . ولئن كانت ملاحظة ذلك في حياتنا الشخصية ، بإمكاناتنا الجسدية المحدودة ، وبالظروف المحيطة بنا ، ومعرفتنا النسبية ، مسألة مفيدة لنا من الناحية النفسية ، فإن القول بها لتبرير وجود العقل الكلى ، يعد مسألة طفولية فلئن كان الشر كائنا منفصلا ولكنه كائن وهمي بصورة ما ، وأن هناك في وحدة أعلى بين الخير والشر يمكن أن يتحقق الكمال ، فإن تصور الشركائنا منفصلا عن الخير يحقق وجوده المستقل المقارنة المفيدة ، تصور لا قيمة له في المناقشة الحالية . لأننا قد نسأل ، ألا وجوده الستطيع الواحد خلق الخير إلا بجعله أكثر جاذبية عند مقارنته بالشر ؟ : إن ألا يمكن

القول بأن الواحد لا يستطيع أن يفعل الأفضل بدون الاعتماد على هذه المقارنة ؟ ولماذا الشر بالذات ؟ إذا كان العقل الواحد لا يستطيع عمل الأفضل ، إلا باستخدام المقارنة ، فإنه حينتذ يكون أقل قدرة من معد برامج "الكونسرت" ، الذي لا يحتاج أن يضع أي أصوات شاذة حتى يظهر جمال سمفونياته والحانه التي يقدمها . ولكن إذا عدنا إلى مجال الخبرة ، هل يبدو كل شر مفيدا ؟ أيحتاج المرض والمريض ليشعر الأصحاء بالسعادة ؟ أكان وجود يهوذا ضروريا حتى يظهر المسيح خيريته . تقول العقيدة في هذه الحالة : نعم بل وتضيف بأن الجرم لابد أن يحدث . ولكن ألا يستطيع إنسان اليوم المتنور أن يدرك على فرض أن الشر والخير واقعتان منفصلتان ، أن الخير من الناحية المنطقية قد يختفي ، إذا تم التخلص من وجود الشر ؟ . ألم يكن من المكن أن يكون المسيح كما هو بدون يهوذا ؟ الحقيقة أن الأنسان يشك في قيمة الشر أو ضرورته حتى في حياتنا الشخصية ويستطيع أن يدرك مدى ضعف اعتبار الشر موجودا لتحقيق المقائل "بوجود الشر والخير بوصفهما أن يدرك مدى ضعف اعتبار الفرض الضعيف القائل "بوجود الشر والخير بوصفهما كائنين منفصلين مستقاين ، تحدث المقارنة الخارجية بينهما " ، يعتبر قريبا من نعده حلا حقيقيا لهذه المشكلة الكبرى . ولكنه حل مازال بعيدا عنا وعن عالم الحس .

وهكذا تبدو الواحدية ، نظرة مشكوكا فيها للعالم ، إن لم تكن مستحيلة . وتبدو قيمتها ضعئيلة بالنسبة لمسالة التأييد الدينى . فلا نستطيع البرهنة بالخبرة على سيطرة القوة العاقلة على العالم ، ولا نستطيع أن نوضح لأنفسنا ، كيف تكون هذه القوة هى الأعظم . ومازلنا حتى الآن لا لأأدريين . ويبدو أن ملاذنا الوحيد ، يكون من خلال المذهب الشكوك فيه والقائل بعدم واقعية الشر . الذى لا نرى فيه إلا الظلام والغموض .

\_ A \_

وهنا نواجه بالثنائية ، وبالمذهب الذي ساد عصورا كثيرة ، وهو مذهب الأب ، المستقل عن كل عالم المخلوقات المحدودة ، الموجه لكل الأشياء ، الرحيم والمحب لأولاده ، ويحكم بمصداقية مطلقة على كل الأفعال الإنسانية . فمن جهة ، لا يمكن لأحد أن يسال عن القيمة الدينية لهذا المذهب . فالأب كما صوره المسيح ، يحمل الصفة التي نرغب فيها في الوجود ، أو أن نجدها في الواقع . ولكن من جهة أخرى ، يبدو أن إله هذه النظرة الثنائية محدود . فبوصفه يرحم أولاده ويشفق عليهم ، فإنه شفوق ورحيم . ولكن الشفقة إلا تعبيرا عن محبة من لا يستطيع أن ينجينا من الشرور . وإذا قيل إن الشر موجود وحقيقي ،

وقصد به تحقيق خيرنا ، فإنه ما يزال هناك الاعتراض الذي لا أجابة له ، وهو أن إذا لم يكن الأب محكوما بقوة لا عقلية وراءه ، فإنه لم يكن يحتاج إلى أن يفرض علينا التعرض للشر ، وربما يحقق لنا الخير ، بطريقة أقل خطورة وألما . والحقيقة أن التفسير الوحيد المعقول الشر الحقيقي ، في حالة وجوده مستقل في العالم ، ويكون متسقا مع قدرة الله وخيريته ، هو التفسير السابق شرحه ، وهو أنه إذا كانت المخلوقات ، مثلنا ، قد خلقت حرة ، فلابد أن تكون أيضا حرة في اختيار الشر . ولكن هذا التفسير ، ينطبق ويفسر فقط الشر، الذي ينتج مباشرة من الاختيار الحر، والذي يؤثر مباشرة على الذين قاموا بالاختيار ، وكانوا يدركونه تماما عندما قاموا باختياره ولا يمكن للإختيار الحر أن يفسر كل الشرور. وتبدو كثير من الشرور غامضة ولا معنى لها مقارنة بخيرية الله . وقليل من الشرور تلك التي نعتبرها نتيجة مباشرة لمن قاموا باختيارها . إنه من الصعب تفسير كثير من شرور عصرنا بالقول بحرية الاختيار . فقراء المدن العظيمة ، والذين يرثون الأمراض المزمنة ، والضعف الطبيعي للإرادة والجنون ، والمصابون في الحوادث ، الجنود المقادون للذبح ، العبيد ، كل هؤلاء ، وما أصابهم من شرور لا يعدون مستولين عنها ، ولم تكن نتيجة الختيارهم الحر، ، تماما مثل من يتمتعون بالصحة والسعادة ، والثروة ، لم يختاروا الخير ، الذي ولنوا فيه بأنفسهم وبآرائهم الحرة ، فيستطيع الإنسان أن يحقق الكثير بنفسه ولنفسه ، ولكن أفضل مالديه ، وما يتعلق ببيئة ، يكون محددا بالميلاد . ولا تعد حرية الإرادة الإنسانية مسئولة عن كل ما يسبب الألم والشرور ، لذلك فإما أن يكون الشر عنصرا عضويا في وحدة أعلى أكثر كمالا للعالم ، وإما أن يكون القول بإلارادة الحرة ، لا يعد تفسيرا أو تبريرا لوجوده .

والحقيقة أننا عندما نصل إلي هذه النقطة المألوفة فى مناقشتنا ، لا يحتاج القارئ الذكى منا إلى عادة القصبة القديمة . فلقد استقرت فى وعيه ، ولا يحتاج منا إلى مجرد تذكرة مختصرة بالنقاط الرئسية التى تتعلق بهذه المسألة وبالمسائل المتصلة بها .

فإذا كان المذهب القائل بأبوة الله ، يمكن أن يفيدنا من الناحية الدينية ، فلابد لنا أن نحسم مسالة ، أيكون الله الذي نسعي إليه ، قادرا على كل شئ ويحكم كل الأشياء ، أم أنه قوة محدودة أو ربما يكون شيئا آخر غير القوة ، أما الافتراض الثاني بالنسبة لطبيعته ، فإنه يصبح منتميا إلى هذا الجانب من العالم الذي عمدنا الآن إلى حذفه من دراستنا .

فإذا كان الله قوة ، فإننا ندرك تماما الوضع القديم والمحير بالنسبة اطبيعته ، فإما أن يكون لا متناهيا أو محدودا . فإن كان لا متناهيا ، فإننا نجد أنفسنا نواجه كل الصعوبات ، التي سبق ذكرها عند دراستنا للعقل اللامتناهي ، بل وهناك صعوبة أسوأ من كل تلك الصعوبات السابقة ، وقد نعود إليها بالتفصيل فيما بعد ، ولكن من جهة أخرى ، إذا ما تم إدراك الأب بوصفه قوة محدودة ، وقبلنا ما تقول به المانوية الحديثة ، فإنه لا يمكن تقديم تقنيد مسبق عن إمكانية الفرض ، مادامت أى قوة ترغب فيها مجرد إمكانية ، ولكن مشكلتنا الكبرى تكمن في واقعة أن التجربة وحدها ، تستطيع تقديم أو تأسيس هذا الافتراض ، الذي يحتاج بطبيعته إلى برهان بعدى . والتجربة كما يظهر في العلم ، لا تحتاج في الواقع لمثل هذا الافتراض ، ولذلك نظل نعاني من الشك ، على الأقل في أثناء دراستنا للعالم بوصفه قوة .

كان ذلك عرضا للمسألة بصورة عامة ، والآن ننتقل إلى التفاصيل . فالصعوبة الكبرى التي سبقت الإشارة إليها ، والتي تقف عثرة أمام الفرض القائل بوجود قوة خالقة لا متناهية ، صعوبة تكمن في مفهوم الخلق ذاته . فالمفهوم الشعبي عن الخلق ، يعنى ظهور شئ بفعل خالق ، والشئ المخلوق أو الناتج يوجد خارج الخالق ومنفصل عنه . وإلغاء هذا الفصل بين الخالق والمخلوق يعنى القول بوحدة الوجود . وليست الواحدية محور اهتمامنا الآن . ولئن كان القول بوجود قوة خالقة لا متناهية خارج مخلوقاتها أو منفصلة عنها تتضمن أكثر من صعوبة ، فإن القول بتكرار الصعوبات القديمة ، والتي تدور حول القول بأن هذه القوة اللامتناهية ، تصبح متناهية ، بمجرد أن يظهر شي خارج منها أو يوجد أحد مخلوقاتها قول لا يفيد . وننتقل مباشرة إلى صعوبة خطيرة ، وتتمثل في واقعة أن مفهوم الخلق ذاته أو إنتاج شئ خارجى ، يتضمن بالضرورة علاقة بقانون ، تتمثل في كل من المنتج والناتج ، ويحدد الشروط التي تحكم العلاقة بينهما ، والتي في ضوئها يمكن أن يتم الخلق . فلابد أن تعمل القوة الخالقة تحت ظروف معينة ، مهما كانت أفعالها ، ومهما وصفت بالغموض وبعدم معرفة الطريقة التي تحدث بها ، ومن يعمل تحت شروط معينة لابد أن يكون منتاهيا ومحدودا . وليس هناك وسيلة يمكن القائل بالقصل بين الخالق والمخلوق أن يتخلص بها من هذه الصعوبة . التي لابد أن تظهر في حالات الخلق . ويمكن تلخيص الصعوبة مرة أخري ، بالقول بأن كل قوة خالقة ، تحتاج إلى أن يتم تفسيرها في ضوء قانون أعلى وقوة أخرى ، تماما مثل تفسير الشئ المخلوق ، لذلك فإن أي شئ ينتج شيئًا خارجًا عنه ، أو خارج ذاته يصبح معتمدا على قوة ، مثله مثلنا تماما . فدعنا نوضيح ذلك .

لنفرض أن عبارة « ليكن هناك نور » تمثل فعل الخلق ، وكان النور الذي نتج عبارة عن واقعة وحقيقة في الله ، إذا الختفت الصعوبة ، واختفى معها أيضا تصور قوة خالقة لشئ خارجها أو منفصل عنها ، وبالتالي نصبح من أنصار وحدة الوجود ، ونوحد المخلوقات بالقوة الخالقة . ولكن إذا كان النور ليس هو فعل الخلق ، ومنفصل عنه ، فإننا نواجه صعوبة خطيرة في التصور ذاته . لأن القوة التي صنعت الأمر التكويني ، ليست هي ذاتها الشيئ المخلوق ، وإنما كما لو كانت هذه القوة قد وجدت الشي المنتج بوصفه نتيجة لهذا الأمر التكويني . فعندما يقول الله : ليكن هناك نور » ، فإن هذا الأمر ، أو الفعل ، أو الكلمة ، أو أي عملية يمكن أن تحدث في العقل الإلهي ، يجده الله متبوعا بالظهور الخارجي لشيّ ما ، وبالتحديد «نور» . الآن الله بوصفه خالقا للضوء ، لا يمكن إدراكه بوصفه خالقا للشروط والظروف ، التي في ظلها يمكن أن يلحق الأمر التكويني أو يعقبه هذه النتائج فقط وبالتحديد . وإنما النجاح الخارجي للأمر التكويني ، يفترض مسبقا وجود شروط خارجية ، يمكن أن ينجح في ظلها هذا الأمر التكويني ، فعندما أقول مثلا ليكن هناك نور ، وأحصل عليه بالأمر التكويني وبعض الأفعال المادية الضرورية ، كذلك الإله المتصور في تلك الحالة ، فرغم عدم حاجته إلى أى شئ آخر غير أمره التكويني ، فذلك لأنه قد وجد أن هذا الأمر التكويني ، سبب كاف لهذا التحول الخارجي من الظلام إلى النور. ولكن مثلما يحتاج نجاحى في الحصول على الضوء، إلى تفسير من قوانين العالم الخارجي ، كذلك يحتاج نجاح الله أيضا إلى تفسير ، بالرغم من أن وسائله أقل تعقيدا من وسائلي ، وبالتالي بهذا التصور بات يعمل في عالم القانون الضارج عن ذاته ، وقوانين هذا العالم ، تتطلب لإنتاج الضوء بوصفه واقعة خارجية ، واقعة أنه يتوجب عليه القيام بفعل معين ، وفي هذه الحالة هو فعل « الأمر التكويني» . فتؤمن هذه القوانين ، في هذه الحاا المفترضة ، نجاحه وبالتحديد تحت ظل هذه الظروف أو الشروط ، مهما كانت طبيعة عملية " الأ التكويني".

ولكن كيف ظهرت هذه الشروط ؟ كيف يكون الله قادرا على إيجاد النور خارج ذاته ومستقلا في وجوده عنه ؟ . فربما يكون قد خلق هذه الشروط الخارجية التي يعتمد عليها نجاحه في خلق النور . فالإنسان يستطيع اليوم صنع بعض الآلات الذكية ، التي قد تمكنه من إنارة مبنى كامل ، بمجرد لفظه لعبارة « ليكن هناك نور » . ولكن سريعا ما نواجه نفس الصعوبة مرة أخرى . إذ تتطلب المسألة وجود نوع من التماثل أو التجاوب بين المهارة الميكانيكية للإنسان مع قوانين الطبيعة بصورة مسبقة ، كذلك يكون الوضع مع قوة الله

الضائقة ، فإذا كانت خلقت بصورة مسبقة شرائط نجاح أمره التكوينى ، فإن نفس التساؤلات ، تظهر ، وهكذا إلى مالا نهاية . أى أن سلسلة من الأفعال تتضمن أن الله يعمل في طبيعة خارجية غير ذاته ، أو عالم مستقل عنه ، وذلك يعنى أنه قوة محدودة ، تعمل في قوانين ، تخضع وتسمح لها بالعمل .

ولكن ألا أستطيع حينتذ رفض ،القول بمذهب لا تناهى الله ، ونقبل بدلا منه القول بأن هذه القوة متطابقة مع مخلوقاتها ؟ . ألا نكون حينئذ من أنصار المذهب القديم القائل بوحدة الوجود وفي نفس الوقت نستطيع الحفاظ على مذهبنا بأبوة الله ؟ الحقيقة أن هذه المحاولة لا أمل فيها . لقد سبق توضيح الصعوبات المتعلقة بالاستخدام الديني للفروض القائلة بوحدة الوجود . علاوة على ذلك ، شعر كثير من المفكرين الموحدين بقوة الحجج القديمة ، حتى بأنه قام الأستاذ بون ، بعرضها في ميتافيزيقاه وخاصة تلك الحجة القائلة ، بأن إذا كان الخالق متوحدا مع مخلوقاته ، فإنه بوصفه قوة ، لا يستطيع التوحد بنا ، لأننا تشعر بأننا قوة خلاقة بذاتنا ، ولسنا مجرد صور لأى قوة أخرى أو أفعال لها . ولكن إذا كنا منفصلين عن الله ، فإنه في مثل هذه الحالة يكون خلقه لنا متضمنا الصعوبات السابق عرضها وتوضيحها . فعندما صنعنا ، نجح أمره التكويني خارج ذاته واحتاج النجاح إلى وجود قانون مسبق ، أو إن شئت ، إلى وجود مسبق لقوة غيره توجد خارجه ، حتى تفسره تماما ، مثلما يتضمن قيامي بتحريك يدى أو مقلة عيني ، وجود عالم كامل من الوجود الكائن بالخارج والمستقل عنى ، حتى يحقق لإرادتى تلك الحالة من السلطة أو القدرة . ولك أن تلاحظ أنك بمجرد أن تفترض مثل هذه التصورات ، وبالتحديد عندما تفكر في وجود قوة تقوم بأفعال ، ينتج عنها شبئ خارجي ، تجد أنك تحتاج إلى قوة أرقى وقانون أعلى وأشمل ، يوجد خارج هذه القوة الأولى ، حتى يمكن أن يفسر ، كيف أدى فعل هذه القوة الأولى بهذه الطريقة ، إلى وجود أو تحقيق هذه النتيجة الخارجية أو هذا الشي الخارجي بالتحديد ولم تخلق شيئا آخر غيره . لذلك فإما أن الله لا يخلق شيئا خارج ذاته ، أو أنه عندما يخلق لابد أن يكون خاضعا لقوانين موجودة سلفا ، تفترض وجود قوة أعلى وأرقى منه ، وتوجد مستقلة عنه في الخارج . وباختصار شديد ، تتضمن الأفعال التي ينتج عنها تغييرات خارجية تكيف الوسائل مع الغايات . وخلق الأشياء الخارجية ينتمى إلي هذه الفئة من الأفعال ، فإذا لم يكن الفاعل أو الخالق متطابقا أو في هوية واحدة مع ما ينتجه ، فإنه لابد أن يكون هو ذاته خاضعا للشروط الخارجية للتكيف بمعنى أن يكون قوة محدودة أو متناهية . يعتقد كثير من المفكرين أنهم يرفعون من شأن الله وتوقيره ، عندما ينسجون مجموعة من الأفكار المتناقضة والغامضة حول شخصه ووجوده ، ويتجنبون الصعوبات السابقة ، من منطلق أن فعل الخلق سر من الأسرار الإلهية . والواقع أن هناك الكثير من الأسرار والمغاليق واكن إذا كنا لا نعرف كيف تنمو الأشجار ، ولماذا تخضع الكواكب لقانون الجاذبية ، فإننا نعرف يقينا أن الأشجار تنمو ، والكواكب تطيع . ومن جهة أخرى ، لا نعرف كيف تكون المربعات دوائر ، وإكن في هذه الحالة ندرك تماما استحالة أن تكون المربعات دوائر . فإذا جاء شخص وأخبرني أن الله دائرة مربعة ، وطلب مني أن اعتبر كنوع من التقديس وبسبب الورع الديني وفي ظل غموض وجود الله أن الله ليس دائرة مربعة فإني أقول له: ، أنه من المشين وعدم التقديس أن أنسب لله طبيعة متناقضة ولا معقولة ، وأعلن له من جانبي وبدون تردد بأني بالرغم من عدم معرفتي لطبيعة الله ، أو معرفتي القليلة عنه ، متأكد من أنه ليس مربعا دائريا . كذلك أيضا يجب ألا يدفعنا تناقض تفسيرات فعل الخلق ، إلى اعتباره سرا وإلى استحالة معرفة الإنسان كيف يصنع الله الأشياء . لأنه مهما كان الخلق لغزا أو سرا ، فنحن على يقين ، من أنه إذا كان الخلق في طبيعته يعني وجود قوة خارج الله ، ووجود قانون خارجي مسبق يحكم عملية الخلق ، فإن الله ذاته لا يكون متناهيا وقوة محدودة ، كذلك إذا لم يكن الله متوحدا أو مطابقا مع مخلوقاته ، فإن فكرة الخلق ، تتضمن وجود قوة تسبق فعل الخلق ، وتوجد مستقلة عن الله . لذلك فإن الوسيلة التي حاول بها الكثير من المفكرين الهروب من هذه الإشكالية القديمة المتعلقة بالخلق، لم تكن وسيلة ناجحة على الإطلاق . فحقيقة توجد أسرار كثيرة ، نقبلها وننحنى إجلالا لها ، ولكن إذا كان الخلق أو عملية الخلق من هذه الأسرار، فإن التناقض الذاتي في عملية الخلق ذاتها ليس سرا .

### -1-

بعد تناولنا ما سبق بشئ من التفصيل ، ننتقل إلى الصور التالية ، ونحن أقل حماسا . أيجب أن نظل علي قناعتنا بديننا بدون أي تأكيد بأفضلية الخير ؟ أيجب أن نظل قانعين بهذا الإيمان المنقوص ؟ ، إذا كان ذلك واجبا ، فعلينا أن نستسلم . ولكن ماذا يحدث إذا ما فشل أيضا ذلك الإيمان التجريبي المستند على حجة التصميم ؟ دعنا نحاول دراسة هذه النظرة . نقول : نحن لا نستطيع أن نعرف نوع وعدد القوى في العالم مهما حاولنا .

ولكننا نعرف أن هناك دليلا على أن هذه القوى تتسق مع القانون الخلقى ، ولا تتناقض معه . ويظهر لنا هذا الدليل من العلامات التجريبية الواضحة على خيرية نظام العالم المحيط بنا ، وهذه النظرة بصرف النظر عن قيمتها الدينية ، تكون في كل الأحوال معتمدة على الدليل التجريبي وتتظاهر بأنها قادرة عليه وعندما نأتي لمناقشة هذا الفرض ، في ضوء الخلافات المثارة حوله ، يشعر الإنسان بمرارة ، الذي يشبه المرض الذي يهاجم كل من يحاول أن يكون قانعا بهذا العالم المرئي الكئيب ، الذي نحاول أن نحصل على السعادة فيه بون جبوى . إن الغائية التجريبية التي تبحث عن صانع للعالم ، لا تجد إلا أفكارا متناقضة ، وحججا وبراهين عملية لا تتوقف على الموازنة والمقارنة بين هذه الطريقة أو تلك ، فلا يستطيع الإنسان الوصول إلى أي نتيجة ، أو يكتشف هذا الصانع للعالم الذي تبحث عنه تلك النظرة الغائية . فدعنا نشرع في دراسة هذه النظرة الميئوس منها ، فذلك قدرنا .

لا يوجد هناك شك في أن مذهب التطور قد جعل الدليل التجريبي المعروف عن وجود قوة صانعة العالم أكثر صعوبة مما كان عليه . وعندما نصل إلى هذا الشق من مسائتنا علينا أن نعترف أننا لن نضيف جديدا لما يعرفه القارئ . فتظل هذه الغائية التجريبية موضوعا مشكوكا فيه دائما من قبل البحث الإنساني . وأي رفض لقوى ذكية محدودة يفوقنا ، يجب أن نعتبره مستحيلا . والمتاح أمامنا الآن يتعلق بإمكانية وجود برهان استقرائي على وجود مثل هذه القوى الذكية العليا . وهنا نجد الصعوبات القديمة للبرهنة على صحة أي نظرية غائية الطبيعة ، وبالرغم من محاولات كل المفكرين المعاصرين لحلها ، فإنها قد زادت صعوبة بسبب معرفتنا بحقائق التطور . لقد أدت نظرية التطور إلى مزيد من الغموض ، الفرض التجريبي القائل بوجود قوة خيرة ومحدودة ، تعمل بذكاء وبمسحة أخلاقية في العالم ، لأنه أولا ، بالنسبة لذكاء القوى العليا ، نلاحظ أن نظرية التطور جعلتنا نشعر بأننا لا يمكن أن نعرف أو حتى نخمن ، كيف يمكن لما نسميه من الناحية التجريبية ، بالية بحتة ، يمكن أن يحاكي في آثاره ونتائجه الذكاء الذي تعارف عليه الناس في حياتهم التجريبية الذك لم يعد لدليل « التصميم التجريبية القائم عليها دليل التصميم ، بأني كانت له من قبل ، ويمكن شرح معقولية الحجة التجريبية القائم عليها دليل التصميم ، بأني إذا شاهدت مجموعة مكعبات من مكعبات الأطفال ، المرتبة لكلمة ما ، أو بشكل منزل مثلا ،

فإنى أستطيع افتراضه أن يدا منظمة إنسانية ، قد قامت بتشكيلها على هذه الصورة . وتعتمد القوة الاستقرائية التى قامت عليها الحجة على ملاحظاتى ومعرفتى السابقة بأنه لا يوجد شبئ لديه القدرة على وضع هذه المكعبات على هذا الوضع من الترتيب ، في هذا العالم المرئى الحاضر ، إلا اليد المنظمة والمصممة للإنسان ، أو اليد الإنسانية . ولكن إذا إكتشفت وجود شروط أو قوى مادية معينة ، تستطيع القيام بهذا العمل ولها القدرة على ترتيب هذه المكعبات ، فإنى حينئذ لن أعتبر وجود النظام أو التنظيم ، دليلا صحيحا على وجود الإنسان المصمم . كذلك أيضا عندما أستطيع رؤية الانتخاب الطبيعى ، على أنه يحاكى القدرة التنظيمية التصميمية للإنسان ، ربما أميل في حالة رؤيتي لحالة معينة منظمة في الطبيعة ، لاعتبارها دليلا استقرائيا على وجود نجار عظيم أو صانع الساعات يعمل هناك . ولكن هذا الاستقراء ، يضعف وينهار ، عندما أعلم إن هناك ما يسمى قوى طبيعية مثل قوانا تنتج مثلما ننتج ، أو عن طريق الصدفة ، ما يمكن أن نطلق عليه نظاما أو ما قد نعتبره خاضعا لتصميم معين . لأنه في هذه الحالة ينتابني شعور بعدم قدرتي على تطبيق الحكم على كل الحالات المحسوسة ، فإن وجود حالة جزئية واحدة لا ينطبق عليها النظام ، يجعل العين غير قادرة على إثبات وجود هذا النظام أو التصميم .

وقد سمعنا أن القول بالتصميم يتناقض مع التطور . والحقيقة أن السالة على العكس ، فإذا كان هناك مصمم يعمل من خلال التطور ، فإنه بلا شك يتمتع بسداد فى النظر ، وقدرة على التحكم . ولكن المسألة لا تتعلق بالتوافق مع التطور ، وإنما بما يمكن إثباته من التجربة البحتة ، وما قد يشعر به الإنسان الحديث من أن التجربة البحتة ، تتركه دائما فى شك مطلق فى ما هى القوى ، ذكية كانت أم غير ذكية ، التى تعد مصدر كل خبراتنا . ولئن كانت معرفتنا بالقوانين قد قطعت بنا نصف الطريق ، فإنه كلما ازدادت معرفتنا بالطبيعة ، أيقنا فى الاعتماد على التجربة البحتة ، بالنسبة لمعرفة القوى التى قد تكون بالطبيعة ، أيقنا فى الاعتماد على التجربة البحتة ، بالنسبة لمعرفة القوى التى قد تكون خلف أو وراء الأحداث . فربما توصف بالذكاء ، وربما تتصف بما نطلق عليه فى عالمنا الحس بالآلية . ولكن بوصفها قوى محدودة لا نعرفها نحن البشر فى تجربتنا إلا من خلال الحس بالآلية . ولكن بوصفها قوى محدودة لا نعرفها الحقيقية . وإنه لمن المؤلم حقا أن نقرأ أثارها . وتلك ما هى إلا تلميحات بعيدة عن طبيعتها الحقيقية . وإنه لمن المؤلم حقا أن نقرأ فى أيامنا ، عن الجهود الضائعة ، التى تحاول إثبات عقيدة لاهوتية معينة عن وجود قوة ما

وراء التجربة ، لا يمكن نقضها بالتجربة ذاتها . وكما كان هذا الدليل يمكن أن يقلل أو يزيد من الشك الذي يمارسه الفرد تجاه عقيدته . إن العقيدة الصحيحة لا تحتاج لمن يدافع عنها .

ولكن مازال هناك الجانب الآخر من المسألة . فإذا تم الإعتراف بوجود قوة ذكية ، فإنه توجد حاجة لأن تتصف بالأخلاقية ، أى أنه إذا كانت هناك نظام ما ألا يكون هذا المصمم خيرا ؟ دعنا ننتقل إلى دراسة هذه المسألة .

### - V -

إن التطور زاد من إحساسنا بغموض عالم الخبرة ، ولذا يحق للدارس الديني صاحب العقلية الفلسفية أن يتشكك في صور هذا الإيمان التجريبي ، لأنه لا يجد أملا في أن بصل من خلال هذه العملية التجريبية إلى معرفة أي شئ حقيقي عن أي مصمم أو صانع لهذا العالم ، إن دراسة الأدب الإنجليزي أو محاولة معرفته من قراءة الأوراق الملقاة في ورشة لتجليد الكتب ، أهون من البحث عن تصور واحد للحظة الحقيقية ، التي صنع منها هذا العالم ، بناء على أى دراسة تجريبية لما نراه في الطبيعة . ولقد كان محقا لإهماله مثل هذه المحاولات كلية وإلى الأبد . وعلى الدين أن يبحث عن الوجهة الدينية للوجود في اتجاه مختلف تماما وبعيد عن مجال العلم . وكلما ارتقت الوقائع وأنماط الوجود التي نريد دراستها ، زادت المهمة صعوبة . وإن كانت السماء قد حجبت عنا أشياء كثيرة ، فإن الأرض والإنسان ، بوصفهما وقائع طبيعية ، قد حجبت عنا أشياء أكثر . وإن يرشدنا إلى وجود خطة واحدة للقيمة الدينية للعالم إلا أسلوب التجريد الشعرى . فأى وجهة نظر معارضة تستطيع إيجاد دليل صحتها من فساد النظر الرأى الآخر القائل بوجود نظام أو مصمم الكون . فدائما ما ينظر الطبيعة من وجهات نظر متعددة ، فقد يقول قائل « وإن الطبيعة تهدف إلى تحقيق الوفرة لمتطلبات الحياة » . فيرد عليه صوت أخر قائلا « لذلك يجب أن يموت العجزة وكبار السن والمرضى ، وينهى آكلة اللحوم حياه جيرانهم فيقول الأول أن الطبيعة تهدف إلى التطور لأرقى أنماط الحياة » ، فيجيب الثاني لذلك قد زودت الطفيليات على اختلاف أنواعها بكيف تتغذى على هذه الأنماط الراقية » ويقول الصوت الهابط من السماء ، بأن الطبيعة ترغب النظام والوحدة . فيرد صدى الصوت قائلا لذلك صنعت الشهب والمذنبات » ، والآن إذا ما ظهر الشيطان ، واقترح إن الفرض الوحيد لوجود المصمم ، يستند على أحد هذه الأقوال ، فكيف يمكن للخبرة والتجربة أن ترد على اقتراحه ؟ فقد يقول أن الطبيعة قد قام بصنعها ، كائن يسعد ويستمتع بكل الأنشطة وعلى أختلاف أنواعها . وبتنوع الأنظمة في العالم ، وبصور التناقضات التي لا حصر لها في عالم الحس . وبكل وسائل القوة ، في جب رؤية الكائنات الحية تتصارع منظما يحب منظر السعادة ، لأنهما نماذج للنشاط ،يسعد بانتصارات المنتصرين وبآلام المهزومين ، وفي رشاقة صغار الحيوانات ، وفي موت حيوان يصارع على البقاء ، وبسماع أصوات البؤساء وهم يستجدون عطفة ورحمته ، وعذاب ونشوة القديسين والفنانين والعاشقين . كل هذه الأشياء يحبها لأنها مجرد صور مختلفة للوجود . يريد جوانب متعددة للحياة وصور يلعب بها ويتأملها مثلما يفعل الطفل الكسول بفقاعات الصابون ليستمتع بمنظرها . إن هذا الكائن بلا شك كائن محدود . ولكنه يحكم الجزيرة الآن . وتظهر تصميماته واضحة في الطبيعة . فيؤمن به كل من ينظر إلى وقائع الخبرة ومحتوياتها .

والواقع أننا ندرك تماما أن التجرية لا تفند مثل هذا المذهب . لأن كل ما يستطيع العلم أن يقوله أننا ربما نكون بين يدى مثل هذا الشيطان » . لذلك يجب على دارسي الدين أن يتوقفوا عن البحث عن الإله الحي بين الوقائع الجامدة والميتة للعلم الطبيعي ، وأن يوجهوا وجهتهم تجاه الميدان الصحيح البحث . فالعلم غالبا ما يترك كل هذه الفروض عرضة للشك المطلق . وربما يصبح هذا الجزء المحدود الذي نحيا به من العالم ، على ما هو عليه ، بأى طريقة من الطرق الطبيعية التي لا حصر لها . وإذا كان التصميم أحد سماته وأهدافه المباشرة فإنه قد يكون واحدا من الأهداف التي لا حصر لها ، فليس من المحتمل أن تستطيع التجربة أن تمدنا بمعرفة أكثر وأكمل عن الموضوع . إن العلم يكون محقا عندما نعتمد على التجربة لمعرفة أهداف مختلفة ، وبالأخص من أجل فهم قوانين تعاقب الظواهر ، بهدف أن نصبح قادرين على معرفة خطة العالم ، مهما كان تشكيلها ، بأنها تجعلنا قادرين علي التعامل مع الأشياء في عالمنا المحسوس . وإذا كان العلم ، لكي يحقق ذلك ، ، يعتمد دائما على مجموعة معينة من المسلمات ، يؤمن ويسلم بها ، وبالرغم من أن مثل هذا الإيمان يحتاج دائما إلى أساس أعمق ، فإن هذا الإيمان على الأقل لا يتطابق مع الحكم المسبق ، الذي يتخطى مرتبة الفرض ، ويضع نفسه فوق كل الشكوك ، ويدعى الوصول إلى اليقين باللجوء إلى التجربة ، ويقرر أن خطط صانع العالم تتفق مع خططنا الإنسانية . والواقع أن هذا الإيمان التجريبي ، يكون في أحسن صوره وفي مأمن

من النقد ، عندما لا يأخذ المؤمن به موقف الباحث أو المحقق ، وإنما موقف محامى الدفاع الذى يتدبر طريقا خارج قواعد النقاش ، ويطلب من الآخرين البرهنة على زيف حججه ، وما عليهم إلا التسليم بصحتها والقبول بها .

#### - 1 -

وهكذا نعود إلى هذا العالم الخارجي المفترض للقوى ، فنجده إما صامتا ، أو يتحدث أحاديث غامضة مشكوكا فيها . وربما تكون القوي ذات قيمة كبرى . ولكن بالنسبة لنا ، وحتى إن قبلنا بدون تساؤل هذا العالم الخارجي المفترض ، فإن قيمته تبدو مشكوكا فيها ، ويزداد هذا الشك كلما تمعنا في النظر إلي الموضوع ، فقذ يكون الشر الجزئي خيرا كليا ، ولكننا لا نستطيع أن نرى كيف يحدث هذا في العالم الخارجي ، ولا نجد دليلا على صحة ذلك . إن القوه تكون مسئولة عما تحدثه ، وما تسببه ، ولذلك فإن القوى التي تسبب الشرور في العالم تبدو قوى مشكوكا في قيمتها الدينية .

وقد وضحنا بصورة عامة ما نتوقع من هذه النتيجة المشكوك فيها . فمن المفترض أن هذه القوى ، توجد مستقلة عن عقولنا ، استقلالا تاما ، وتعمل وحدها في الزمان . وليس بوصفها عاملة في الزمان أي أهمية معينة أو قيمة أزلية . ويمكن القول : إن وصف أحد هذه القوى باللاتناهي يعتبر وصفا غير دقيق أو تسمية خاطئة في مدلولها . فإذا أنتجت قوة ما شيئا ، يكون خارجها ومستقلا عنها ، فإن فكرة حدوث ذلك ، تتضمن وجود قوة أخرى منفصلة عن القوى الأولى تجدها وتحكمها ، وإذا كانت القوة متطابقة مع منتجاتها ، فإن أسم القوة لا ينطبق عليها ولا يعبر عنها تعبيرا صحيحا ، لأننا كما نرى عندما نتحدث عن العالم في جانبه الآخر ، وبالأخص ، بوصفه أزليا ، فإن مفاهيم مثل مفهوم القوة والناتج والعلة والمعلول ، وما شابهها من المفاهيم تصبح مفاهيم ثانوية وتوابع للمفهوم الأكبر عن العالم بوصفه فكرا ، لأن كل هذه القوى تكون قوى للعقل الأزلى ، ولكنها تتعلق بتدفق الأشياء . فإذا ما سالت أيا منها عن قيمة العالم ككل ، تجيبك قائلة « أنها ليست في وحدى تقول كل قوة من هذه القوى اعمل هنا مع الآخرين من بني جنسي ، فاستطيع في وحدى تقول كل قوة من هذه القوى اعمل هنا مع الآخرين من بني جنسي ، فاستطيع مناك توجد دائما من ورائي الشروط التي تحكمني » . وهذه الشروط ما هي إلا وجود هناك توجد دائما من ورائي الشروط التي تحكمني » . وهذه الشروط ما هي إلا وجود

القوى الأخرى . إن عالم القوى عالم أطفال التنين ، يتصارعون إلى الأبد . والدين الوحيد الذي يعبرون عنه هو دين الشجاعة والمعاناة . أو فقد يستطيع المرء أن يقارنهم بالمصارعين في قصر الملك " أتيلا " لا يستطيع أن يدرك قيمتهم إلا العقل الأزلى الذي يريد كل شئ . أما هم في ذاتهم ، فليسوا إلا محاربين يتصارعون في غرفة الولائم .

ولئن لم تكن لدينا أدلة كاملة علي ما نحاول إثباته الآن ، فإن مناقشتنا السابقة قد وضحت كثيرا منها . فقد تجد أو تعتقد أنك قد وجدت ، قوة أو اتجاها ذا قيمة دينية . ولكن سريعا ما تجد خصما لدوبوا له ، يقف في مواجهته . فإن كان ما وجدته هو التطور ، فالتحلل يقف في مواجهته . فإن كانت الطبيعة العطوفة الرحيمة بأطفالها ، فسريعا ما تظهر الطبيعة القاسية والخادعة منافسة لها . وإن كانت قوة محبة للجمال ، فسريعا ما تكتشف أن الأمراض الطبيعية والتحلل والفساد ، دليل على وجود قوة كارهة للجمال . أفتكون كل هذه القوى مجرد صور خادعة ، تكمن حقيقتها في قوانين الفيزياء ؟ . حينئذ يكون العالم مجرد دمار ضخم ينبع من الجزئيات المتصادمة . إذن أتكون هذه القوى حقيقة وتعتبر اتجاهات حقيقية ؟ وحينئذ يكون صراعهم صراعا أبديا ولا ينتهي ؟ حقيقة يكون عالم القوى محكوما بالقانون الطبيعي ، ولكن ، بسبب اكتشاف أن وقائعه مجرد حالات لقواعد عامة معينة . بالنسبة للغاية الدينية التي نبحث عنها ، فعالم القوى ما هو إلا عالم مضطرب فوضوى .

ولكن قد يقول قائل: « إن كل ذلك لا يبرهن على عدم وجود انسجام بين القوى كلها حتى وإن كان غير واضح لنا ، أى أن المسألة مجرد غياب الدليل وعدم معرفته » . فلئن كان ذلك صحيحا ، والدليل هو مانبحث عنه ، وكل قوة منفردة من هذه القوى ، تنتهى بنا إلي البحث ورائها عن تفسير لمعنى الكل أو تدفعنا إلى الكل الذى وراهما فإننا لا نستطيع أن نأمل فى معرفة معنى هذا الكل أو غايته مادمنا نتجنب العالم فى جانبه الأزلى ، إن القوى فى ذاتها تفعل ولا تفعل ، فنحن لا نفهمها . إنها تذكرنا بمشهد الليل فى فاوست عندما يخاطب مفستوفليس » :

« فاست : ماذا تنسج هذه الغربان هناك ؟

مفستوفليس: لا أعرف ماذا تعد وماذا تريد .

فاوست : إنها تحوم ذهابا وإيابا وتميل وتنحى

مفستوفليس: إنه فن السحر

فاوست : إنها تتمايل وتتلوى .

مفستومليس: لقد قضي الأمر ، وانتهى . »

وإذا ما استمعنا إلى حكمة "مفستوفليس" عن كل هذا والتي عبر عنها في موضع أخر ، بوصفها واحدة من أثر أقوى سلطة ، فإن هذا الرأى جدير بالاحترام ، مثل أى اقتراح أو رأى آخر يصدر عن كائن محدود مساو له :--

« ماذا يجب علينا أن نفعل في هذا الخلق الأبدى !

فليس لدى المخلوقات شيئ يمكن حصاده

وانقضى الأمر ، ولم يعد هناك ما يقرأ

وهذا أمر حسن ، وكأن شيئا لم يكن

ومع ذلك ، فإنه يدور في دائرة ، وكأنه يحب هذا الفراغ الأبدى »

جوته ، "فاوست"

وربما يكون من الصعب علينا التأكد من وجود معنى آخر ، أو هدف أكثر عمقا من الذي قد وجده "مفستوفلس" في هذا العلم الخاص بالقوى ، أو عالم القوى .

ولذلك ، علينا أن نبحث فى اتجاه آخر ، فلا نبحث عن الأبدى فى التجربة ، وإنما فى العقل الذى يفكر فيها . إننا لم نفقد الأمل لأننا وجدنا فى العالم الزمنى ، عالم الشك . إن أنشودتنا ببساطة هى وداعا أيها العالم المغرور ، فإني عائد إلى بيتى ، بيت كل العقول المتدينة فى كل العصور . إن العناصر الدينية للتوحيد ، لا تتأثر بنقد كل الحجج التقليدية المتعلقة بالتوحيد . وإنما تقدم مثالا على ضحالة الفكر ، عندما يتصور المفكرون الهادمون أو البناون منهم ، إن المعركة يتم حسمها إذا ما تم الحكم على عالم القوى بطريقة وبأخرى . إن الدين مستقل عن الكل ، مثل استقلال الشعرى اليمانية (١) عن ريح الشمال .

### الفصل التاسع

## عالم السلمات

« يعد من الأمور المملة دائما ، أن يستمر الإنسان في سن السكين ، ولا يوجد لديه شيء يقطعه » لوتزه - الميتافيزيقا "

" أيكون ما هو زائف ، زائفا بالنسبة لك "

"بروننج "

إذا بدأ القارئ يشعر بالقلق تجاه عالم الشك ، فإننا نكون قد حققنا مرادنا . وريما يستطيع الإنسان ، إذا ما تسلح بالفلسفة ، أن يعود مرة أخرى إلى هذا العالم ، ويجد فيه تعبيراعن حقيقة مثالية في صيغة تجريبية ، والواقع أننا نأمل أن نتمتع بهذا الحق نحن أنفسنا ، عندما يحين وقت هذه العودة . ولكن إذا حاول الفرد ، بعيداعن الفلسفة ، الدخول إلى عالم الوقائع التجريبية ، ببحث عن أى قيمة دينية هناك ، فقد ألقى بنفسه في عش الديابير . لقد رغبنا في أن يشعر القارئ بمثل مشاعرنا ، فلا تبدو مسألة انتقالنا من هذا العالم إلى عالم آخر مسألة غير ضرورية بالنسبة له . والآن أصبحنا ، أكثر استعدادا للإجابة عن السؤال الذي سبق أن طرحناه: أيحق لأي فرد أن يفترض أو ينسب أي حقيقة مطلقة للعالم الخارجي التجريبي ؟ ربما تقول « إنك تزعجنا وتربكنا بهذا السؤال » ، ألسنا نعلم جميعا، أنه لاحق لأى فرد في نسب أي حقيقة مطلقة لهذا العالم؟ فما الذي يجعل هذا العالم الخارجي ، المكان الوحيد الذي نستطيع أن نبحث فيه عن حقيقة دينية ، بينما قد لا يكون لهذا العالم الخارجي الذي نفترضه ، أي حقيقة على الأطلاق ؟ » دعنا نراجع مرة أخرى خطواتنا . فريما توجد هذه الحقيقة الملهمة دينيا في عالم أعلى . وإذا ما بلغ شكنا أقصى مداه ، فريما نصل إلى معرفة هذه الحقيقة ، وعندئذ يظل افتراضنا القديم بوجود عالم خارجي من الوقائع التجريبية ، جزءا في فكرنا المستقبلي وإن كان قد أخذ معنى حديدا ، واحتل مكاناجديدا .

والإجابة الأولى على سؤالنا عن معنى العالم الخارجي ، الذي أزعجنا حتى الآن ، هي

أن هذا العالم ليس معطى محددا، يجب علينا أن نعترف به فى جميع الأحوال ، وبرغم كل المحانير ، وإنما مجرد مسلمة تم وضعها لإشباع حاجات إنسانية معينة ومألوفة . وإذا ما ظهر أن هذه المسلمة ، ليس لها أى قيمة دينية ، فإننا قد نقضى على شكنا فيها ، بالتذكر بأننا نحن الذين قد وضعناها ، ويحق لنا أن نضع غيرها من المسلمات وبذلك يمكن الوصول لحقيقة دينية مرضية ، وليس بمجموعة من الفروض عن قوى موجودة فى العالم التجريبي ، وإنما بالإيمان العميق بوجود شئ أزلى ، يكون كامناوراء أو فوق عالم الحس .

تقدم لنا هذه النظرة عالما جديدا، وهو عالم المسلمات ، ولئن كنا لا نقنع بالبقاء في هذا العالم ، فإنه يجب علينا أن نمر من خلاله إلى غايتنا . فدعنا نسمع أوصافه .

- 1 -

لقد كان ،عالم الشك عالما مليئا بالوقائع ، التي لا نعرف تفسيرا لها . ولئن كنا نصادف ،هنا أو هناك بعض الروابط ، وكنا ومازلنا نأمل في معرفة المزيد من هذه الروابط بين الوقائع ، فإننا بحثنا عن الخطة الكبرى ، إن كان هناك وجود لمثل هذه الخطة ، فمازال يون جدوى ومتعشرا. والغريب في هذه المسألة ، أن شكنا لم يؤثر في اهتمامنا بالحياة العامة أو بالعلم ، وإنما جاء تأثيره محصورافي نطاق الدين ، فالشك يصيبنا بالحيرة والالتباس عند الحديث عن الدين . والحقيقة كون أن العالم في مجموعة يكون مظلما وغامضا، حقيقة لا ينكرها أي عالم مخلص لعلمه ، حتى وإن كان يرى في علمه عزاءه الديني . لأنه لا يبحث عن أي ترضية غير تلك التي تقدمها مثل هذه الظواهر . ولكن لا يشكل شكه الفلسفى حول الأساس البعيد والنهائي للعلم ، أي عائق أمام طموحه العلمي . ولا يقل حماسه العلمى مهما قالت الفلسفة عن عدم إمكانية معرفة العالم الخارجي فإيمانه بمناهج تخصصه العلمي إيمان ثابت تماما مثل إيمانه بعدم قيمة التأملات غير العلمية . والواقع أنه يعمل بنوع من الثقة الغريزية في نفسه وفي زملائه . ولئن كانت الغريزة قد تم تدريبها تدريبا عاليا فإن الغريزة تظل غريزة وتحقق المتعة له . ولئن كان من الضروري تنقيح ونقد وتبديل الغرائز غير المدربة للإنسان العادى ، وتعديل كثير من جوانبها ، حتى يمكن أن تلائم أغراض العلم ، فإنه بعد كل هذه التعديلات والتبديلات ، تظل الغريزة لدى معظم الناس كما هي - نافعة ، ممتعة ، لا غنى عنها ، لا يهتم كثير من الناس بمعرفة قيمتها الفلسفية ، وإن كانت كل مقالة علمية أو بحث أو محاضرة علمية تؤكد الثقة فيها ،

وهنا يبرز السؤال: لماذا نثق جميعا أو نمنح الثقة للغريزة العلمية ، بينما نجد من الصعب علينا منح هذه الثقة للغريزة الدينية ، والتي غالبا ما تظهر نفسها في نوع أنه من الإيمان بخيرية الأشياء؟ ، لماذا دائما ما تلقى شكوك وتناقضات العالم الواقعي دائما سحابة على الدين ، حتى وإن كان دينا طبيعيا ، بينما لا يكون لها أي قيمة أو أهمية تذكر على أسس العلم ؟ لماذا يظل هذا المفهوم عن عالم القانون ، الذي يمكن التنبؤ بكل وقائعه من خلال معادلة واحدة ، ثابتا وقائما في عقولنا ، وغير متأثر بشكوك الفلاسفة الشكاك ، بينما يزيل هذا المذهب الشكي نفسه أو تلك الشكوك ذاتها ، الثقة في الخيرية الخلقية للأشياء ، التي حاول الدين بثها في قلوبنا ؟ أيكون العالم لا متاليا ببعض مثلنا العليا ، ومباليا ببعضها الآخر ؟ أتكون القيمة الأخلاقية للأشياء مظلمة وغامضة ، ولا تكون كذلك بالنسبة لأهداف العلم ؟ يختلف المذهبان أو الاتجاهان ؟ . لقد وجدت نفسك تحيا في عالم ملتبس ، وقررت أن طبيعته الأبدية والنهائية تشبع كل حاجاتك الخلقية ومن الواضيح أن ذلك يبدو فرضا مسبقا. فأنت لم تصنع هذا العالم . فكيف تعرف أنه كان يهتم أو يعبأ بمثلك الأخلاقية ؟ إن عليك أن تكون حياديا، ولقد وجدت نفسك تحيا في عالم من الفوضى، وقررت أنه يشبع كل حاجاتك الفكرية ، وإذا وجدت عالم من النظام ويمكن رد وقائعه لنوع من الوحدة العقلية المدركة ، فأى صورة يحق لك ذلك ؟ في كلتا الحالتين تتعالى فوق التجربة . فالطبيعة تعطى لك شرا جزئيا في التجربة ، لا تستطيع أن تدركه في كل حالاته، على أنه خير كلى أو في مجموعة . وفي نفس الوقت تظهر الطبيعة لك فوضى جزئية في التجربة ، لا تستطيع في جميع الأحوال أو في كل الحالات ، أن تدركها بوصفها تشكل نظاما كليا. بيد أنك تصر ، وبدون تردد على أن الطبيعة منظمة ، والفوضى مجرد وهم ، بينما لا تشعر بالإستعداد أو بالقدرة على اعتبار الشر الجزئي خيرا كليا ، فلماذا يبدو الأمر هكذا ؟ أيكون الجانب الأخلاقي من الواقع أقل أهمية من الجانب الأخر ؟ أم أن أهمية الجانب الديني للأشياء ، هي ما تدفعنا إلى الاستعداد للشك في حقيقة هذا الجانب؟

إن هذه التساؤلات التى تفرض نفسها علينا ، تبدو وكأنها تقترح مخرجاللخروج للتغلب على هذه الصعوبات . حقيقة قد لا يكون الطريق الذي نرغب فى إتباعه ، ولكن ألا يتحمل أن يكون طريقا صحيحا إلي حد ما ؟ ، يستخدم العلم دائما نوعا معينا من الإيمان أينما كان ضرورة عملية من هذا الإيمان ولا يكون هذا الإيمان العلمى ، إيمانابالوقائع الجزئية غير المدروسة ، بل إيمان عام فى المبادئ والمناهج فلا يعترف دين العلم بأى عقائد

تخص وقائع مفردة غير مختبرة ، وإنما يعرف عقائد تتعلق بالصورة العامة للقوانين ، التي يجب أن يتم افتراضها لتحكم كل التجارب وكل عالم الخبرة ، وبالمثل ، لماذا لا يرد الدين إلي مطالب أخلاقية معينة وأساسية وعامة نضعها بالنسبة للواقع ؟ ، لماذا لا تعد هذه المبادئ موضوعا أخلاقيا شرعيا ضروريا للإيمان ؟ لماذا لا نسلم بمعقولية أخلاقية للعالم مثلما يسلم رجل العلم بمعقولية نظرية له ؟ ، إن مثل هذه الأسئلة تعترض طريقنا . فهل إهمال إجابتها يقلل قيمة شكوكنا . ويشد من عزمنا ؟

لنر ما قد يعنيه هذا الإيمان الدينى المفترض . إنه لن يكون إيمانا فى أى مجموعة معينة من وقائع الخبرة ، التي قد تحقق لنا منفعة خاصة ، كثرت أو قلت . وإنما يكون مثل الإيمان العلمى إيمانا بالعام ، أو أيمانا عاما وقد يتطلب النظر للعالم فى مجموعة على أنه محكوم بمعقولية أخلاقية . إن هذا الإيمان يقول يجب أن يكون العالم الواقعى ، مهما كانت طبيعته على الأقل ، متصفا بنفس المرتبة الأخلاقية ، التي تتصف بها المثل العليا للخيرية . أيكون لنا الحق فى مثل هذا الإيمان ؟ دعنا ندرس بحرص هذه النقطة .

إنَّ علينا أن نفرق في البداية بين الإيمان الدينى المقترح ، وما قد نسميه بالإيمان الأعمى ، فالإيمان الأعمى بأمور لا نستطيع تأسيسها يعد أمرا مرفوضا . ولكن إلا يوجد نوع آخر من الإيمان ، مثل النوع الذي قال به كانط في فلسفته العملية ؟ ، ألا نكون قائلين بمثل هذا النوع الآن ؟ فريما يكون الاقتراب من عالم القوي أو دراسته بالطريقة العادية ، يجعل منه عالما غامضا مظلما، ولكن ربما يفتح هذا العالم أسراره ، ويكون واضحا أمام العقل العلمي ، إذ ما تمت دراسته بطريقة أخرى . لقد قال كانط " فلئن كان لا يمكن البرهنة علي وجود موجودات أو وقائع ذات قيمة دينية فوق عالم الحس ، فإننا نستطيع أن نرى ، لماذا يجب أن نسلم بوجودها ، أي نستطيع أن نرى ، لماذا يجب علينا أن نسلك كما لو كانت موجودة » يجب أن نفترض أن هناك وراء عام الحس ، عالما معقولا، يتحقق فيه الانسجام ، والخير الأعلى " . ألا نكون بذلك سائرين على درب كانط ؟

ونحن لا نستطيع على أية حال أن ننكر قيمة ما بذل من محاولات منذ كانط حتى يومنا هذا ، بل إننا نؤكد أن هذه المحاولات وإن لم تكن كافية فهى تشكل جزءا من نظرة أعلى ربما نصل إليها . وسنحاول الإجابة عن هذا السؤال الذى ظهر وفق منهج كانط ، إن الجانب الديني للعالم كامن ، على الرغم من تناقضات عالم الحس ، في أنه يجب علينا ،

من الناحية الأخلاقية ، أن نسلم بأن الأزلى الذى يعد هذاالعالم مجرد مظهر خير فى ذاته - حقيقة قد لا نستطيع الإجابة عن هذا السوال بالإثبات المباشر ، ولكن من الواضيح هذه أن المسلمات يجب أن تدخل حياتنا ، ولذلك لابد لها من قيمة دينية .

#### - f -.

فى الفصل السابق ، بحثنا عن البرهان على الحقيقة الدينية ، ولم نحظ به . ولكن ربما لا يكون البرهان هو ما يجب أن نبحث عنه . ومن الجائز أن يكتفي الدين بالارتكاز على المسلمات .

المسلمة سلوك عقلي لا يختلف عن جوانب الفكر الأخرى ، فأن تعتقد في وجود شئ ما ، يعنى أن تسلك كما لو كان موجودا. ولكن السلوك قد يفرض على المرء ، أو يتم اختياره بحرية كاملة . فبمجرد إدراك الفرد للمبدأ القائل بأن ٢+٢=٤ ، فإنه لا يستطيع أن مخطئ في السلوك بناء على هذا المبدأ ، ولكنه يستطيع أن يحدد بإرادته أن يسلك بطريقة معينة ، لا يكون مجبرامن الناحية المنطقية العقلية على أن يتبعها ، ويكون عالما بالمخاطرة . وفي مثل هذه الحالات يختار الفرد لنفسه اعتقادا ما ، يسمى بالمسلمة وهكذا ، وبعيدا عن أي نظرية فلسفية فإننا نسلم جميعا بوجود نوع من الاتساق في الطبيعة والاطراد وكلما نفكر في المسالة نفعل ذلك بصورة عمدية . لأننا عندئذ نقول ، بأن المفاجأة ممكنة دائما، وإن لكل قانون استثناءات ، ولكن يجب أن نسلك كما لو كنا نعرف ، أن هناك قوانين معينة لا تقبل الاستثناء . ولكن المسلمات ليست نوعامن الإيمان الاعمى . لأنها فروض عمدية ، تحمل نوعا من المخاطرة ، من أجل غاية أعلى . الإيمان السلبي لا يجرق على مواجهة الشك . أما المسلمة فيتواجه الشك قائلة مادمت لا تستطيع أن تتحول إلى مرتَّمة معينة من السلب المطلق ، فإني أسلك كما لو لم تكن موجودا، بالرغم من معرفتي لقوتك » . الإيمان الأعمى انفعال . ودائما يتصف بالجبن المسلمة ففعل إرادي شجاع . يقول الإيمان الأعمى « لا أجرق على السؤال » . المسلمة تقول « إنى مستعدة لتحمل مسئولية الإفتراض » . والواقع أن الأمثلة عليها شائعة . فالأيمان الأعمى . عبارة عن رجل معجب بإينه الفاسيد ، يقول عنه : « أعرف أنه يجب أن يكون طيبا لذلك لن أشك في سلوكه أو أعمل على تدريبه ، وإن أراقبه أو أحذر الآخرين منه » . أما المسلمة فأب عاقل أرسل إبنه يطوف العالم ، يقول لنا : « لا فائدة من إبقائه مقيدا بتوجيهاتنا أو حمايته من العالم . إنه مكانه الذي عليه أن يحيا به ، ويخوض معاركه فيه ، مادمت قد زودته بكل ما يمكنه من مواجهة هذا العالم . إنى أسلم وأفترض أنه سوف يكسب معركته ويجب أن أعامله كما لو

كان واثقا من النصر ، بالرغم من معرفتي المخاطر معرفة جيدة . فقبطان السفينة يسلم في بداية رحلته بأنه قادر على القيام بها . ويسلم القائد بأنه سينتصر ، ويفترض رئيس الوزراء أنه قادر على النهوض ببلاده وأنه أفضل من المعارضة ، وكلنا يسلم بأن حياتنا تستحق أن تعاش ، وتستحق المعاناة ومع أننا نعلم تماما أن كثيرامن هذه المسلمات قد لا تتفق مع طبيعة الأشياء . فإنها لا تمثل إيمانا سلبيا بالأشياء ، بل إيمانا إيجابيا . ولئن كان الإيمان الأعمى يحقق القليل من الخير في العالم ، فإنه بدون الإيمان الإيجابي المعبر عنه في المسلمات ، يصعب القيام بأي خير عملي في حياتنا اليومية . وإن كان الإيمان الأعمى نعامة وراء الأعشاب ، فإن المسلمة أسد يواجه الصيادين . والعاقل من يحيا بالمسلمات .

#### -- # --

ولكن كيف ترتبط المسلمات ، بعملية المعرفة بالواقع ؟ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا، بل وأكثر مما نعتقد . فكثير من أنماط فكرنا تعتمد على الإيمان الأعمى ، أو على ما قد يعتبره كثير من الناس نوعا من أنواع الإيمان الأعمى ، ولكن عندما نفكر في هذه الأنماط ،بنوع من الانتباه اللعمل الذي تؤديه ، تتحول سريعا إلى مسلمات عملية لا يمكن تجنبها . لقد استند علمنا على مثل هذه الإفتراضات عند تشكيله لمثله الأعلى على المعادلة الكلية حقيقة ربما يكون لمسلمات العلم أساس أكثر عمقابيد أن معظم الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الأساس . وكذلك عندما قبلنا في الفصل السابق بهذه المسلمات ، كان علينا أن نعترف أنها نوع من الإيمان . فإن كنا حينئذ قد اعترضنا على مذاهب دينية معينة من منطلق أنا لا تستند على أدلة كافية ، فلقد فعلنا ذلك ، لأنها عرضت باعتبارها عقائد ثابتة وريما نعود مستقبلا لنقبل مذهبا من هذه المذاهب ، ولكن ليس بوصفه ، عقيدة قابلة البرهنة ، وإنما بوصفه مسلمة عملية لا يمكن الاستغناء ،عنها ، صحيح أنها غير يقينية أو مؤكدة ، ولكن نعتمد عليها ، كنوع من المخاطرة ، تماما مثاما يسلك الفرد في تعامله مع العالم . علينا أن نضع في اعتبارنا ، أن أي مسلمة لايجب افتراضها إلا بعد نقد دقيق لها ، ومن منطلق أنه ليس لدينا ، أن نقدم أفضل منها .

وحتى نستطيع عمل نوع من التقويم العادل لدور المسلمات في نظريتنا الدينية ، لابد أن نعرف أولا الحالات التي قد تظهر فيها المسلمات بصورة طبيعية ، وما المدى الصحيح لإستخدامها ، وما الأساس الذي يتم بناء عليه وضع المسلمات في أي حالة من الحالات ، أو في حالة معينة ؟ وأخيرا، هل يمكن أن نعطى المسلمات دورا مهما في نظريتنا الدينية ؟

ونحن نعترف صراحة برغبتنا في شئ أفضل يكون أساسا لنظريتنا الدينية ، وإذا كان المسلمات أن تشارك في صبياغة نظريتنا الدينية ، فإننا نرغب في أساس تبريري لها ، وإلي نوع من اليقين الديني الذي يفوقها . عموما ، وحتى نصل في بحثنا إلى تلك المرحلة ، علينا أن نبحث كل ذلك بدقة متناهية . وإلى أن يتحقق ذلك علينا أن نعرف الآن ما هو عمل المسلمات في الحياة اليومية الفعلية الفكر الانساني ؟ .

إن الاعتقاد الشعبي بوجود العالم الخارجي ، عبارة عن افتراض نشط ، أو اعتراف بشي ما ، لا يكون جزءامن معطيات الشعور ، أو الوعى . إن عقولنا لا تدرك الأشياء الخارجية مباشرة ، فالمعطيات المباشرة عبارة عن وقائع داخلية . فإذا ما افترضت أنك تقبل كل ما بالوعى قبولا سلبيا، فإنك لن يكون لديك أي اعتقاد في عالم خارجي على الإطلاق . إن هناك إضافة ما ، تتم بصورة إرادية ، تكون متضمنة في فكرتك عن الواقع الخارجي . وتظهر حقيقة أو صحة هذا المبدأ ، عندما تعتقد في وجود موضوع جزئي يكون موضع تفكيرك . فقد تتمسك بأنك ترى هناك جبلا تلجيا، بينما يصر صديقك على أن ما يوجد هناك وراء هذا الوادى ، مجرد سحابة رمادية فتعيد تأكيد اعتقادك وتشعر بأنك تضيف إضافة جديدة للإضافة الأولى التي اضفتها إلى معطيات الحس القليلة . مثال آخر فقد يقول قائل لزميله على سبيل الجدل »: إنه ليس هناك عالم خارجي ، وأن ما يشعر به في عقله مجرد حالات شعورية ، ولا يوجد شي هناك يناظر هذه الحالات ، ويكون موجودا في الخارج » . فيرد عليه الصديق والذي يأخذ موقف الفهم العام ، بحدة قائلا: « حقيقة لا أستطيع الرد على حججك ردا كافيا، واكنها في الواقع لا معنى لها . لأني أصدر على الاعتقاد في وجود هذا العالم ، فأنا أحيا به ، أعمل فيه ويعتقد رفاقي ، قلوبنا عاشقة له ، تجاحنا يعتمد على الإيمان بوجوده ، فلا يشك في وجوده إلا الحالمون ، واست واحدا منهم . هذا حجر ألقى به ، وهذه حفرة ، أتجنبها وأخشى السقوط فيها ، إن لدى اعتقاد قوى في وجود هذا العالم الحسي ، ومهما كان حديثك ، أو حججك ، فلن أحيد عن موقفي » · وهكذا ، يحافظ الإنسان العملي على نفسه من الوقوع في التأملات النظرية ، فيذكر نفسه بالمسالح التي يحققها من وجود العالم ، وبالأشياء التي يحبها ويكرهها ، وبعواطفه الاجتماعية ، وأفعاله الجسدية ، ويكل وسيلة من وسائل الروح الإيجابي النشط . وعندما يطلق المفكرون على الاعتقاد في الواقع الخارجي » " أنه أعتقاد طبيعي ، يجب التمسك به ، " أو يعتبرونه " فرض عامل مقنع ، يتم قبوله والتسليم به ، بناء على شهادة الوعى أو الشعور ، وهي تعتبر صحيحة ، حتى يتم البرهنة على صحة عكسها أليست كل هذه الأمور اعتبارات عملية متشابهة . وتعتمد على الإرادة ؟ . ويختلف الأمر بالنسبة للمعطيات المباشرة . فلا

تكون لهذه الملاحظات أى قيمة عندما يتعلق الموضوع بالمعطيات المباشرة للوعى أو الشعور . فكونى أرى لونامعينافى هذه اللحظة ليس مجرد فرض عامل مقنع » أليس الشعور شاهدا موثوقافيه ، فعندما نشعر بألم الأسنان ، لا يستطيع إنسان ما أن أن يبرهن أو يقدم دليلاعلى حقيقة إحساسه ، إن الصوت واللون والألم ، معطيات مباشرة ، وليست مجرد أشياء يتم الإعتقاد فى وجودها . والعالم الخارجى الذى يتم الاعتراف به أو قبوله ، باعتباره موضحامن قبل الشعور ، لا يكون عبارة عن معطى مباشر فى الوعى الحاضر .

وباختصار فإن الحكم الشعبى بوجود عالم خارجى ، هو حكم عن شئ يكمن وراء عالم الحس ، ويجب أن يكون شاملا لأكثر من مجرد المعطيات الحسية الحاضرة بل ويجب أن يكون هذا الحكم نوعامن البناء الإيجابى لمجموعة من اللامعطيات . فنحن لا نستقبل العالم الخارجى بحواسنا ، بل نشكل بحكمنا الخاص العالم الخارجى ، الذى قد نراه مناسبالنا . والحقيقة أنه إذا كان هناك أساس أكثر عمقالهذه المسلمة ، فإنها ما تزال بالنسبة لنا ، مجرد مسلمة .

ويجب أن تواجه كل النظريات والفروض المتعلقة بالعالم الخارجي هذه الواقعة الفكرية . فلو أمكن كتابة تاريخ التأمل الشعبي لهذه الموضوعات ، لاكتشف مقدار الجبن والخلط الذي يشعر به العقل الطبيعي عند تناوله لسؤال : كيف تعرف أن هناك عالما خارجيا ؟ . فبدلامن الإجابة البسيطة والواضحة القائلة » بأني أقصد بالعالم الخارجي ، شيئاأقبله أو أسعى إليه ، وأقوم ببنائه على أساس معطيات الحس التي يقدم الإنسان لنا كل أنواع الإجابات الغامضة فمثلاً عتقد في وجود العالم الخارجي بدرجة معقولة من الثقة ، أو تجربة الإنسان تجعل وجود العالم الخارجي شيئاأكثر احتمالامن عدم وجوده ، أو لا يمكن أن يخدعنا الخالق ، أو إن الشك في وجود العالم الخارجي شيء غير طبيعي ، أو إن الشباب والحالمين من الناس فقط هم ، من يشكون في وجود العالم الخارجي ، أو لا يوجد إنسان يلجأ لشهادة الحس ويشك في الوجود الخارجي للعالم ، أو إذا لم يكن هناك عالم خارجي استحال العلم ، أو إن الأخلاق تفقد قيمتها إذا حدث شك في وجود العالم الخارجي ، أو إن الأخلاق تفقد قيمتها إذا حدث شك في وجود العالم الخارجي أو إن الأخلاق تفقد قيمتها إذا حدث شك في وجود العالم وجود علما الخارجي العالم ، أو إن الأخلاق تفقد قيمتها إذا حدث شك في وجود العالم الخارجي العالم ، أو إن الأخلاق تفقد قيمتها إذا حدث شك في وجود العالم وجود علة خارجية لإحساساتنا » . ألا توجد نهاية لمثل هذه الإجابات الدائرية والملتوية ؟ وحود علة خارجية لإحساساتنا » . ألا توجد نهاية لمثل هذه الإجابات الدائرية والملتوية إن عادات المحاكم القانونية بوصفها تلخص قواعد التدليل ، والقواعد التقليدية للنقاش

والجدل ، والاعتماد على الضمير الخاص بالخصم ، وبوافع الخجل والخوف ، والرغبة القديمة في مشاركة الأغلبية نمط تفكيرها والرعب المتأمل من كل ما هو ثورى ، والخوف والغضب الذي قد ينتاب الإنسان ، عندما يشعر بأن فيلسوفا ميتافيزيقيا ، يحاول أن يسأل عن الشئ الذي يعتمد عليه ، في الحصول على رزقه ، كل هذه النوافع الصغيرة السابقة ، يتم الاعتماد عليها ، يتم غالبا إهمال الدافع الأساسى الوحيد - إن الدافع الوحيد الذي يشعر به الإنسان في حياته اليومية ، هو الرغبة في وجود العالم الخارجي ، فمهما حوى الشعور ، يصر العقل تلقائياعلى إضافة الفكرة القائلة : إنه لابد من وجود شئ وراء هذا الشعور » . إن العالم الخارجي ( مثل الفضاء وراء أبعد كوكب ، وأى مكان يستحيل الوصول إليه و كل حدث سبق رؤيته وبات غير قائم في هذه اللحظة ) لا يمكن أن يكون معطى حسيا. فنحن لا نستقبل العالم الخارجي ، وإنما نقوم بتشكيلة وبنائه . فلا يكون اليقين السلبي الجامد ، الذي نستقبل به ألماؤ صدمة كهربائية . إن التأكيد الشعبي بوجود عالم خارجي ، عبارة عن التصميم الثابت على صنع عالم خارجي ، من الآن فصاعدا ، أو بصورة دائمة ومستمرة .

وهكذا فقد وجدنا الاستخدام الأول للمسلمات في المفاهيم أو التصورات الشعبية العامة للعالم . ولكن ليس لدينا حتى الآن تبرير لها ، ولا نعرف عددها أو الفكرة الكاملة عن طرق استعمالها . وعلينا أن ننظر بنوع من العمق لوقائع الحياة العقلية اليومية ، ونفحصها فحصادقيقا . لأن هناك اتجاها غريبالدى كثير من المفكرين لاظهار هذه المسلمات على صورة غير حقيقتها وتفسيرها بوصفها معطيات للحس ، دون النظر إليها بوصفها مسلمات . فيظهرون أنها مجرد نوع من الإيمان السلبي الأعمى ، وهي نظرة يمكن أن يظهروا بها ، إذا نظر إلى محتوياتها فقط ، ولا ينظر للعمليات التي حصلنا بها عليها . ولكن إذا ما فسرناها تفسيراصحيحايجب أن ننظر إليها باعتبارها معتقدات ، ثم المخاطرة المخاطرة ، والتسليم بها .

-1-

نسمع من يؤكنون استقلال معتقداتهم عن إرادتهم . وقد يعبر أحدهم عن ذلك بقوله : «قد أحاول التغلب على الأهواء ولكن لا أستطيع القيام بأكثر من ذلك ، فمهما كان إعتقادى ، فإنه قام بتشكيل نفسه بداخلى : فأنقاد له وأراه ولا أستطيع حياله شيئًا فليس لإرادتى أى

صلة بالموضوع . فأريد السير أو تناول الطعام ، ولكن لا أستطيع إرادة الاعتقاد ، مثلما لا أستطيع التحكم في دورتي الدموية » .

واكن أيعد ذلك قولاصحيحا؟ ، أيظل الإنسان سلبياتجاه الصراع الذى يحدث بداخله ؟ نعتقد أنه ليس سلبيا. فهذه المعتقدات التى آمن بها ، كانت نتيجة لنوع من الصراع بينه وبين العالم المحيط به . فأحيانا يحاول العالم زلزلة أفكاره ، وتوجيهها وجهة واحدة وأحيانا يحاول إرباك فكره وعقله ويشتته . ويغرقه في إحساسات كثيرة لكن إذا كان إنسانانشيطا، فإنه يستطيع التحكم في تيار تفكيره ، يكافح بشدة من أجل التحرر من ضيق الفكر ، وربما يحقق الانتصار ويصبح متحكما في جوانب عديدة للفكر . ويكون لنفسه منهباخاصابه . ونعتقد أنه مسئول عن هذا النسق الفكرى ، ونتمسك بأن يحنو كل فرد حذه .

والواقع أن دراسة مختصرة اطبيعة العملية المتضمنة ، في مثل هذه الحالات ، تعد مسالة مهمة بالنسبة لمذهبنا ولذا سنرى كيف تعد نظريتنا عن العالم من الأمور العملية البحتة وتقدر حدود الفكر العادى ، والحاجة إلى معيار مثالى أعلى ، يمكن أن يخلصنا من الذاتية المرتبطة بالمسلمات . وبذا يسهم عملنا في مسالة الأخلاق العملية ، وخصوصا مسالة أخلاقة الاعتقاد .

إن كل فرد منا يعرف على الأقل ، أن معارفنا المجردة ، تعتمد إلى حد كبير على نشاطنا العقلى الخاص . فلا تكون المعرفة مجرد إستقبال سلبى الوقائع أو الحقائق . ومن ثم لا يعتمد التعلم على الذاكرة وحدها . إذا إن الإنسان الذي يعتمد على ذاكراته في معرفة الأشياء يشبه الببغاء ، أو إسفنجة هاملت تعود وتجف بعد عصرها . لا معرفة إذن بدون جهد نشط من قبل العقل الذي يقوم باستقبالها . والواقع أنه بمجرد تعرفنا على هذه القوة والقدرة على تعديل معرفتنا ، بنشاطنا الخاص ، تنتهى تلك التشبيهات القديمة العقل ، بأنه مثل لوح الشمع ، أو الورقة البيضاء ، بل وتفقد هذه التشبيهات معناها تماما . وتصبح الحياة العقلية في ضوء هذه الحقائق الجديدة ، ميدانا لنشاط مستمر ودائم . وتكتسب العمليات المعرفية الشائعة أهمية جديدة .

ويشارك نوعان من النشاط في عملية تحصيل المعرفة . يتمثل الأول في عملية استقبال الانطباعات من الخارج ، كالإحساسات أو تقارير الحقيقة ، ويقوم الثاني بتعديل وتنظيم هذه الإنطباعات ويكون النشاط الاستقبالي في جانب منه ، نشاطا مادياأو طبيعيامادم الفرد المستقبل للمعلومة يقوم باستخدام عينيه وأذنيه ، ولابد أن يكون مستيقظا ، ويكون في جانبه الآخر مرتبطا بالعمليات الآلية للذاكرة . إذ تعد عملية الارتباط

بالتجاور أو الاقتران ، أو التعلم بالحفظ ، في أساسها عملية استقبالية ، بالرغم من أن هذه العملية الاستقبالية قد تتطلب نوعامن الجهد النشط من جانب المستقبل ، فحفظ الكلمات والعبارات كان دائمامسائة شاقة . ونعلم كلنا مقدار المعاناة التي كنا نشعر بها عند دراسة الجغرافيا والنحو ومشتقات اللغة اللاتينية . بيد أننا لن نتناول هذا النشاط الاستقبالي بالدراسة في هذا الموضع . حقيقة عملية الاستقبال ، وبقاء العقل في حالة استسلام وتقبل ، وتوجيه العينين الوجهة الصحيحة . والاعتماد على حاسة السمع ، وتسجيل الملاحظات ، وحفظ كل ما يحتاج للحفظ ، كل ذلك يعد أموراأساسية للمعرفة ، إلا أنها ليس لها أي رد فعل مؤثر ، ولا تعدل صورة أو مادة معرفتك . كذلك ولأن معرفة كل فرد منا ترتبط برد فعله الخاص على ما يستقبله ، فإن النوع الثاني من النشاط العقلي قبل اهتمامنا في الوقت الحاضر المتمثل في تعديل وتنظيم ما يأتي لنا من الخارج ونظرا لأن كل العمليات العقلية ، والإكتشافات العملية والفلسفية ، والتأملات ، والنظريات ، والمناهب بل وحتى الأحكام البسيطة والمعتقدات الشائعة ، والأفعال الخطية للإنتباه ، كل ذلك يتضمن مثل هذا التفاعل المستقل مع تلك المادة التي جاءت إلينا من الخارج ولابد لنا ذلك يتضمن مثل هذا التفاعل أورد الفعل .

تبين دراستنا للصور البسيطة من المعرفة ، أن الانطباعات الحسية تمدنا بالأفكار باستمرار . والحقيقة نادراما نجد بعض أفكارنا ، لا يكون قد جاء إلينا من الانطباعات الحسية بصورة مباشرة ، أو يكون قادراعلى البقاء بوصفه جزءامن تفكيرنا ، بدون تيار مستمر لبعض الانطباعات الحسية ، يظل متصلابه ، ويلاحظ أن أكثر العلميات الفكرية تجريدا، لا يمكن الاستمرار فيها بدون دعم من الانطباعات الحسية . ولكن السؤال الذي يقرض نفسه الآن ، ما الذي يحول الانطباعات التي تأتي إلينا إلي أفكار ؟

يعد الانتباه ، بوصفه عملية عقلية نشطة ، المسئول عن تحويل الإنطباعات الحسية إلى أفكار . فالانطباع الحسى الذى لا ننتبه إليه ينساب فى الشعور مثل نفاذ يد الإنسان فى الماء ، لا يمنعها شئ أو يعلق بها ، فليس له تأثير يذكر ، ويظل غير معروف بل لا تستطيع أن تدرك نوعه ، لأن معرفتك لمثل هذا الانطباع العابر تحتاج إلى الإنتباه إليه . ولكن دعنا نفترض بعض الأمثلة المألوفة لدور الانتباه . إن أى مثال بسيط يمكن أن يوضح لنا ، كيف تكون مشاعرنا مليئة بإنطباعات حسية غير مدركة أو غير معروفة ، بسبب عدم الانتباه إليها ، وبالرغم من عدم معرفتنا لكيفية حدوث ذلك ، نلاحظ أنها تحتل جزءامن وعينا ، مادام أي نوع من أنواع الانتباه إليها فى أي لحظة ، يمكن أن يجعلها موضع رؤية عقلية واضحة . فمثلا عندما تنظر إلى ما ، حاول بدون تحريك مقلتى العين ، وبالانتباه فقط

لانطباعاتك البصوية ، أن تعدد ما يقع في ميدان رؤيتك ، وأن تحدد أين تقع حدود ميدان الرؤية الذي ننتبه إليه . والتجربة ليست تجربة سهلة ، لأن عينيك تميل إلى التطلع في اتجاهات مختلفة ، وتتمردان على محاولة تثبيتهما . ولكن حاول تثبيتهما ولاحظ النتيجة . عندما يتجه انتباهك إلى ميدان الرؤية الاصطناعي ، حقيقة قد تشعر بغموض كل ما يحيط بمراكز الإنتباه ، ولكن سريعاما تكتشف ، أن هناك كثيرامن الانطباعات البصرية المختلفة ، التي توجد في الميدان ، ولم تكن تستطيع تمييزها في البداية . فتظهر الانطباعات الكثيرة المختلفة واحداتلو الآخر . ولكن عليك أن تلاحظ أنك تستطيع الانتباه لكل جزء أو إلى جزء من ميدان الرؤية في وقت بعينه . أما باقى ميدان الرؤية فيكون دائما في ظلام دامس . فأنت تستقبل انطباعات طوال الوقت من كل نقاط ميدان الرؤية . ولكن كل تلك النقاط ، تكون مخفية تماما في الظلام المنتشر حول النقطة ، التي تكون قد ركزت انتباهك عليها ، وانتقيتها من ميدان الرؤية . ويمكن محاولة نفس التجرية على حاسة السمم أو الاحساس السمعي ، عندما تكون جالساوسط مجموعة من الناس يتحدثون وسط غرفة كبيرة . فتصل حزمة من الأضوات إلى أذنيك ، فيتدخل الوعى ويجعلك تلتقط سلسلة أو أخرى من الأصوات ، حقيقة إنه فعل يتم بصورة تلقائية من قبل الطبيعة التحليلية لحاسة السمع ، ولكن ذلك لن يحدث أو يتم بدون جهد ملحوظ من الإنتباه . وعندما تتعلم لغة أجنبية ، وتجد فرصة للتواجد بين أهلها أو بين من يتحدثون بها ، إنه سريعاما يأتى الوقت الذي تكتسب أذنك وعقلك المهارة التي تمكنك من متابعة أحاديث الناس وفهم مرادهم ، بدون تركيز الانتباه ، أو بقليل من المجهد من جانبك . ومع ذلك المرحلة ، تكون قادراببساطة ، عبارات شائعة ، دون أن انتباهك إليها أو تحاول فهمها . وهكذا تستطيع بتعديل طفيف للانتباه ، أن تحول لفة أجنبية من رطانة وكلام غير مفهوم إلى كلام مألوف وأضح ، أو تعود وتفعل العكس ، تماما مثل ما يحدث بالنسبة لميدان الرؤية المحدد، تستطيع بالانتباه إلى موضوع ما ، أن تدركه إدراكا واضحا، وفي نفس الوقت تستطيع الجهل به تماما ، بمجرد التوقف عن الانتباه إليه .

وتثبت كل هذه الأمثلة المتعددة أولا: أن الانتباه يعدل المعرفة التى نحصل عليها في أي لحظة ، وثانيا : أن هذا التعديل قد يحدث بدون أى تغيير فى الانطباعات التى تأتى إلينا من الضارج فى أى لحظة ، لذلك تتمثل المرحلة الأولى للحصول على المعرفة من

الانطباعات الحسية البحتة ، في عملية تعديل الحس بالانتباه . وهي عملية تنتمي كلية للجانب الذاتي ، أي لعقولنا الخاصة .

فما المقصود بالانتباه ؟ كيف يعدل الاحساس ؟ من الواضح أن الانتباه في الأمثلة السابقة ، كان مجرد قوة تزيد أو تقلل من شدة الانطباعات ، فهل هذا كل ما يفعله الانتباه ؟ الواقع أن هناك حالات كثيرة ، يؤثر فيها الانتباه مباشرة على الكيفية ، على الأقل بالنسبة لانطباعاتنا المركبة . وعادة ما يكون هذا التعديل المباشر مصحوبا بنوع من التبديل لحالتنا الإنفعالية . فمن الأمور المألوفة ، أننا عند سماعنا لسلسلة من الضربات المنتظمة ، مثل ضربات محرك آلة ما ، أو البندول ، أو صوت الساعة ودقاتها ، يكون لدينا ميل لتعديل الانطباعات ، بأن ندخل على تسلسلها إيقاعاأكثر انتظاما . فبالانتباه إليها ، ومن أجل استمتاعنا ، نزيد من شدة كل ضربة ثالثة أو رابعة عند سماعنا ، ونكون إيقاعا ، أو سلسلة ضريات قاسية ، تكون مستقلة تماما عن الانطباعات الفعلية الرتيبة . وسريعا ما بولد هذا الانتباه الذي بدأ بتعديل شدة الانطباعات ، تعديلا كيفيا ، فإذا ما تخيلت سماع الضربات المنتظمة على فترات محددة ، بتركيز انتباهى على كل ضربة رابعة ، فإن طبيعة السلسلة تتغير بالنسبة لي . فتصبح الانطباعات أقل رتابة ، وتولد ارتباطات جديدة وتبدى كما لو كانت هناك قوة تؤثر فيها فتزيد أو تقلل من ايقاعها . وربما تظهر فكرة ما ، في العقل ، وتصر على ربط نفسها بايقاع الضربات . وربما أحس بشعور غامض ، بحركة إيقاعية تحدث في الهواء ، أو بالسعادة أو الضيق لبعض الحركات الايقاعية المنتظمة التي يقوم بها كائن ما . لذلك يتغير الشعور تغيراكيفيا، فأشعر بمعرفة شئ ما ، لم ألاحظه في الواقع الخارجي ، يزداد تأثير هذا التغير الكيفي للخبرة بالانتباه أو يصبح قيام الانتباه بالتغير الكيفي للتجرية أكثر تأثيرا، في حالة قيامك باحضار ساعتين مختلفتين الدقات ، أو ساعة يد وساعة حائط ، وتقوم بسماعهما معا من مسافة قريبة ، وربما تقوم في البداية باغلاق إحدى أذنيك لتفادى التشويش في هذه الحالة تحاول بالانتباه ، فيبدل هذا الجهد أو تلك المحاولة إلى حد كبير الإنطباع النهائي الذي تشعر به من الصوت . فإذا كانت السلسلتين متوافقتين في الإيقاع ، تستطيع أن تربط السلسلتين في إيقاع واحد ، وعندئذ تشعر بإحساس مباشر ، كما لو كان هناك مصدر واحد لهذا الإيقاع المركب ، ولكن إذا لم تتفق السلسلتان ، نشعر بإحساس غريب شاذ ، واخفاق في الربط بينهما ، وثمة حالة أخرى ، يتغير فيها الانتباه ، ولا تتغير شدة أي جزء منها فقط ، وهي تلك الحالة التي ظهرت

في معمل التجارب النفسية ، التي وصفها «فوندت» في كتابة علم النفس الفسيولوجي » . ففي هذه الحالة ، يقوم الملاحظ بعمل شارة كهربية بمجرد إحساسه أو وعيه بانطباع معين ، في الوقت الذي يتم فيه إطلاق الإشارة من قبل القائم بالتجربة في زمن محدد . ويكون مصدر الإشارة إطلاق جرس ما ، أو إشارة كهربية ، ولتمييز لأسباب المختلفة لتأخر الإشارة ، يتم تعديل ظروف التجربة . ففي مجموعة من التجارب ، لا يعرف الفرد الملاحظ مسبقا، أكان يلاحظ، ومضنة من الضوء أم صنوتا ، أم إحسناساباللمس ، ولا يعرف أيضاشدة الإحساس، أو وقت ظهوره، ولكنه يعرف أن عليه ملاحظة واحد من الإحساسات الثلاثة . وينتظر وكله آذان صاغية . أنه في هذه الحالة دائماما يستغرق وقتاأطول لإصدار الإشارة ، عنه في حالة معرفته المسبقة بنوع وشدة الإحساس الذي يجب أن يلاحظه . فضلا عن أنه في هذه الصالة يشعر بالقلق من الانتباه ، وبنوع من الإثارة المصاحبة للإحساس المتوقع ، وهنا يؤثر الشعور بالجهد الذي يصاحب الإنتباه على طبيعة الانطباع المستقبل . كذلك يلاحظ في كثير من هذه التجارب ، ظهور ظواهر ، لا تبين أن الإنتباه يتغير فقط في إدراكنا لطول المدة الزمنية ، بل في إدراكنا التعاقب ، حتى إنه في بعض الحالات ، قد يظهر الانطباع السابق انطباع آخر ، على أنه لاحق له في الترتيب . بل وأحيانا يقوم الانتباه بالجمع بين مجموعتين من الانطباعات ، فيظهرا كما لو كان مصدرهما مصدراواحداء

كان ذلك عرضا لتأثير الانتباه ، ولكن ما هو الانتباه ؟ نجيب ، بأنه من الواضح أنه عملية نشطة أو فاعلة . فعندما يتم تعديل الانطباعات بالانتباه ، فإن تعديلها يتم بقوة فاعلة أو بصورة نشطة ، وإذا ما تساءلت عن هذه القوة الفاعلة ، تكون الإجابة عن هذا التساؤل ، بأن الإنتباه في أبسط صوره الأولية ، يعبر عن نفس النشاط الذي في أعقد صورة ، نسميه عادة بالإرادة ، فنحن ننبه إلى شئ محدد بدلا من الآخر ، لأننا نريد ذلك ، وإرادتنا هنا هي الباعث الأولى للمعرفة . فأحيانايقودنا الانتباه إلى أن نخطىء . ولكن هذا الخطأ يكون فقط مصاحبا نتيجة نشاطنا المرغوب فقد نرغب في التركيز على انطباع ما ، اضمه إلى معارفنا ، ولكن عند تحقيق رغبتنا ، نفعل أكثر مما نكون قد قصدنا تنفيذه ، فلا نحصل على مجرد إيضاح موضوع غامض ، بل نقوم بتعديل كيفية هذا الموضوع الذي قد أنتبهنا إليه . فمثلاأرغب في ملاحظة سلسلة من الضربات ، وعند ملاحظاتها ، أجعل أنتبهنا إليه . فمثلاأرغب في ملاحظة سلسلة من الضربات ، وعند ملاحظاتها ، أجعل الضربة الثالثة أو الرابعة ، أقوى من الضربات الأخرى ، أبدل طول الفترة عند كل ضربة ثالثة أو رابعة فأجعلها أطول من الفواصل الزمنية بين الضربات الأخرى . وقد أقوم

بملاحظة سلسلة من الانطباعات البصرية ، في نفس الوقت الذي استقبل فيه سلسلة من الانطباعات السمعية ، فإذا كان هناك نوع من التوافق بين هذين النوعين من الانطباعات ، فإنى لا أتردد في توحيد هذين النوعين في سلسلة واحدة ، وأحاول نسبتها إلي مصدر واحد . وهكدا وفي حالات كثيرة ، يبدو الإنتباه فيها وكأنه يقهر موضوعه فيضم إلى معارفنا شيئا أو موضوعا .

ونحن نعرف مدى انطباق ذلك القانون على موضوعات معرفية أخرى . فأحيانا نركز انتباهنا على موضوع جزئي معين ، نراه ضروريالنمو معرفتنا ، ومع ذلك يلاحظ أن هذا الانتباه إذا طالت مدته ، يؤثر في حالتنا العقلية ، ويقلل من قدرتنا على إدراك العلاقات بين الذي ندرسه والأشياء الأخرى في العالم . إن الانتباه الدائم الموضوع واحد ، يضيق عقولنا ، حتى نصل إلى المرحلة ، التي نفشل فيها في إدراك الشيّ الذي ننتبه إليه إدراكاكاملا. لذلك تمضي حياتنا في تغير وانتقال مستمر ، من نظرة جزئية إلى أخرى ، ومن حكم إلى آخر . إذا قام الفرد بتغيير الكتاب ما يقرأه ، فإن مفهومه عن العالم كله يتعرض التغيير . وإذا مارست نفس نمط التفكير الذي كان "كارليل" يتبعه وانتبهت إلى الأشياء من خلال أفكاره ، فسريعا يصبح العالم والوجود الذي كنت تفكر فيه في الماضي ، عندما كنت تتبع مفكراأخرا- غامضة أمامك ، إن نظرتك إلى الحقيقة ترتبط بهذا الوضّع دائما . فصرف نظرك عن شي ما إلى أشياء أخرى ، يجعلك تراها رؤية جديدة وائن كان تبديل السلوك العقلى يسبب الإرتباك للفرد ، فإن رفض مثل هذه التبديلات ، والاستقرار والثبات على نمط واحد عند رؤية الأشياء ، يؤدى إلى مزيد من الغموض . فلا ترى إلا أشياء قليلة وسريعا ما يغلف الظلام تلك الأشياء التي لا يصلها النور الكافي . إن التغيير المستمر النظرة العقلية ( لا نقصد بالطبع التغيير المستمر العقيدة ، أو للمذهب ، وإنما نقصد التبديل المستمر لإتجاه فكرنا ) يعد ضرورياللصحة العقلية ، وإن كان هذا التغيير يتضمن على الأقل بعض التغيير في إدراكنا للحقيقة .

وقبل أن نبدأ الحديث عن تأثير نشاطنا معرفتنا ، عندما يكون الانتباه مرتبطابالتعرف على الانطباعات ، نريد أن نصوغ القانون الذى يحكم عملية الانتباه إلى الانطباعات ، بعيداعن عملية التعرف ، ويظهر هذا القانون مؤسسا على التجربة ومستنجا منها ، وفى منتهى البساطة والوضوح . يقول هذا القانون إن أى انتباه ، يميل أولا : إلى تقوية مجموعة الإنطباعات الجزئية التى يتجه إليها ، وثانيا: العمل على تعديل هذه الانطباعات بطريقة تجعل الانطباع النهائى المشتق منهم بسيطا قدر الإمكان ويمكن رد هاتين

الصيغتين للقانون إلى صيغة واحدة ، وهى أن الانتباه يميل دائماإلي أن يجعل شعورنا أكثر تحديداوأقل تعقيدا، بمعنى أقل تشتتا وأكثر وحدة مادام يهتم بالتركيز على موضوع واحد أو موضوعات قليلة ، ويساعد على حمايتها من الموضوعات الأخرى ، ويجعل الانطباعات أقل تشتتاوأكثر اتحادا، تمامامثلما يجعل الانتباه الدقات الصادرة عن الساعة أو الآلة ضربات منتظمة ، أو وكذلك يمكن رد سلسلتين متوازيتين من الانطباعات إلي سلسلة واحدة بالربط بينهما و إذا كانت الانطباعات معقدة بصورة تعيق جهود الإنتباه لتبسيطها وتوضيحها ، فإن النتيجة الحتمية هى الشعور بالخلط والتشويش الذي قد يصل في حالة زيادته إلى الشعور بالألم .

ويعد هذا القانون القائل بأن وعينا يتجه دائمالتقليل التعقيد وزيادة التحديد ، ذا أهمية كبرى بالنسبة لمعرفتنا إذ يصبح لدينا لا نستطيع تجاوزه . وهو أن أي شئ قد نعرفه ، معتقدات أو آراء ، يرجع إلى انتباهنا ، أي إن الإنتباه هو ما يجعل كل معارفنا ومعتقداتنا أمورا ممكنة والقوانين المتعلقة بهذا الإنتباه ، هى التى تحدد ما نستطيع معرفته وما يمكن أن نعتقد فيه وإذا كانت الأشياء تحوى تعقيدات كثيرة ، بحيث لا تمكن قوانا المحدودة للانتباه من حل تعقيداتها ، فإننا في تلك الحالة ، نميل بقوة للإعتقاد بأن هذه الأشياء تبدو في الواقع أبسط مما تبدو . لأن أفكارنا عنها ، تتجه وباستمرار ، لأن تصبح سبطة ومحددة قدر الإمكان .

ضع إنسانا وسط مجموعة من الظواهر تعمها الفوضي الكاملة ، كأن تكون مجموعة من الأصوات والمناظر والمشاعر المختلطة ، فإذا أراد هذا الانسان أن يستمر في وجوده ، ولا يفقد صوابه ، فلابد أن يجد انتباهه طريقة اوضع نوع من النظام الإيقاعي ، الذي يكسو به الأشياء التي حوله لدرجة أنه قد يتصور ، أن قد اكتشف قانونا ما لتعاقب الأشياء في هذا العالم الفوضوي الجديد . ولذا ، نجد أنفسنا واثقين من وجود قانون بسيط للطبيعة ، يجب علينا أن نتذكر أن جانبا كبيرامن هذه البساطة التي نتخيلها ، لا يعود إلى تلك الحالة للطبيعة ذاتها ، وإنما للتحيز المتأصل في عقولنا للاطراد والبساطة . إن جانبا كبيرامن فكرنا ، يحدد بقانون الجهد الأقل ، كالذي يظهر واضحافي نشاطنا الأنتباهي .

ولا يعد الانتباه المؤثر الوحيد في عملية تحويل الانطباعات الحسية إلى معرفة ، فلا يعمل الانتباه وحده أبدا ، بل يكون مصحوبا بعملية التعرف على الحاضر ، كما لو كان

مالوفا بصورة ما وبعملية بناء ما ليس حاضرافي مجموعة من الأفكار الحاضرة . ولابد أن نقى نظرة سريعة على هاتين العمليتين .

يوجد التعرف في كل أنواع المعرفة . ولا يعنى التعرف دائماتشابه شئ محدد يتم تذَّكره من خبرة ماضية مع شئ حاضر . فالمسألة على العكس ، فالتعرف عبارة عن إحساس بالألفة مع شئ حاضر الآن ، ومصحوب بتطبيق محمول معين على هذا الشئ الحاضر . فأستطيع التعرف على حصان مثلا، أو نجمة أو صديق ، أو مقطوعة موسيقية ، عندما أشعر بنوع من الألفة مع الانطباع الصادر عن الموضوع المتعرف عليه وقد أنسب إليه صفة ما ، فأقول مثلاهذا صديقى ، أو النجم الشمالي ، أو قاموس وبستر أو حصان سميت . أو ربما عند التعرف على موضوع ما لا أتعرف إلا على صفة من صفاته ، أو علاقة من علاقاته بالموضوعات الأخرى . فأقول عندئذ ، إنه أكبر أو أصغر ، طيب أو شرير ، مساق أو غير مساق لشيئ آخر ، وهكذا . ويتضمن التعرف في كل هذه الحالات ، نوعامن رد الفعل من جانب العقل على الانطباعات الخارجية ، أو التفاعل معها - فلا يوجد التعرف منفصلا عن الإنتباه ، وذلك بالرغم من أن الانتباه ربما يحدث بدون التعرف - فيكمل التعرف ما بدأه الانتباه ، فالفرد المنتبه يريد أن يعرف ، بينما من يقوم بعملية التعرف ، يكون عارفابالفعل أو يعتقد أنه عارف . يتضمن التعرف مساعده الانتباه . بينما الانتباه بدون التعرف ، يتضمن الاحساس بالتعجب والفضول ، والحيرة ، وربما بالرعب . السؤال الآن ، ما هو قانون عملية التعرف هذه ؟ هل تؤثر العملية على الانطباعات نفسها التي قد تشكل أساساللتعرف ؟ الإجابة هي ، أنه من الواضح جداأن التعرف يؤثر في الانطباعات . إن النشاط التعرفي يتضمن تغيير معطيات الحس ، تقريبافي كل حالة من حالات التعرف. وبحدث هذا التغيير بطريقتين :

١- فى التعرف نقوم بإكمال المعطيات بتذكر المعطيات السابقة ، وبذلك يبدو لنا أننا نلاحظ دائماأكثر مما يكون ماثلاأمامنا ، أو معطى لنا من الحواس . ولذلك عند القراءة مثلانقرأ أكثر مما نلاحظه بالفعل ، ونعتقد رؤيتنا للكلمات ، بالرغم من عدم رؤيتنا للها ( في حالة الأخطاء المطبعية مثلا) أو رؤية أجزاء منها أو بعض حروفها فقط . كذلك مثلاعند سماعنا لمتحدث يتحدث وسط خليط من الأصوات ، نلاحظ أننا نقوم من جانبنا

بإكمال كلماته أو عباراته ، فيظهر لنا أننا نسمع كل ما يقوله ، بينما في الحقيقة لا نسمح إلا أجزاء امن حديثه . أو عندما نردد لأنفسنا بعض الأصوات ، فإننا نستدعى لأنفسنا مقطوعة موسيقية نكون قد سبق أن سمعناها من قبل . وأحيانا في الظلام نتعرف على وجود فرد ما ، بينما لا يكون ما نراه إلا معطفا معلقاهناك ، بسبب كل ما نشعر به من انطباعات . في كل هذه الحالات ، يغير النشاط التعرفي معطيات الحس بأن يضيف إليها ما ساعد على تصوير المصدر الذي جاءت منه .

٧ – فى التعرف تتغير صفات وكيفيات الانطباعات الحسية تبعا الطريقة التى نتعرف بها على موضوعاتها. فألوان المسلحات الشاسعة تكون مهملة من جانبنا ولا قيمة لألوانها ، حينما نكون في حالة تعرف على الموضوعات الكائنة بها . انظر من تحت الذراع ، وبرأس مقلوبة ، فتظهر لك الألوان زاهية بصورة غير مألوفة . لأنك فى وضع مختلف ، لا تهتم برؤية الموضوعات ، وتنبه فقط للألوان عندما تخطىء وترى مجموعة من أوراق الشجر الذابلة فى ركن مظلم من الحديقة ، على أنها حيوان صغير ، فذلك لأنك تتصور هذه الأوراق وقد أكسبت اللون المألوف للحيوان الصغير . وهناك حقائق كثيرة تم تسجيلها من قبل علماء النفس والفنانين ، ويمكن لأي فرد منا ملاحظتها ، فعملية فصل الإحساس عن التغييرات التى يقوم بها التعرف عملية ليست سهلة على الأطلاق .

ويلاحظ في هذين النمطين التغيير وجود قانون ما ، يشبه إلى حد كبير القانون السابق ذكره ، فالتغييرات التى تحدث لمعطيات الحس في لحظة التعرف ، تغييرات في اتجاه تحقيق البساطة والتحديد الشعور . فيشبه الحاضر الماضى ، ويصاغ الجديد ليبدو مألوفا قدر الإمكان ، ففي اللحظات الأولى الشعور بالدهشة أو الخوف من السهل رؤية رد فعل العقل تجاه الانطباعات الجديدة ، في كلماتنا وأفكارنا . فعندما التفت ماكبث إلي المائدة ورأى شبح بانكو جالسافي مكانه في كرسي الملك ، لم تكن عبارة « اذهب وفارق بصرى » هي العبارة التي استقبل بها ظهور الشبح المرة الثانية أو « عبارة » من منكم قد بصرى » هي التي قالها بمجرد إستعادته لرياطة جأشه . وإنما كان أول رد فعل من جانبه تجاه هذا ؟ » هي التي قالها بمجرد إستعادته لرياطة جأشه . وإنما كان أول رد فعل من جانبه تجاه هذا المنظر المرعب هو قوله « إن المائدة مكتملة » وعندما قالوا له ، : إنه مازال هناك مكان محجوزك ، أصر قائلا «أين ؟ » دائما فلقد كانت الغريزة الأدبية لشكسبير في هذا المشهد ، دقيقة إلى حد كبير ، إننا نسعى دائمالأن نجعل الجديد مألوفا، حتى وإن كان غريبا عنا تماما . وكما نقول دائما، إننا نحتاج لفترة من الوقت حتى ندرك التغيير

الكبير فى أى شئ ، وبالرغم من أن التعرف دائماما يتم تعديله من قبل الإهتمام ، الذي قد نوجهه للأشياء فى أي لحظة ، إلا أننا عند الحديث عن الاهتمام ، نكون قد انتقلنا إلي النمط الثالث من التغيير الذى تمارسه عقولنا ، لتحدد لنا مايجب أن نعرفه .

إننا في كل لحظة من لحظات حياتنا ، لا نستقبل أو ننبه أو نتعرف فقط ، وإنما التغيير نقوم بالبناء . إذ نقوم ببناء أفكارنا عن الماضى والمستقبل وعن العالم الواقعى من الانطباعات التي نستقبلها في كل لحظة ، أو من لحظة لأخرى . فالانطباعات تأتى لنا جامدة لا حياة فيها ، ونقوم بجهدنا بتحويلها إلى رموز لعالم واقعى . لذلك نستجيب دائمابنوع من رد الفعل تجاه ما يعطى لنا ، ولا نقوم بتعديله فقط ، بل ونكسبه القيمة أو الأهمية التي قد تنسب إليه ، أو قد تصبح صفة ثابتة فيه . والحديث عن الصور المختلفة والمقصورة التي قد يتخذها رد الفعل هذا ، لا نستطيع عرضها عرضها عرضاوافيا. لضيق المساحة المتاحة لنا ، ولكن نستطيع عرض نمط أو اثنين من أنماط رد فعل العقل تجاه معطيات الحس في عالم الحياة العقلية .

١ - لا يمكن وجود الذاكرة المحددة ، إلا من خلال عملية البناء النشط لمعطيات الشعور فلا يأتى شئ ما ، مؤكداومعلنانفسه ، بأنه يشكل جزءامن خبراتنا السابقة . وعندما نعرف شيئا ما من الماضى ، أو على أنه متنمي إلى الماضى ، فإننا ندركه من تركيز انتباهنا ، فبدون هذا التدخل الفعال والنشط من جانب عقوانا ، لأصبح كل شىء كأن لم يكن ، بل مجرد لحظات حياتية ،عابرة من لحظة إلى لحظة .

٧ - لا يمكن وجود اعتقاد محدد في الواقع الخارجي ، إلا من الإضافة النشطة التي تخميفها عقولنا إلى الانطباعات الفعلية التي تعطى لنا . فلا تقدم الانطباعات الحسية وحدها أي علم واقعى لنا . فما يوجد خارجنا لا يمكن أن يصبح في نفس الوقت داخلنا ولكن نستطيع مما يكون لدينا بالفعل ، أن ننشىء فكرة عن عالم خارجي . فإن كان مثل هذا الإعتقاد يحتاج إلي تبرير أعلى ، مثل كل معتقداتنا فإنه بشكل عام فعل من أفعائنا النشطة .

٣ - إن كل الأفكار المجردة ، والحقائق العامة ، والقوانين الضرورية المعروفة ، والمذاهب الفكرية المقبولة ، تحدث بنفس الطريقة ، إذ يتم بناؤها من عملية نشطة تحدث بداخلنا . فإذا ما تغيرت أنماط نشاطنا العقلى تغيرت كل تصوراتنا عن الكون تغيرا جذريا.

٤ - ويعبر هذا النشاط البنائي الذي ندخله على الانطباعات الحسية ، عن إهتمامات أساسية معينة ، تهتم بها الذات الإنسانية في الواقع الذي تحيا فيه . فنحن نريد عالماطبيعة معينة ، لذا نحاول بصورة مستمرة من معطيات الحس بناء هذا العالم فإذا كنا نميل إلى الإطراد والضرورة والبساطة في العالم ، فإننا نستغل باستمرار معطيات الحس من أجل بناء مفهوم العالم المتصف بالاطراد والضرورة والبساطة . وائن كان حقاأن معرفتنا عن العالم تتحدد في ضبوء ما هو معطى لنا من قبل الحواس . فإنه يعد حقاإيضاأن الفكرة التي تكونها عن العالم تتحدد أيضابنشاطنا وبقيامنا بربط وإكمال وتوقع الخبرة الحسية . وبذلك تكون كل معرفة في حقيقتها عبارة عن رد فعل أو استجابة وخلق . إن أقل أنواع المعرفة قيمة ، تكون بمعنى ما ، من إنتاج الإنسان العارف بها . ففيها يعبر عن خلقه وقوة إنتباهه ، ومهارته في التعرف واهتمامه بالواقع وقدرة الخلق ، وفي الحقيقة تكون المعرفة الدقيقة واضحة وضوحاكاملافي تلك الحالات التي نصنع فيها بأنفسنا ما نعرفه . وبهذه الطريقة وحدها تكون المعرفة الرياضية ممكنة ، فالأفكار الرياضية كلها منتجات الخيال البنائي وهكذا يكون الوضع في كل جوانب الفكر الأخرى -فأنت تعرف ما يقوم عقلك بإنتاجه ، وعلى ذلك علينا أن نتذكر أننا نعد مسئولين أخلاقيا عن كل ما نقوم بإنتاجه من معارف ، ولذا فعند مناقشة طبيعة المعرفة ، نجد أنفسنا نمر بميدان الأخلاق.

ولتلخيص كل ما سبق في كلمات قليلة ، نقول إنه مادامت العمليات الداخلية النشطة بتعديل وبناء أفكارنا ، ومادام اهتمامنا فيما نريد أن نجده ، يلعب دوراكبيرافي تحديد ما نجده ، ومادمنا نستطيع أن نعتبر أنفسنا مجرد آلات تسجيل ، فإن ذلك يفرض علينا أن نختار جيداالنهج نفحص به خبرتنا . إن كل فرد منا من المؤكد أن لديه تحيزا ما ، وذلك ببساطة ، لأنه لا يستقبل الخبرة استقبالا سلبيا فقط ، وإنما يقوم هو نفسه بصنع الخبرة ، ولهذا يكون هناك سؤال ضروري يواجه كل باحث عن الحقيقة ، وهو بأي معنى وإلى أي درجة ، وبأي باعث ، ولأي غاية ، أكون أو يجب أن أكون متحيزا؟ ، فإن كان معظمنا يحصل على أحكامه المسبقة من الآخرين ، فذلك قمة الجبن . إننا مسئولون عن عقيدتنا ، ويجب أن نبنيها بالعمل والجهد الشاق . لذلك يصبح السؤال المهم ، هو

من أجل أى شئ تعمل ؟ ، لا فائدة من الإجابة ، « بأنك تسجل فقط ما تجده فى العالم ، ولست مسئولا عما تجده من الوقائع » إن الإجابة الحقة هى « أنك لست مجرد مسجل أحداث بل إنسان . إن ما تسجله لم يكن أبدا مجرد ملاحظات أو تقارير بسيطة ، فأفكارك تحول الواقع دائما ، ولم تكن أبدا مجرد نسخ منه » . ولذلك فإنت مسئول عن نشاطك التمويلي مثلما تكون مسئولا عن مهارة النسخ .

#### - 4 -

إذن فالمسألة لا تتعلق بوجود المسلمات في عقوانا ، وإنما المسألة تكمن في أنه بدون هذه المسلمات ، تصبح الحياة العملية والنتائج العامه النظرية ، من أبسط الانطباعات إلى أكثر المعتقدات النظرية قيمة ، مستحيلة ، وذلك ما يجعل الإيمان الإيجابي موضوعا ملحا للبحث الفلسفي . إن التفكير المتسرع يجعل المسلمة تبدو وكأنها نوع من الإيمان الأعمى . فالإنسان العادي صاحب التأمل الناقص أو المحدود ، لا يرى أنه يؤمن بكل هذه الأشياء بنوع من المغامرة أو ، وإنما يؤمن بأنه يثق ثقة عمياء ، وليس هناك مجال المخاطرة على الإطلاق . أو يمكن القول ، بأن الإنسان الطبيعي يخاف فحص أسس أفكاره ، لأنه لا يريد اكتشاف مخاطرة ما هناك . وهكذا نحيا حياة الخداع مع أفكارنا . فإذا كان هناك أساس أعمق لأفكارنا ، يتضمن ما هو أكثر من المخاطرة فواجبنا البحث عنه قدر استطاعتنا . ولكن إن لم يكن لدينا ما هو أفضل من الإيمان الإيجابي فدعنا نكتشف الواقع ، ونرى وفكورة بالذا يستحق منا أن نسلك بهذه الطريقة ؟ .

وعند الحديث بصورة تفصيلية عن مسلمات العلم المتطور . يلاحظ أن كل المناقشات التي تناولت دراسة أسس المعرفة المادية بكل أنواعها ، قد انتهت إلى نتيجة مؤداها ، أنه إذا كان من المستحيل إقامة العلم بدون افتراضات ، فإنه من غير المجدى أيضا محاولة البرهنة على هذه الفروض بالتجربة وحدها . لم ينجح أحد فى تحقيق ذلك ، وكان الفرق الوحيد بين المفكرين هو أن بعضهم يعتقد أن من الضرورى أن نبحث عن أساس مفارق أو ، بينما يؤكد بعضهم ، أن الأساس المفارق مستحيل ، ولن يكون كافيا ، تماما مثل الأساس

التجريبي، وبالتالي نستطيع فقط أن نلجأ إلى صيغة التهديد، فنقول إن لم تضع هذه الافتراضات، فإنك تحيد عن مسار العلم، وتفقد روحه. كذلك اختلفت الآراء بالنسبة الصورة الصحيحة التي يجب أن تكون عليها مثل هذه الفروض في البحث العلمي.

بالاضافة إلى هذه المسلمات التى اكتشفنا ملازمتها وتحديدها لكل أنواع الفكر ، يضيف العلم مسلمة خاصة به . ولقد تم تعريف هذه المسلمة من قبل الأستاذ « أفينارس » في مقالته المشهورة عن «فلسفة التفكير في العالم » . إذ يعتبرها نتاج القانون العام للاقتصاد ، الذي يحكم كل الأعمال العقلية . وهي أن عالم الظواهر ، يدرك دائما وفي كل في أبسط صورة ، والواقع الذي نوافق عليه دائما هو الذي يمثل أبسط وصف للظواهر المعروفة لنا . وللتعبير عن وجهة النظر هذه بطريقتنا ، يمكن القول : إن العالم من وجهة نظر العلم ، ينظر له بوصفه كلا متحدا كاملا ، والذي إذا ما أدرك إدراكا كاملا ، يشبع رغبتنا العقلية العليا ، لمفهوم الاستمرارية والاطراد في هذا العالم . لذلك كان مفهوم « المعادلة الكلية » الذي ورد في الفصل السابق ، مفهوما يعبر عن المثل الأعلى للعلم . إن العلم لا يمكن أن يظل علما ، إذا كان الفكر يتصور العالم ناقصا وأقل انسجاما أو وحدة العالم . ولا يعنى ذلك أن هذا النظام غير متحقق من الناحية العملية وأنه مجرد مثل أعلى ضروري نسعى إليه ، وإنما يجب علينا أن نفترض أن هذا النظام حاضر بالفعل في ضروري نسعى إليه ، وإنما يجب علينا أن نفترض أن هذا النظام حاضر بالفعل في الأشياء ، وبصورة مستقلة عن فكرنا عنه . إن هذه المسلمة تمد فكرنا العلمي بالحياة ، وبدوبها تعد مسألة البحث عن نظام لا نحتاج إلى وجوده ، مسرحية لا معني لها .

والواقع أن هذا النظام المفترض إذا تحقق فسوف يعنى بالنسبة لنا بساطة نسبية واقتصادا للمفهوم . ويتم إدراك الظواهر التي لا حصر لها بوصفها تجميعا للوقائع الكثيرة بأقل جهد عقلى ، وبالتالى نستطيع أن نفترض أيضا أن العالم يحب الاقتصاد مثلنا تماما .

ولتوضيح ذلك نضرب مثلا بعلم الميكانيكا . حيث عرّف أحد كبار رواد هذا العلم ، بأنه الذي يقدم أبسط وصف ممكن للحركات في العالم . فإذا قبلنا هذا التفسير للميكانيكا ،

فإننا سريعا ما نصاب بالحيرة ، بسبب أن معظم النظريات المكانيكية تضع فروضا حول القوى التي تعمل في العالم، وتتنبأ كلها بالوقائع المستقبلية أو التي قد تحدث ولكن القوى لا تشكل جزءا من التجربة ولا يتم التعرف عليها من مجرد وصف الحركة. والمستقبل لم يتحقق بعد ، حتى يمكن وصفه . فكيف يتفق كل ذلك مع التعريف الذي وضعه هذا العالم الكبير ؟ لأنه بالنسبة للذين يفترضون القوى بتفسير حركات معينة ، يفترضون فقط هذه القوى التي تفسر مباشرة ، بأبسط وصف ممكن ، ولا تفسر أي بوصف عشوائي للحركات المعطاة في الخبره . ولكون أي حركة دائما ما تكون نسبية وليست مطلقة ، نستطيع أن نفترض أي نقطة في العالم نقطة أساسية ، ينظر إليها بوصفها ثابتة ، وبذلك ونستطيع الحصول على عدد لا يحصى من الأوصاف لأى حركات معطاه . وتستطيع تحريك أي موضوع في العالم بأي سرعة نريدها ، أو أي اتجاه نرغب فيه بأن نقطة الإسناد التي تختارها لتفسير أو وصف حركته . ولكن لا تكون كل هذه التفسيرات المكنة مفيدة بدرجة واحدة لكل غايات العلم وأهدافه ، وإنما يكون هناك تفسير أو وصنف واحد هو الأبسط ، أو التفسير الأبسط لكل حركات النظام موضوع الدراسة ، وهذا هو ما نعتبره معبرا عن الحقيقة الطبيعية الفعلية لهذا الموضوع . إن افتراض بعض القوى ، التي تصف لنا أبسط أنظمة الحركة ، هو ما يحقق أغراضنا ، ونقول بأن هذه القوى هي القوى الحقيقية المؤثرة في العمل . ولكننا مازلنا نعلم بأن القوى المفترضة ، تعبر بصورة أخرى عن واقعة أن هذا التفسير يعد الأبسط . فهل هذا فقط ما يفترضه العلم بالنسبة للحركات التي يلاحظها ؟ الواقع أن العلم يفترض فرضا أخرا وبالتحديد ، بأن « إذا لم يتأثر نظام الحركات الملاحظة ، بأي عوامل خارجية ، فإنه يظل هكذا في المستقبل » ، « أي أن الوصف الأبسط لحركات مجموعة من الاجسام المرتبطة بنظام واحد ، والمستقلة عن التأثر بأي أجسام أخرى من خارج هذا النظام ينطبق على كل حالات النظام المستقبلية في جميع الأحوال » . والواقع أن العلم الميكانيكي يحتاج إلى هذا الافتراض قبل المغامرة بالتنبؤ بأي شئ أخر(١) غير مجرد وصف الحركات الماضية والحاضرة . وما

Professor Clifford in his essay on theoires of the physical forces in his lectures and (۱) essays, vol. I., P.109 599. « شرع في رد هذه المسلمة إلى مسلمة الاستمرارية ، الأعم والناتج الفلسفى واحد

ذلك إلا الفرض القائل باطراد الطبيعة في صورته الميكانيكي فالوصف الكامل لما هو حاضر في العالم . قد يكشف كل مستقبل العالم .

والآن ماذا تقدم هذه المسلمة لفكرنا ؟ ما الناتج الفلسفى لها ؟ إنها تبين لفكرنا مطالبة الطبيعة بأن تشبع رغبتنا الفكرية ، في الوحدة المطلقة والبساطة ، ولا يستطيع العلم الميكانيكي أن يستمر بدون هذه المسلمة ، مثله مثل أي علم آخر .

إن الموضوع الذى عرضناه الآن معروف لدى كل المفكرين المحدثين . وكل ما هنالك أننا نضيف اعتقادنا ، بأن النظرة السابقة التى تم عرضها ، ما تزال صحيحة . وسواء كان هناك أساس عميق لم يكن ، فمن المؤكد أن العلم يضع المسلمة ولا يبحث لها عن أساس . فالمسألة بالنسبة للعلم مجرد نوع من الإيمان .

ولا يكون هذا الايمان مجرد إيمان أعمى ، بل مسلمة ، لأننا يجب أن نسلم ، بل أنه يستحق المخاطرة ، فإذا ما نظرنا إلى الأيمان الديني على أنه ليس مجرد عقيدة جامدة نسلم بها ، وعبارة عن مسلمة إيجابية ، فإين يكمن الخلاف بينه وبين الإيمان العلمي ؟ . إنه خلف كل المعتقدات التي لم نستطع البرهنة عليها في الفصل السابق ، يكمن التصميم على إيجاد عنصر ما من عناصر الوجود ، يكون ذا قيمة لا متناهية أو مطلقة . إذ لابد أن يكون العالم متسقا مع مفهومنا عن الخيرية المطلقة . ولتحقيق هذه الغاية ، لابد أن بكون الشر الجزئي في حقيقته العميقة خيرا كليا ، بالرغم من عدم قدرتنا على إدراك كيف يتحقق ذلك . ولذلك فإنه إذا لم ننجح في بحثنا بين قوى العالم في الحصول على دليل أو برهان على كل ذلك ، فليس هناك ما يمنع على الأقل من الاقتراب من هذا الوجود الأزلى بمثل هذه المسلمات ، ونقول « بالرغم من عدم كشفك لنا عن شي فإننا نؤمن ونعتقد في خيريتك » . حينئذ فقط يكون من الممكن أن يكون ديننا هو الصورة العليا لسكوكنا ذاته ، وهو تصميمنا على أن نجعل العالم خيرا النفسنا ، بالرغم من كل الشرور البادية فيه ومثلما لم ينزعج العلم برؤية الفوضى في العالم ، يجب ألا يهتم إيماننا الديني برؤية الشر في العالم . ونحارب هذا الشر ، ونحن على ثقة بأن الوجود الأعلى ليس متناقضا معنا ، ويتفق مع أغراضنا ، تماما مثلما نحاول أن ندرك العالم ، ونحن على قناعة بوجود الأعلى المناظر والمكافئ لفكرنا الخاص أو لعقولنا . وفي كلا الحالتين نتحمل المضاطرة الأنها تمثل أعلى صور النشاط . ومثلما يساعد إيمان العلم على معقولية الحياة ، كذلك يساعد الإيمان الدينى على خيرية الحياة ، بالإصرار على أن ينسجم المثل الأعلى لحياتنا الأخلاقية ، ينسجم مع العالم بوصفه معروفا مطلقا .

واكى نزيد هذا التماثل وضوحا ، نقول: إن العلم يفترض صحة الوصف المقدم للعالم ، إذا استطاع هذا الوصف ، أن يضم كل الظواهر المعطاة وتحقيق أكبر قدر من البساطة ، بينما يفترض الدين صحة الوصف المقدم عن العالم ، إذا أمكن لهذا الوصف ، أن يثير الحماس الأخلاقي ويشبع ويحقق أعلى المطالب الأخلاقية . أو المثل الأخلاقية العليا .

ولقد قيل كثيرا بمثل هذا التماثل ، ولكن لم تكن واضحا بصورة كافية ، مسألة ربط الاقتراح العملى إذ إنه ما تخلى الفرد عن أحد هذين النوعين من الإيمان ، فإن عليه أن يتخلي عن الآخر . فإن كان هناك من يشك في مسالة المسلمات الدينية ، فله الحق في التخلى عنها ورفضها جميعا ، ولكن إذا ما فعل ذلك ، وتخلي عنها ، فلماذا لا يتخلى عن المسلمات العلمية ، وعن اليقين القائم عليها ، بأن العالم يجب أن يكون معقولا ؟ ومادامت مسألة إدراك جدران غرفته يحوي المسلمات ، ويعتمد عليها ، فدعه يتخلى عن هذه المسلمات أيضا ، ويحيا في فوضي الحس والواقع ليس هناك ما يمنع قيامه بذلك ، إلا إذا وجد أن هناك أساسا عميقا لمسلماته . إن ما لدينا هنا ليس مجرد عقائد ثابتة نحاول الدفاع عنها فإذا لم يكن لدى الفرد الشجاعة لبناء المسلمات فعليه أن يرفضها ، ولكن عليه أن يرفضها جميعا . حقيقة إن المسلمة الدينية لا تخص مسلمات دينية معينة وخاصة ، ويستطيع أن يرفض المسلمات الجزئية منها ، ويحتفظ بالمسلمة الأساسية فقط ولكن إذا ما رفض المسلمة الدينية الأساسية ، القائلة بأن الخير الكلي يكمن بصورة ما في قلب الأشياء ، فرفض كليهما يعنى أنه ليس اديه المحب النظام يشكل بصورة ما حقيقة الأشياء » فرفض كليهما يعنى أنه ليس اديه المحب النظام يشكل بصورة ما حقيقة الأشياء » فرفض كليهما يعنى أنه ليس اديه الشجاعة على أن يحبا حياة أخلاقية عاقلة .

لقد كان ذلك المسلمات . ومع ذلك مازلنا نرغب في أنه إذا استطعنا البحث عن نهج أو

طريق أفضل . فإن أمكن وجب تأكيد هذه المسلمات والحاقها بأفكار أعلى ، واشراكها في تحقيق نتائج أعلى منها . لقد كان النهج الشكى الذى تم اتباعه في الفصل السابق السبب في البعد عن المناهج الزائفة وغير المقنعة عند تأسيس الإيمان الديني ، فلقد رأينا مقدار الشك النظرى ، بسبب المناهج الدينية الدفاعية العادية ، وفي هذا الفصل ، رأينا كيف أن المسلمات ، تستحق المخاطرة والأخذ بها في الحياة العملية وأنها تعد الأساس الحقيقي الكل حياتنا . وعلينا بعد ذلك أن نسعى البحث تحت هذه الأسس ، عن ذلك اليقين النظرى الذي تحتاجه هذه المسلمات فإذا ما أستطعنا الحصول عليه ، كان العمل الذي قمنا به قيمته ، التي استحقت بذل الجهد الشاق من أجلها . وأنقذنا منهجنا الشكى من المناهج العقيمة والعقائد البالية . وتم تطهير إيماننا بارجاعه إلى مجموعة معينة من المسلمات البسيطة ، التي لا تطابق العقائد التقليدية القديمة . وإن كانت تلك العقائد تحاول التعبير عنها . وأخيرا يصبح كل من شكنا وإيماننا ، عنصرين من عناصر بصيرة دينية أكثر وضوحا .

إن الواقع الخارجي الذي حاولنا البحث في ظلماته عن النور دون جدوى تحول وغير من نفسه . فلم يعد واقعا ميتا لا حياة فيه ، أو خارجيا منفصلا عنا ، وإنما بات واقعنا وحياتنا . لقد كان عالم الشك في الفصل السابق ، لأننا تصورناه جامدا ومستقلا عنا . والآن وكما رأينا بعد اعتباره تعبيرا عن مسلمات ، كيف أصبح مرنا وقابلا للتشكيل ، ومثاليا ، ولكن أليس من الواضح ، أن ما حققه من مرونة أفقده كيانه وسلطانه . أليست مسألة الافترضات في الخلاء العارى من المادة مسألة خطيرة ؟ ألا تعد مسألة التفكير فيه ، نوعا من النشاط غير المجدى والأجوف ؟ ، حقيقة لابد أن نتحلي بالشجاعة ولكن ألا يعد الدين شيئا أكثر من مجرد الشجاعة ؟ يجب أن يكون لدينا حقيقة أزلية نعتمد عليها ، وليس فقط مجرد مسلمة من مسلماتنا ، أنستطيع الحصولي على مثل ذلك العون ؟ ألا يمكن أن تكون هناك علاقة بين حياتنا ، وتلك الحقيقة الأزلية ، ولا تكون الحقيقة في مثل تلك العلاقة مجرد نتاج متعسف لمسلماتنا الذاتية أو مجرد وجود خارجي جامد مثلما كان وجود عالم الشك ؟ . مازال علينا أن نبحث .

## الفصل العاشر

# المثــالية

« من أجل رؤية كل السماء لابد من رؤية الله »

"أرسطو ، يتحدث عن أكسنوفان "

مازلنا نبحث عن الأبدى ، ولا يوجد أمامنا إلا المسلمات ، ولن نحقق شيئا بنونها ولكن أنستطيع أن نذهب إلى ما هو أبعد منها ؟ ، ألا يوجد طريق آخر يقودنا إلى قلب الأشياء ؟ في الواقع ظهر الكثير من الطرق المقترحة . وكان مسعى الجهود الدينية المؤدى إلى مثل هذه الطرق ، يمثل العمل الأساسى للفلسفة المثالية في الماضي . فدعنا نرى النتائج التي قدمتها لنا هذه الفلسفة .

-1-

تقول الفلسفة المثالية: إن عالم الوقائع الجامدة أو الميتة ، يعد وهما ، والحياة الروحية حياة حقيقية » فإذا كان هناك أكثر من منهج ، قد تم الاعتماد عليه لتوضيح المقصود بهذه الحياة الروحية ، ولم تؤد كثرة المناهج أو تعددها إلى غموض المعنى أو حلوث لبس فيه ، فقد قدم لنا أفلاطون والقديس أوغسطين وبركلى وفشته وهيجل تفسيرات متعددة الحياة الروحية التي يمكن أن تكمن في قلب الأشياء ، إلا أنهم اتفقوا على الفكرة العامة . وإذا كان هناك من الكتاب من برهنوا على المثالية بوصفها نتاجا للخيال الشعرى فأساوا إلى قيمتها ، فإننا لا نريد مثل هذا الحماس الأجوف ، وإذا ما أردنا وضع أساس لمسلماتنا ، يكون مستمدا من مذهب مثالى ، فإننا يجب علينا تجنب الخيال الشعرى . إن الاساس الذي نريده ، لابد أن يكون فلسفيا محكما ، وقادرا على الصمود أمام النقد وعلى إشباع الغايات الموضوعية ، والغايات الأخلاقية . مازال أمامنا في ضوء مناقشتنا الحالية وحاجاتنا ، أن نحصل على ما يساعدنا على أداء مهمتنا بصورة مباشرة . وذلك بأن ندرس باختصار ما يمكن أن تقدمه لنا المثالية بعد تأسيسها ، قبل المضي في الدراسة ندرس باختصار ما يمكن أن تقدمه لنا المثالية بعد تأسيسها ، قبل المضي في الدراسة

النظرية الدعاويها كان المثاليون قد قالوا: إن الأبدى عالم من الحياة الروحية ، ولا تكمن قوة مذهبهم الدينية في اختلاف نظرتهم لطبيعة القوى التي تحكم العالم عن النظرات الأخرى التي تناولت دراسة هذ القوى ، فإن الفهم الصحيح المذهب المثالي ونتائجه لم يتحقق تماما ، حتى من قبل بعض المثاليين أنفسهم فرؤية العالم بوصفه نتاج مجموعة من القوي المتصارعة ، لا يمكن أن تجعله عالما روحيا على الإطلاق وإذا كان العالم عالما روحيا فذلك بسبب أن وراء كل القوى ، توجد حياة روحية أعلى تشملها ، تماما مثلما يشاهد الإنسان المسرحية فلا تكون لهذه القوى قيمة ، مثلما لا يكون الشخصيات الموجودة في المسرحية قيمة ، و تستمد المسرحية قيمتها في وجود هذه الشخصيات المستقل بداخلها ، لأن المشاهدالذي يحوى هذه القوى أو الشخصيات جيمعا ، هو الذي يعطى لها الوحدة والقيمة ، وبالتالي لا تكون الحياة الروحية التي يجدها المثالي في العالم ، قوة من ضمن والقوى الكائنة فيه وإنما فكرا شاملا يضمها جميعا . كما تؤكد المثالية على أنه لا توجد قوة خيرة فوق القوى الشريرة والخيرة ، وفيها كلها تسكن الروح الأعلى ، التي لا تشكلها جميعا . وبالتالي الشريرة والخيرة ، وفيها كلها تسكن الروح الأعلى ، التي لا تشكلها جميعا . وبالتالي تحويها كلها في وحدة واحدة .

وقبل أن ننتقل إلى توضيح كل ذلك ، يمكننا أن نقول في عجالة : إن المثالية بمثل هذا الموقف التي تقول به ، تحصل على ميزة خاصة ، تساعدها على حل المسائل التي فشلنا في حلها فعند مناقشتنا لعالم القوى وجدنا في هذا العالم مجموعة من القوي المتنافسة ، التي بدت محدودة بسبب هذا التنافس ، فإن كانت إحداها خيرة كانت الأخرى خيرة أيضا أو شريرة . ولما كان علينا أن نتعامل مع عناصر متنافسة فقط ، فلقد بدا الفكر القائل بأن الشر الجزئي يمكن أن يكون خيرا كليا ، فكرا غير منطقى ، يصعب البرهنة عليه . فالعالم الذي يكون نتاجا لمجموعة من القوى الكامنة فيه ، عبارة عن جمع العناصر الخيرة والشريرة المنفصلة في كل واحد . ولكن في ضوء المثالية ، بات لدينا الفكر الذي يجعل مسألة وجود الخير الكلى مسألة ممكنة . فإذا كان من المكن وصف المسرحية ككل بأنها خيرة ، بالرغم من وجود عناصر شريرة بها ، فإنه من المكن لذلك وصنف العالم في مجموعه بأنه خيرا وخير كلى إذا شابهت الشرور الجزئية في العالم ، تلك الشرور والعناصر الجزئية في المسرحية ، وباتت جزءا ، أو عناصر في كل شامل ، أو روحا شاملا يحوى الكل ، وذا طبيعة خيرة عامة . ولذلك إذا صعب علينا معرفة كيف يكون الشر جزءا من الخير الكلى المتصف به العقل الشامل ، فإن هذاالتشبيه يجعلنا نتخيل ، وأو بصورة عامة ، كيف يمكن أن يحدث ذلك . فمن الممكن أن يكون الكل في مجموعة خيرا ، بالرغم من إحتوائه بالضرورة على بعض العناصر ، التي يمكن أن توصف بأنها شريرة . إن المثالية لا تقول باحتواء العالم على مجموعة من القوى الخيرة العليا ، ولا بأن القوة الخيرة ، كانت تقصد خيرا عندما خلقت الشر في العالم ، وربما تقترح المثالية نظرية تشرح بها كيف يكون الشر جزءا من خير كلى .

والحقيقة أن قيمة أي جهد يمكن القيام به ، لشرح ونقد المذهب الفلسفى المثالى في هذا المقام ، تكمن في وجود فرصه الإرتفاع فوق المسلمات ، والوصول إلي نظرية دينية إجابية ، لأن المسلمات لا تعد كافية في حد ذاتها ، إذ نرغب دائما في الوصول إلى ما هو وراءها ولكن مازلنا مجبرين على إتباع طريق المسلمات في تفسير مذهبنا المثالي ، عملا بالقاعدة القائلة : إذا لم تجد أفضل من المسلمات ، فعليك التسليم بها ، إلى حين الوصول إلى ما هو أفضل منها .

- 5 -

لقد أدى قصور فكر كاتب هذه السطور عن فهم الحقيقة العميقة ، إلى اعتناقه المثالية متبعا أسلوب البساطة والسهولة التي لا يوافق عليه معظم فلاسفة المثالية . وبعد وصوله إلي تصور محدد لمذهبه المثالي ، اكتشف فيما بعد منهجا ، يمكن أن يتحول به هذا المذهب المثالي إلي مذهب ذى دلالة فلسفية ودينية كبرى ، وفي نفس الوقت يحقق برهنة وواضحة عليه . وإذا كان القارئ لا يهتم غالبا بمذكرات المؤلف ، أو بكيفية تسلسل أفكاره والمنهج الذي أتبعه للوصول إلى آرائه الآراء تكتب وضوحا ، إذا عرضت في تسلسل يشبه خطوات المؤلف وتسلسل أفكاره . لذلك يتعامل هذا الفصل من الكتاب مع المثالية باعتبارها فرضا يحاول أن يجيب علي مسلماتنا . ثم نحاول الاستمرار بحثا عن أساس أعمق لهذا الغرض ، إن وجدنا له أساسا . وفضلا عن ذلك لن يكون فكرا المثالي إلا فكرنا نظريا ، لا يعبر مباشرة عن مسلمة أخلاقية ، وإنما يعبر عن مسلمات نظرية حول العالم . ثم نستطيع أن نرى بعد ذلك المذهب الديني الذي يمكن أن يقام فوق هذا الأساس . وإذا كان لنا أن نتجنب نرى بعد ذلك المذهب الديني الذي يمكن أن يقام فوق هذا الأساس . وإذا كان لنا أن نتجنب أن يكون منهجا نظريا بصرف النظر عن اهتمام فلسفتنا الدينية بالنتائج التي يقودنا إليها هذا المنهج .

نبدأ أولا بتركيز جهدنا حول وضع فرض معقول بسيط مناسب لطبيعة الواقع الخارجي وقد ندرس فيما بعد بشيء من التفصيل الأساس الذي يمكن أن يستند عليه مثل هذا الفرض . لذلك نفترض أنه من خلال نظرية معرفية صحيحة ، قد تم التوصل إلى هذه

انتيجة: وهي أن الكائنات البشرية قادرة علي تشكيل أفكار ، تطابق العالم الكائن خارج نواتهم والمستقل عنهم . أي أن تسلسل الأفكار الإنسانية يناظر تسلسل الصوادث الفارجية ، أو العلاقات التي قد تكون قائمة بين هذه الأشياء . وتناظر الروابط الضرورية أو المطردة بين الأفكار الإنسانية أو بين الأشياء الفارجية . أو كما جاء في الصورة المفتصرة التي عبر عنها "هربرت سبنسر" قائلا: أن كل علاقة ضرورية بين ا: ب في الشعور الإنساني يناظرها علاقة ا: ب في العالم الفارجي . لنفرض إذن أن كل ذلك قد الشعور الإنساني يناظرها علاقة ا: ب في العالم الفارجي . لنفرض إذن أن كل ذلك قد الأعتراف ، بأنه فرض مثير للإنتباه ، ولكن ما تزال نظريتنا المعرفية ناقصة ، ومازالت الأعتراف ، بأنه فرض مثير للإنتباه ، ولكن وعلينا الآن أن نسلم بصحة الفرض العلمي النظرية بالتفصيل في الفصل اللاحق ، و لكن وعلينا الآن أن نسلم بصحة الفرض العلمي القائل بأن هناك تناظرا بين العلاقات الداخلية والفارجية ، من منطلق أن الداخل يحاكي بطبيعته الخارج ، أو من الطبيعي أن يكون الداخل نسخا طبق الأصل الخارج ، وانفرض بناء على هذا الأساس أننا أردنا أن نعرف الفرض الذي يمكن أن يوضع بالنسبة لطبيعة بلاة المصطلحين "ا" و "ب" في العالم الخارجي ويتصف بالمعقولية .

وحتى لا ندخل فى نوع من الجدل والنقاش ، نتجنب الآن تفسير مسالتين قديمتين وإن كنا لا نستطيع تجنب أيا منهما وقتا طويلا ، ولابد من مواجهتهما قبل دخولنا معبد اليقين ، ولكننا نتعامل هنا مع مجموعة من الفروض ، وبذلك نعفى أنفسنا من مسئولية التأمين ضد الإنتقادات التى قد توجه إلينا ، وتتعلق المسألة الأولى بقول المثالين بأنه لا يمكن لأى واقع أن يدرك إلا بوصفه متضمنا حالات واعية ؟ ونترك هذا الموضوع الذى يتعلق بحجة باركلى ، لأننا لا نهتم الآن بالبرهنة بالتحليل الميتافيزيقى ، على وجود التوافق الكلى بين الواقع والوعى . إن ما نريده الآن مجرد فرض معقول يمكن أن يتم به تفسير ما يعنيه الفكر الشعبى بالواقع . والمسألة الثانية التى نتجنبها الآن ، هى المتعلقة بأساس يعنيه الفكر الشعبى بالواقع . والمسألة الثانية التى نتجنبها الآن ، هى المتعلقة بأساس الإنساس يكمن فى وجود نوع التحديد العلى لوعينا من العالم الخارجى ، أو فى وجود نوع الأساس يكمن فى وجود نوع التحديد العلى لوعينا من العالم الخارجى ، أو فى وجود نوع من الانسجام المسبق بينهما . إن موقفنا الأول يستند على المعتقدات الشائعة حول العالم . في العقل توجد المشاعر ، والأفكار ، واتجاهات للفكر وأنساق المعتقدات ، كلها وقائع داخلية . ويوجد هناك وراء هذا الوعي بالوقائع الداخلية ، عالم من الوقائع ، الذى يوجد داخلية . ويوجد هناك وراء هذا الوعي بالوقائع الداخلية ، عالم من الوقائع ، الذى يوجد

فيه أشياء تناظر كل شعور من هذه المشاعر ، ونظام معين من الوقائع يناظر تسلسل هذه المشاعر ، ومجموعة من الوقائع والقوانين التي تناظر مثيلها من المعتقدات الباطنية ، فيطابق النظام الخارجي للعالم هناك ، نظامه الداخلي ، ولكن ألا يحتاج هذا النظام لفرض معقول يتعلق بطبيعة هذا النظام الخارجي المتطابق مع وعينا ؟

دعنا نفحص فرض "باركلى" المشهور ، والذى نستطيع أن نفحصه بدون أن نكون ملزمين بأي حجة من الحجج التى دفعها باركلى للدفاع عن مثاليته ، وطبقا لباركلى توجد هناك كائنات واعية تشبهنا إلى حد ما ، ويوجد الله فوقها ، ويجانب وجود هذه الكائنات ووجود الله ، يوجد عالم واقعى ، وهذا العالم الواقعى قد صنع من النظام الداخلى لأفكار الله .

« عندما أنكر وجود الأشياء المحسوسة خارج العقل ، لا أقصد عقلى بالتحديد ، بل كل العقول . وإذا بات واضحا لى من التجربة أن لها وجودا مستقلا خارج عقلى ، فذلك لأنها توجد في عقول أخرى ، في أثناء الفترات فيها عن إدراكي لها أو الفترة التي سبقت ميلادي ، والفترة التي تلى موتى . ولما كان ذلك يصدق على كل النفوس المخلوقة الأخرى والمتناهية ، فإنه يتبع بالضرورة وجود عقل أزلى ، موجود في كل مكان ، يعرف ويدرك كل الأشياء ، ويعرضها أمامنا على مثل هذه الصورة ، وطبقا لمجموعة من القواعد التي وضعها ، والتي أطلقنا عليها نحن ، اسم قوانين الطبيعة » . (١)

ويؤسس هذا الفرض الذى وضعه باركلى فى جانب منه ، على فكر سبق أن اتفقنا على اهماله ، وهو القول بأن العالم الخارجي هو علة انطباعاتنا الداخلية . إذ يرى باركلى أنه مادامت لا أخلق أفكارى ، فلابد من وجود علة خارجية لها . والعلة الوحيدة المعقولة هي وجود روح نشيط يكون علة لهذه الأفكار . ومع ذلك لا يعد مثل هذا بالنسبه لى الفكر مهما فنحن لا نبحث عن علة حالاتنا الواعية ، وإنما عن الطريقة التي نستطيع بها إدراك وجود عالم خارجي ، يكون مناظرا لهذه الحالات أو الأفكار . فنحن لا نبحث الآن عن ما إذا كان أساس هذا التناظر المفترض ، يكمن في وجود نوع من الانسجام المسبق ، أو نوع من التأثير المادي ، وإنما عن معاير للمعقولية ولذلك إذا ما تم العلي أسقاط التفسير العلي ،

<sup>(1)</sup> 

لن يبقى أمامنا ، من طريق لتحقيق هذه المعقولية لإدراك العالم الخارجى ، إلا الكفاية والبساطة والإتساق كمعيار لصحة الفرض فهل يعد الفرض الذى وضعه باركلى متسقا مع ذاته ، وأبسط فرض ممكن ؟ إذا تم تجريد الفرض من الصفات غير الأساسية ، فإنه يعنى أن هناك عقلا أعلى يحوى كل ما في عقولنا وأكثر منها ، ويطابق أو يناظر وعينا . وهذا الوعي عبارة عن روح عاقل ، له غايات محددة من خلق وتربية النفوس المحدودة الأخرى . وتتطلب هذه الغايات لتحقيقها ، أن يكون هناك نوع من الإتفاق بين حالاتنا الواعية وهذا العقل الأعلى فإذا ما حدث التطابق في الصورة وإلى حد معين ، تحقق ما نقصده بالحقيقة فليس هناك عالم خارجى ، بل هناك هذا العقل الآخر .

وكما نعرف فإن الجانب الأساسى من المذهب بالنسبة لباركلى ، حاول باركلى إثابته في أن التطابق بين أفكار الله وأفكارنا ، يشكل ويعبر عن غاية الله من خلق العالم . ولكن إذا ما تم حذف العنصر الغائى من المذهب ، يظل هناك جانب نريد توضيحه وهو أن فكرنا يعد صحيحا بسبب مطابقته الوقائع التى توجد في وعى فعلى ، يوجد خارج وعينا الخاص ، والواقع أن هذا الفرض له قيمة خاصة ، مستقلة عن أصله وعن الاستخدام الأساسى الذى وضع من أجله ، لماذا يجب أن نخاف من المذاهب الفلسفية بسبب صلتها ببعض العقائد اللاهوتية المرعبة ، أو لارتباطها بنسق أو نظام سبق التحمس له في الماضى ؟ فليس لدينا شي عن العالم الخارجي إلا مجموعة من الفروض ، وعلينا أن نحاول فهمها فهما صحيحا قبل اختيارها ، أنرفض إجراء فحص لفرض معين ؟ ألا يصبح هذا الفرض جزءا من المقيقة الأزلية ؟

الفرض الذي أمامنا الآن ، هو فرض بركلي بعد أن حذف منه العنصر الغائي . ولن نسبأل عن كيف تأتى لهذا الوعى الخارجي أن يؤثر فينا ، ولا عن لماذا إتخذ تلك الصيغ التي اتخذها . إن ما نسبأل عنه يتعلق ب : ماذا يكون هذا الوعي الخارجي المفترض ؟ وعن : كيف يتطابق مع وعينا ؟ ولن يطلق على هذا الوعي المفترض أسماء تحتاج منا للبرهنة عليها ، ولن نعتبره مطلقا كائنا إلهيا . إنه فقط مجرد عقل يوجد في الخارج . ونفترض أن الحقيقة تتشكل من تحقيق نوع التناظريين فكرنا وبين هذا الواقع الخارجي . فما نوع هذا التناظر أو المطابقة ؟ .

قد يكون هناك نوع من التناظر بين كائنين في الأفكار ، بدون وجود تشابه بينهما في

المحتوى أو في الأفكار ذاتها . أو تتطابق في حالات الوعى بدون تشابه محتوى هذه الحالات . فقد يناظر مصدر ضوئى أنغام سمفونية ما في درجة الشدة . ويكون لومضات الضوء ولأنغام السيمفونية نفس الإيقاع بالرغم من عدم تشابه محتواها . كذلك قد يكون النخاط أكثر غموضا من ذلك . فالنقاط التى تظهر على قطعة من الورق ، بفعل القلم التلغرافي ، وسلاسل الحروف المطبوعة في الصحف بعده لغات ، والأصوات التي يصدرها أحد القراء ، وسلسلة الإشارات التي ترسلها سفينة ما إلي الشاطئ ، كل هذه السلاسل غير المتشابهه في الأحداث قد تتناظر كلها ، إذا قصدت أن تعبر عن معنى واحد ، أو هدفت التعبير عن رسالة ما بطرق مختلفة . لذلك لكي يكون هناك نوع من التناظر بين عقلى ووعى خارجي هناك ، فمن الضروري أن يكون لكل واقعة أو حادثة تحدث في عقلى ، واقعة أو حادثة أخرى تناظرها في هذا الوعي الآخر المفترض ، كذلك إذا كان في عقلى علاقة ما بين حالاتي العقلية ، فلابد من وجود علاقة تناظرها أو موازية لها بين الحالات علاقية لهذا الوعي الخارجي والمستقل عن عقلى . وكلما زادت نقاط التشابه بين سلسلتي الحالات الواعية لهذا الوعي الخارد ، تتضمن فقط الحالات الواعية ، كلما زادت درجة المناظرة . إلا أن المناظرة بالمعنى المجرد ، تتضمن فقط وجود نوع واحد من التشابه المحدود الثابت والمستمر بين السلسلتين .

بعد هذا العرض لطبيعة المناظرة بصورة عامة ، دعنا نقحص افتراضا بشئ من التفصيل . لنفرض أن الساعة الكائنة هناك لها نوع الوجود الذي يقول به هذا الفرض فالساعة كائنة هناك بدقاتها . وتمثل بالنسبة لى مجموعة من الإحساسات ، المرتبطة باعتقاد في إحساسات ممكنة معينة . وإذا ما وجد فرد آخر غيرى في الغرفة ، فإنها يكون لها نفس النوع من الوجود . ولكن انفترض أن الساعة يكون لها وجود مستقل عنى ، وعن أي إنسان آخر أو حيوان ، وجود بالنسبة لنوع آخر من الوعى غير المحدد ، يكون كائنا في مكان ما لنفرض أنه بالنسبة لهذا الوعى المفترض ، يكون وجود الساعة وجودا فعليا ، وليس مجرد مجموعة من الإحساسات الممكنة ، ولكنها توجد بكل أجزائها بوصفها وليس مجرد مجموعة من الإحساسات الممكنة ، ولكنها توجد بكل أجزائها بوصفها أن هذه الوقائع المحسوسة ، التي توجد بينها علاقات محددة . لنفرض الأن أن هذه الوقائع المحسوسة التي يتشكل منها وجود الساعة لدى . ولكن المفترض ، تختلف في الكيفية عن الإحساسات التي يتشكل منها وجود الساعة لدى . ولكن من حيث العلاقات بينها ، ومن حيث عددها ، واختلاف كل منها عن الآخر ، تتفق هذه الوقائع الحسية ، الدى هذا الوعى المفترض مع إحساساتي ، أو الإحساسات الوقائع الحسية كما هي موجود لدى هذا الوعى المفترض مع إحساساتي ، أو الإحساسات الوقائع الحسية كما هي موجود لدى هذا الوعى المفترض مع إحساساتي ، أو الإحساسات الوقائع الحسية كما هي موجود لدى هذا الوعى المفترض مع إحساسات ، أو الإحساسات الوقائع الحسية كما هي موجود لدى هذا الوعى المفترض مع إحساسات ، أو الإحساسات التي يتشكل منها عن الآخر ، تتفق هذه الوقائع الحسية كما هي موجود لدى هذا الوعى المفترض مع إحساسات ، أو الإحساسات

الممكنة التى يتشكل منها وجود الساعة بالنسبة لي . ولنفرض أن الساعة الكائنة لدى هذا الوعى المفترض قد دام وجودها فترة طويلة ، وتسمى بالساعة الحقيقية . فعندما أغلق عينى أو أبتعد عنها أو أموت ، تظل موجودة وجودا حقيقيا بمعنى وجودها فى الوعى المفترض . وبالرغم من وفاة كل بني جنسى ، فإن الساعة الحقيقية تظل موجودة ، مستقلة عن وعينا وقد تستمر الساعة فى العمل ، بمعنى أنه فى الوعى المفترض ، قد يوجد إيقاع من الحوادث الحسية يناظر ما يوجد لدى ، عندما أكون حاضرا ، ويكون عبارة عن حركة العقارب ودقات البندول .

ولنفرض الآن امتداد واتساع هذا الوعى المفترض ، حتى إنه قد يحوى وقائع مناظرة لأفكاري عن التذبذبات التي تسقط على وجهه الساعة واستقبلها. ولنفرض أنه قد حوى أيضا وقائع مطابقة لكل فكرة من أفكاري المتعلقة بوضع الساعة بالنسبة للأشياء الأخرى المحيطة بها . وأخيرا لنفرض أن هذا العقل المفترض قد امتد ليشمل كل الوقائع التي تناظر ما أسميه بعالم من الإحساسات المكنة والفعلية ، لنفرض أن كل لحظة من لحظات حياتي ، أو حياة أي حيوان آخر ، تكون ممثلة في واقعة حاضرة فعلية في الوعي المفترض . ثم أدرس الوعى المفترض في أي لحظة ، وتأمل ماذا يحتوى ستجد أن كل ذره مادية وكل لحظة أثيرية ، وكل نقطة مكانية ، وكل شكل مادي ، وكل علاقة هندسية ممكنة ، تكون ممثلة في وجود واقعة محددة تناظرها في الوعي المفترض. وتكون العلاقات بين هذه الوقائع في طبيعتها وتكوينها مشابهة العلاقات بين وقائع إحساساتي الفعلية والممكنة . من جهة أخرى ، تكون حدود وعي الممكن في أي لحظة من قبل الوعي الفعلي لهذا الواحد المفترض العارف لكل شيئ . فما يكون معروفا لديه بالفعل ، أستطيع إدراكه . فإن كان واعيا بسلسلة معينة من الوقائع ، عن وجود مخلوقات على القمر فقد أكون وإعيا بها إذا كنت أحيا الآن على الجانب الآخر للقمر . بينما إذا كان الوعى المفترض بحوى مجموعة أخرى مختلفة من الوقائع ، فحينئذ لا أستطيع أن أجد مثل هذه المخلوقات ، إذا وجدت هناك . وهكذا يكون الوضع بالنسبة لكل وقائع الخبرة المكنة .

تبعا لهذا الافتراض ، نستطيع أن نرى بسهولة ، أن التطابق أو الاتفاق مع هذا الوعى الكلى المفترض ، يصبح غاية كل فعل من أفعالى . فالمعرفة بالخبرات الممكنة المفيدة بالنسبة لى تكون فعلية وكائنة فى الوعى المفترض . وإذا كنت أقف بجوار شرك . أو كنت

في خطر من انفجار ما ، أو الموت من السم ، فإن ترجمة هذه الواقعة إلى أقصى معنى لها ، تعنى أننا نفترض ، أنه في العقل أو الوعى الكلى توجد المعرفة الكاملة بالأوضاع النسبية للذرات وحركاتها ويفترض أن تتابع الحالات في الوعى الكلى ، يكون تتابعا مطردا ، ويخضع لقانون محدد ، ولكن لا يهمنا الحديث عن التتابع الآن ، مادمنا أننا نتحدث فقط عن طبيعة هذا الوعى الخارجي . ويعد كافيا أن نوضح أن هذا الوعى الكلى العارف ، هذا اللاذات ، المستقل عنا ، يكون له في ضوء الظروف التي شرحناها ، كل الضمسائص الأساسية ، التي يتصف بها العالم المقيقي الواقعي ، فهو خارجنا ، ومستقل عنا ، وتناظر وقائعه إحساساتنا وبناء على الإفتراض بأننا نميل بطبيعتنا للإتفاق مع هذا الوعى، فإن التقدم في تحديد وزيادة هذا الإتفاق معه ، ربما يكون ممكنا ومفيدا من الناحية العملية فإن هذا الإتفاق هو ما يشكل الحقيقة . ولا حاجة هناك لإفتراض وجود أي عالم واقعى هناك وراء أو فوق هذا الوعى . إن رفض نظرية قديمة وقبول نظرية جديدة ، كما حدث بالنسبة للأخذ بالنظرية "الكوبرنيقية" بدلا من "البطلمية" ، سوف يعنى نموا في الإعتقاد ، بأن هناك نسبقا جديدا أو نظاما من الأفكار ، يكون أكثر تطابقا أو تناظرا من النظام أو النسق القديم مع تتابع الصالات في الوعي الكلي ، أي تطابق مع صالات ولحظات هذا الوعى الكلى الخارجي وليس مع المادة الميتة الجامدة ، لن يكون هذا الوعى الكلي في حد ذاته وعيا وهميا ، ولن يحتاج لوعى آخر يعينه أو يؤكد وجوده . أو يحتاج لوجود مادة جامدة توجد خارجه تقودنا طبيعتنا إلى أن ننظر إليه بوصفه نموذجا لنا . ويعد نموذجا لنفسه ولا يتخذ لنفسه نموذجا آخر غير ذاته ،غاية الفكر التطابق معه ، أي التطابق مع هذا الوعى الثابت الكامل . بالنسبة لنا يوجد قدر ضئيل من الحس الفعلى وسط محيط من الحس الممكن . وبالنسبة للعقل الكلى لا يوجد في أي لحظة من الحس إلا المعطيات الفعلية فعندما نرى الساعة ، يكون ما يحدث داخلها بالنسبة لنا مجرد إحساس ممكن بينما ، بالنسبة للوعى الكلى المفترض ، يكون ما بداخلها معروفا له مثل خارجها ، أي يعلم الباطن والظاهر ، بالنسبة لنا تكون الألوان والروائح إحساسات ممكنة ، والتي فسرها العلم في التحليل الأخير، على أنها الإحساسات المكنة المعروفة مثل الذرات والحركات والسرعات والمسافات ، بالنسبة الوعى الكلى هذه النرات والحركات والسرعات والمسافات ، أو الوقائع النهائية التي تناظر هذه المفاهيم ، معطيات فعلية وليست ممكنة . إذن في التحليل الأخير لا حاجة لوصفها بأنها ذرات ميتة لا واعية أو نفوس ذرية صغيرة لا واعية ، تكافح وتحارب

وتحب وتتحد ، وإنما مجرد وعي ما بالوقائع يناظر أو يكون مناظرا لما نقصده بالحركة والسرعة والامتداد والمسافة . إذن بالنسبة للعلاقة بين أ إلى ب الكائنة في عقولنا والقول بوجود الوقائع الخارجية التي تناظرها ، أو الواقعة أ إلى ب التي تناظرها ، فإن ذلك يعنى أولا: إن العلاقة أ إلى ب الكائنة في العقل ، تشبه العلاقة أ إلى ب في الخارج . وثانيا ": إن مصطلحات مثل أ أو ب مهما كانت خصائصها ، فإنهم عبارة عن وقائع في وعى ما ، ولا شئ إلا وقائع في هذا الوعى المفترض الذي توجد لديه كل هذه الوقائع ، وتكون حاضرة فيه بكل علاقاتها المتعددة ، يمكن أن نطلق عليه اسم وعى العالم وعلى ذلك فإن القول بوجود خطأ في تفكيري أو بعض الأفكار الوهمية يعنى حدوث فشل في التناظر مع وعى العالم . فتتمثل الحقيقة بالنسبة لي ، نوعا من تطابق علاقة ا إلى ب الكائنة في العقل مع العاقة ا إلى ب بين الوقائع الكائنة في وعي العالم ، بينما بالنسبة لوعى العالم ذاته ، لن يوجد ما هو حق أو ما هو خاطئ لأنه يوجد لذاته ومن أجل ذاته ، ولا حاجة به لأن يخلق عالمًا ، فهو العالم الحقيقي . لن توجد هناك طبيعته المستقلة بوصفها آخر غيره ، أو مقابلة له . إنما تشكل حوادثه ووقائعه . واطرادها طبيعته ، وبالنسبة لعلاقته بالأفراد ، فإنها علاقة استقلال وسواء فرض علينا تعديل وجهة نظرنا فيما بعد ، أو لم يفرض ، فإننا نظل نعامل الذكاء الفردي على أنه منفصل عن وعي العالم . فلن يكون الأفراد مجرد فيوضاته ، أو تجلياته ، أو نماذج صنعت على شاكلته ، وإنما عملها الوحيد وغايتها البعيدة تحقيق المطابقة مع هذا الوعي الكلى ، الذي يعتمد وجودهم وتحقيق السلام بينها عليه . إن حدوث نقص أو تصور في التناظر مع الوعي الكلي بالنسبة للأفكار الخاصة بحيوان معين ، قد يتبعه توقف هذه المجموعة المعينة من الوقائع الكائنة في العقل الكلى ، والمعروفة لنا بوضعها جسما لهذا الحيوان . إن هناك قانونا نهائيا للتعاقب ، يربط الكائنات الفردية بوعى العالم فالكون كله يبين أولا: وجود وعى واحد عظيم يحوى مجموعات لا حصر لها من الوقائع الهندسية والمادية والكيمائية ، وثانيا : وجود قدر هائل متعدد من الكائنات الواعية الفردية ، لا نستطيع معرفة أعدادهم أو أنواعهم ويتطلب قدرهم منهم جميعا ، نوعا من التشابه بين حالاتها وعلاقاتها من جهة ، ووقائع الوعي الكلى من جهة ثانية ، ويلاحظ أنه الوعى الكلى مادام يحوى في باطنه كل الوقائع المادية والرياضية . ولا ندعى وجود أي طبيعة أخرى له قد تكون كامنة وراء ذلك . ولا نفترض أنه يحوى الكائنات الفردية الواعية .

إن افتراضنا لا يقول بوحدة الوجود أو التوحيد الإله الواحد . إننا نفترض ببساطة وجود شئ غير نفوسنا ، يشمل كل المعرفة الطبيعية . وهذا هو الواقع الخارجي .

لقد حذفنا العنصر الغائى ، الذي عادة ما يظهر في أي نظرية تتعلق بروح العالم . بل وفي الواقع ، إن ما نقصده بوعي العالم ، لا يتفق مع ما يقصده الناس بروح العالم . قلا يعنى الوعى بالعالم الروح التي تنسج رداء الألوهية حول كل شئ ، لأنه لا يفعل إلا مجرد النظر . ينظر لحالته الخاصة ، التي لم تنشأ من مصدر أعلى غيره ، ولم تقل شيئا حتى الآن بالنسبة لكيفية تعاقبا أو عن قيمتها ، أو حتى عن بدايتها ونهايتها . لم نفترض ظهورها بسبب اللذة أو الألم أو كرد فعل للإرادة أن هذا الوعي ليس خالقا ، بل ناظر فلا تظهر الكائنات الواعية الفردية ، بوصفها مصنوعاته ، ودليلا على قدرته العظيمة ، قد يخلقهم أو لا يخلقهم . وإنما يحدث العكس ، فإنهم يصنعون أو لا يصنعون تبعا لظهور مجموعات معينة من المعطيات في هذا الوعى الكلى ، والتي عادة عندما تظهر في فكرنا المحدود الفاني ، تسمى كائنات أو أجساما حية عضوية تتكون من أنسجة ، لها وظائفها وبناءاتها وحركاتها . وعندما تختفي هذه المجموعات ، يختفي معهم الوعى الفردي الملازم لهم أو المتعايش معهم ، ويعد هذا النمو والتحلل ببساطة قانون الخبرة ، وتعاقب يتعذر تعليله . بينما الوعى الكلى الطبيعة ، والذي توجد فيه هذه المجموعات من الوقائع المادية ، يظل باقيا . بمعنى أخر ، يكون كل جسم حيواني متمثلا وموجودا في الوعى الكلى فقط ، مادام كان متمثلا ومعروفا لمالكه أو صاحبه أو للحيوانات الأخرى . وفي نفس الوقت لا يكون العقل الفردى الملازم لهذا الجسد ، متمثلا في الوعى الكلى ، وإنما يبدو موجودا وحقيقيا لذاته وعلى ذلك ، تحيا وتموت مجموعة الوقائع المسماة بعقل الحيوان ، بحياة أو موت مجموعة الوقائع الكائنة في الوعي الكلى ، والتي سبق أن قلنا ، إنها تناظر فكرتنا عن الجسد ، إذن يشكل الوعى الكلى مع العقول الفردية المجموع النهائي للواقع . وهكذا نصل إلى ما أمكننا الوصول إليه وقد يتضح فيما بعد مدى قناعتنا بهذه النتيجة .

ونلاحظ مع استمرار عرض نتائج افتراضتنا ، إن الأسئلة التي غالبا ما كانت تحير الفيلسوف المثالي ، باتت لا تربكنا ، بمجرد قبولنا لمثل هذه الفكرة السابقة . فماذا كان يوجد قبل وجود أي حياة عاقلة على هذا الكوكب ؟ . وبأى معني كان هناك نور أو حرارة أو مادة أو حركة ، قبل وجود عيون ترى ، وأعضاء تحس وعقول تدرك هذه الوقائع الخارجية ؟ كذلك أيضا ، يبدو أن سؤال كانط ، عن ذاتية المكان قد وجد إجابة . فقبل وجود أي كائنات عاقلة في هذا الكوكب ، كان هذا الكوكب موجودا فقط في الوعى الكلى ولأجله

وكانت توجد فيه الحقائق أو الوقائع المناظرة لكل الظواهر ، لكل ممكنات الخبرة ، والتى أثبت العلم الجيولوجى أنها كانت موجودة فعلا فى ذلك الوقت . وعندما امتلات الأرض بالحياة ظهرت هناك فى الوعى الكلى المعطيات المعروفة أو المسماة بالأعضاء . وفى نفس الوقت إلي جانب الوعى الكلى ، وعلى صلة ما به ، ظهرت الكائنات الواعية القردية ، والتى كانت حالاتها عبارة عن نسخ ناقصة إلى حد ما عن الوعي الكلى ، بالنسبة لدرجة اليقين . كذلك أيضا ، يوجد المكان الخالى الآن وراء حدود الملاحظة الحدودة ، بوصفه فقط ، مجموعة من الحالات في وعى العالم . فيكون المكان ذاتيا بوصفه منتميا لحالات الوعى الكلى ، وفي نفس الوقت يكون موضوعيا ، مادمنا عندما نفكر فيه نتطابق مع الوعى الكلى . وبالرغم من النتائج العديدة لافتراضنا ، فإننا نكتفى في الوقت الحاضر بتلك المجموعة منها .

أيعد هذا الفرض غريبا حقا ولماذا ؟ . إن المذهب غير النقدى يعد فرضا سيئا ، لأننا لا نعرف منه أي تصور عن كيف تبدو هذه المادة الموجودة منذ الأزل ، عندما لا يكون هناك من يراها أو يشعر بها . ويعتبر القول بجوهر واحد ذي طبيعتين فرضا سبينًا ، لأنه ليس فرضا على الإطلاق ، بل مجموعة من الكلمات التي لا معنى لها . ولا معنى لإرادة شوبنهور ، لأنها أقرب إلى الخيال والفرص الذي ينسب للذرات حياة مستقلة وإرادة ، ليس أكثر معقولية من إفتراضنا ، أو أبسط منه وقول شلنج بروح العالم ، أو انتشار مذهب وحدة الوجود الذي قالت به الرومانسية ، لا بعد أقل شاعرية من افتراضنا ، فضلا عن أن كون روح العالم قوة ، لم يجعل أي فرد يتصور أو يفهم ، كيف تكون صلة هذا الروح العملاق بالعقول الفردية العديدة فإما إنهم جزء منه أو أنها منفصلة عنه ، فإن كانوا جزءاً منه تفقد إحساسها بذاتها ، وشتعر بأنها أشياء في أحلامه وتفقد الثقة بنفسها ، وإن كانت مستقلة عنه ، فإن وحدته الشاملة الجامعة للكل تتعرض للتناقض وتتحطم . لا يوجد بالنسبة لافتراضنا ، شئ يعد عجيبا حقا ، ومثيرا للتساؤل ، إلا معجزة سلاسل الحالات الواعية المنظمة ، التي تنساب وتتابع على مر الزمان تبعا لقوانين محددة ، وما عدا ذلك يعد وأضحا ، ولا تشويه شائبة ، فمسألة ضرورة وجود وعى يحوى أفكارا عن كل العلاقات المادية ، مسألة لا يصعب تصديقها ، مثل الاعتقاد في العالم اللامعقول الذرات . والقول بأن إلى جانب هذا الوعى ، بعلاقاته المحددة بوقائعه ، يوجد عدد كبير من السلاسل المختلفة لحالات واعية ، تسمى كل سلسلة منها فردا ، مسألة لا يصعب تصديقها أكثر من القول بالوقائع العادية لفسيولوجيا الأعصاب . وفي الحقيقة ، إن هذا الفرص يحقق لنا فهما أسهل ، ويعبر بصورة بسيطة عن كل وقائع وقوانين الفيزياء وفسيولوجيا الأعصاب والشعور . لنأخذ كمثال أخير ، المثل المشهور للأستاذ كليفورد عن حالة الإنسان الملاحظ الشمعة . يوجد في وعي العالم مجموعة من الحالات س ، س ، س ... وهي الشمعة الحقيقية ، ويوجد أيضا في وعي العالم مجموعة من الحالات ح ، ح ، ح ... تلك هي الصورة الذهنية الشمعة ، واقعة فسيولوجية . أخيرا وطبقا لقوانين الواقع ، يكون هناك الكرما بين وجود مجموعة الوقائع ح ، ح ، ح في وعي العالم ، مع وجود مجموعة من الأفكار س في عقل الإنسان . وتكون هذه المجموعة من الأفكار س ، مطابقة تقريبا أو مناظرة لمجموعة س ، س ، س كما هي موجودة خارج عقل الإنسان في عالم الوعي فتكون المجموعة س هي فكرة الإنسان عن الشمعة ، وهذا هو افتراضنا بإختصار شديد ونصف المجموعة س هي فكرة الإنسان عن الشمعة ، وهذا هو افتراضنا بإختصار شديد ونصف حتى الأن بأنه بسيط ، معقول ، منطقي . ولكنه على أية حال مازال فرضا . وعلينا أن نتتبعه وندرس جوانبه ، حتى يتحول فجأة من مجرد فرض إلى نظرية ، ومن مجرد مذهب عن فكر عادى أزلى ، إلى مذهب عن روح شامل الكل .

- # -

من الواضح أن افتراضنا يحتاج إلى مزيد من الشرح للكثير من جوانبه ، حتى يمكن أن يقنع دارس الفلسفة . والحقيقة أن شرحنا قد يدخلنا في تفصيلات فنية فلسفية ، تستغلق في الفهم على من لا يعمل بالمجال الفلسفي ، لذلك ننصح أنه من الأفضل ألا يستمر معنا في متابعة هذا الشرح وتلك التفصيلات . وفي البداية علينا أن نعرض أولا البواعث التي دفعتنا لمحاولة وضع مثل هذا الإفتراض حول الواقع وطبيعته .

كان علينا أن نبين لماذا تخلينا عن العنصر العلى ، الذى ينسبه الفكر الشعبى دائما إلى تصورنا الواقع ، فبالنسبة الفكر الشعبى ، يعتبر العالم عبارة عن قوة تسبب مدركاتنا . ولكننا هنا وفى مناقشتنا الدينية اللاحقة ، لن نعتبر الأزلى قوة بل فكرا . فلماذا نفعل ذلك ؟ سوف نحاول الإجابة وشرح هذا الأمر ، ونحن مازلنا نعتبر العالم الحقيقى ، مجرد شئ ، تم افتراضه ليواجه حاجاتنا الفكرية الباطنية . فدعنا نسال ، بدون الأبتعاد كثيرا عن وجهة النظر هذه ، عن ما هو الدافع الأعمق وراء مسلماتنا النظرية البحتة عن الواقع ؟ ألا يكون شيئا يناظر أو يطابق أفكارنا ، ويحقق مصداقيتها ؟ لذلك ألا تكون المسلمة القائلة

بنن الواقع يطابق أفكارنا ، أعمق من التي تقول بأن العالم الواقعي يسبب أو يكون علة أفكارنا ؟ وعلى ذلك ألا تكون مسلمة السببية في الحقيقة ، ليست إلا صورة تأنوية في نظريتنا عن العالم؟ وانضرب مثلا على ذلك ، فعندما أقول إن عقلى يطلب علة ما (أ) للحساس (ب) ، ألا يكون فكرى هنا يطلب شيئا أسبق من مجرد مبدأ السببية ، وأعمق من ذلك ؟ إلا يطلب عقلى هنا أن فكرتى "( أ)" عن العلة عموما ، وفكرتي "ع " عن العلاقة السببية (ع) بين (أ) (١) و (ب) تكون مطابقة بصورة مسبقة لحقيقة الأشياء ؟ هل أستطيع أن أدرك علة حقيقية هناك ، إلا بوجود مسلمة تقول بأن تصورى (مفهومي) عن العلة المقيقية يطابق العلة المقيقية ذاتها ؟ لذلك ، عندما يقول الناس : نحن نعرف الواقع الخارجي ، لأننا نعرف أن إحساساتنا تحتاج إلى علة ، وأن هذه العلة لابد أن تكون موجودة خارجنا ، فهل يكون قولهم أكثر من القول بأتنا نعرف (أونفترض) ، بأن لفكرة من أفكارنا ، وبالتحديد ، الفكرة عن علاقة سببية ضرورية ، يوجد في الخارج هناك واقع يناظر ويطابق هذه الفكرة . لأن من المؤكد أني لم أعرف مصداقية فكرتي عن علاقة سببية ، فقط بسبب، أو بناء على ، معرفتي بأن هذه الفكرة الخاصة بالعلاقة السببية ، يجب أن تكون هي نفسها قد حدثت ، بسبب الوجود الحقيقي للعلاقات السببية في العالم ، فمثل هذه المحاولة لتفسير الفكرة ، يعنى التراجع إلى ما لا نهاية . اذلك يكون التصور أو المفهوم العميق الذي لبينا عن العالم ، قائما على الفكر أو المسلمة ، بأنه يجب لأنه يكون هناك نظير (قرين) لأفكارنا ، ولس مجرد علة كافية لفكرنا .

ويمكن توضيح ذلك بدراسة طبيعة فكرنا عن الماضى . فالحكم بوجود فعلى لسلسلة من الأحداث الماضية ، ليس حكما قائما على مبدأ السببية ، فاعتقادى فى وجود الماضى أو المستقبل ، لا يكون بسبب اعتقادى بمبدأ السببية ، وإنما لإشباع ميل لدى ، لافتراض تيار زمنى لا متناه ، يشبه فى طبيعته التتابع الحالي للحالات المعطاة مباشرة ، فإعتقد فى وجود زمن حقيقى ، بوصفه نظيرا لمفهومي عن الزمن ، وليس بوصفه علة لهذا المفهوم . وإلا فكيف أقوم بتشكيل فكرتى عن علة على الأطلاق ، إلا إذا كنت أفترض مسبقا واقعية وجود

١- تلاحظ هنا وجود رمزين أحدهما .. الشئ والآخر "الفكرة" مثلاً رمز العلة (أ) وهناك رمز فكرة الفرد
 عن العلة "أ" وكذلك الفكرة عن العلاقة هي "ع" أما العلاقة نفسها فهي (ع) . ( المترجم)

الزمن ؟ وإذا كان لابد من إبراك علة لاعتقادي في وجود الماضي ، قانيد من إبراكها بوصفها واحقة ماضية بالفعل . إن التصور بأنها علة خالقة ، يكون شرطا لوجودها ذاته ، إلا إذا إعترف الفرد ، بما نعترف به نحن ، بأن مهما كانت الحالة متعلقة بالاعتقاد في أي واقعة بعينها واحدة ، فإن الاعتقاد في الواقع الماضي كهذا ، يكون سابقا عن اعتقالنا بأن حالتنا الماضرة قد حدثت بسبب الماضي . ويلاحظ أن نفس أسبقية الاعتقاد في وجود إتفاق ما بين فكرتي والعالم الخارجي ، توجد في كل أقسام الفكر وجوانبه . فالقول بأن العلة المادية لمبرتي علة توجد في المكان . فإنه بمسرف النظر عن فكرتي عن المكان ، فإن إعتقادي في وجود المكان وواقعيتة ، يسبق إعتقادي الخاص في وجود علة مادية اشعوري بإحساس ما ، وتجعل هذا الإعتقاد اللاحق ممكنا . لذلك يكون دائما تصور الواقع بالبحث عن العلل ، تصورا ثانويا أو لاحقا ، لتصور الواقع بناء على مسلمتنا الأولى . وهذه المسلمة الأولى هي ، أن أفكارنا يكون خارجها هناك شئ ما يشبهها أو يناظرها . لذا في كل لحظة من لحظات حياتي أفترض وجود زمن ماضي وزمن مستقبلي يخاصني ، ويشبها الوعي الماضر ، واكتهما يوجد في الخارج هناك . كثاك الوعي الإجتماعي ، والميل الغريزي العمل مع الآخرين ، يتضمن إفتراض الوجود الفارجي للآخرين ، مثل وجودي نفسه ووجود أفكاري عنهم وكذلك ، بالنسبة للحدس المباشر بالمكان في حالة الرؤية أو ألمس للأشياء ، إفترض مسلمة وجود مكان ممتد إلى م لا نهاية غير مدرك ، مثل وجود المكان الذي أدركه و وجود أفكاري عن المكأن.

لذلك فإن الواقع الخارجي الذي ندركه ، كما قد لاحظنا حتى الآن ، ندركه من خلال رد فعل تلقائي الشعور المستقبل في حضور المعطيات الحسية المستقبلة . واقد كانت غاية الفلسفة النقدية تحديد هذه الصورة ارد الفعل . وإذا كانت هذه الفاية لم تتحقق منذ وضعها كانط . فإن واقعة وجود نوع من رد الفعل قد تم الإقرار بها وتأسيسها . وينتهي القانون العام العملية إلى أن الواقع الخارجي يتم إدراكه بعد صياغة المعطيات أو الاحساسات الحاضرة مع بعض التعديلات الضرورية التي تجعل المفهوم أو التصور منسجما مع عادات الفكر الموجود بالفعل ، ومع النتائج المدركة من الخبرة السابقة . وإلى أن الهدف الرئيسي العملية كلها ، يتمثل في الوصول إلى تصور واقع كامل متحد قدر الإمكان يتمد فيه أكبر قدر من المعطيات الحسية مع أبسط مفهوم ممكن ، وإلى أن كل

عمل الوعى مركز فى ربط ثراء المحتوى وجزئياته بتنظيم محدد يضم كل أجزاء هذا المحتوى .

وتتضمن هذه الطريقة أو الصفة لنشاطنا في تشكيل تصورنا للواقع ، تبعية مسلمة السببية إلى مسلمات أو دوافع أخرى ، فلقد سادت مسلمة السببية في الميدان العلمى ، بسبب بناء تصور عالم تتعاقب حوادثه تعاقبا سببا في الزمان والمكان . وكل ما تبع بعد هذا البناء ، هو إكمال للتصور باكتشاف التعاقبات الجزئية التي تحدث به . فإذا ما حاولت حذف فكرة أن الواقع الخارجي ، يعد قرينا أو موجودا بوصفه مناظرا لحالاتي الشعورية الذاتية ، من تصوري للواقع الخارجي ، فماذا يبقى ؟ ، ببساطة مجرد مفهوم عن علة خارجية غير معروفة كلية ، تسبب إحساساتي . ولن نستطيع قول شئ أكثر من ذلك . ويستحيل العلم والتجارب وكل بحث جاد عن الواقع . ولن يصبح لدى إلا واقعية ممسوخة ، يظهر فيها الواقع غير قابل للمعرفة ، ويتساوي فيها الوجود واللاوجود ، ولكن ذا أعدت يظهر فيها الواقع غير قابل للمعرفة ، ويتساوي فيها الوجود واللاوجود ، على أنه يشبه المسلمة المحنوفة ، وتم إدراك الواقع بوصفه نظيرا للوعي " ، يتم تطبيق مبدأ السببية تطبيقا ناجحا . ولئن كانت التجربة تؤدي بنا إلى إدراك الواقع الخارجي ، على أنه يشبه أو لا يشبه هذا أو ذاك الإحساس ، أو يشبه ولا يشبه هذه الفكرة المؤقتة أو تلك ، فإننا يمكن أن نقيم تصورات جديدة ، ونستطيع تحقيق تقدم محدد ، مادمنا نفترض وجود نوع من المشابهة بين الداخل والخارج .

وباختصار شديد ، إذا كان معنى السببية التعاقب المطرد ، فإن قبول أى علاقة سببية ، بوصفها علاقة حقيقية ، يتضمن تصورا عن التعاقب المطرد الذي يجب القبول به . فإذا ما تم قبوله ، فإنه يدرك بوصفه واقعة حقيقية ، توجد خارج الوعى الحاضر ، ولكن يشبه فكرتنا الحاضرة عنه ، لذلك لا يمكن وضع التعاقب العلّى فى البداية ، لأنه لا يقدم لنا مفهوما محددا عن واقع خارجى ، وإنما يأتى فى المرتبة الثانية حتى يمكننا من تطوير الفكرة القائلة بأن الواقع يشبه حالاتنا الخاصة من الوعى . إن مسائلة الاعتماد على التجربة الحسية لإثبات تشابه الواقع الخارجى مع حالاتنا الواعية ، مسائلة لا يمكن تحقيقها . ولقد رأينا بصورة عامة إستحالة التحقق في هذا الميدان من خلال التجربة . فكل هذا الواقع المحسوس فى الماضى والحاضر والمستقبل ، وكل ما هو بعيد عن مجال

رؤيتنا وحواسنا ، والمكان والزمان والمادة والحركة ، والحياة وراء التجرية المباشرة ، كل ذلك ما هو إلا خبرة مفترضة وطالما أنها ليست معطيات حسية ، فلا يمكن التحقق منها بالحس فإذا كنا نعتقد في هذا الواقع الخارجي ، ثم إفترضت التجربة بصورة متقنة فكرة وجود تعاقب سببى ، فإن مسلمتنا بأن لهذه الافتراضات نظيرها في عالم خارجي ، تؤدى بنا إلى إدراك التعاقب العلِّي بوصفه واقعة حقيقية توجد في الخارج . إننا لا ندرك العالم الخارجي أولا ، بوصفه علة ، ثم نكتشف فيما بعد أنه يعد قرينا أو لا يعد كذلك لوعينا الماضر ويقوم كل تفكيرنا على إاتراض أن الواقع الخارجي قرين أو نظير وليس علة على الإطلاق . وإذا كنا مع مرود الزمن ، قد أسقطنا التفسيرات والتصورات الأسطورية للواقع الخارجي فقد قمنا بذلك بسبب، أننا في ضوء وجود خبرة أكثر شمولا وإمتدادا وإتساعا، وجدنا أن التصورات القديمة ، والقائمة على أشكال أولية للعاطفة ، وعلى خبرة محدودة ، لم تعد تصلح أو كافية لمفهومنا عن النظير الخارجي للوعى فلم نستبدل الذرات والوسط الأثيرى بالكائنات والآلهة بسبب رفضنا القول بأن الواقع الخارجي يشبه أفكارنا ، وإنما بسبب إكتشاف أن تحقيق الوحدة للخبرة الواسعة يتم بالأفكار الجديدة بصورة أفضل من الأخذ بالأفكار القديمة . بل وتظل الذرات والوسط الأثيري نفسها مجرد مفاهيم وتصورات مؤقتة طالما كان هناك إمكانية ضم خبرات أوسع إلى الوحدة ، بأفكار أخرى جديدة . ولكن بالرغم من كل ذلك ووسط كل هذه التغييرات التي قد تحدث لتصوراتنا ، تظل المسلمة القائلة بأن الواقع الخارجي يشبه بصورة ما أفكارنا عن طبيعته ، مسلمة باقية ومستمرة .

لقد انشغلنا بالحديث عن صور عديدة مختلفة ، لا تمت بصلة مباشرة ، ولا تعد كافية التعبير عن المفهوم النقدي الواقع . ثم تسرعنا في تكملة تصورنا بإضافة العناصر المحنوفة . وأصبح الواقع يشبه تصوراتنا عنه من منطلق مسلمة عامة . ( لاحظ أنها مجرد افتراض وام يتم حدوث تجربة حسية بهذا التشابه ، وام يفرض علينا من الخارج ) ، ولكن وبالرغم من ذلك مازال نوع التشابه يحتاج إلى تحديد . أيمكن إدراك الواقع الخارجي بوصفه وجودا ، مستقلا ، ولا توجد بينه وبين الوعي أي علاقة ضرورية أي لا يكون وعيا ، ولا تم تصميمه من أجل الوعي ، بالرغم من تشابه طبيعته مع حالاتنا الواعية ؟ . إن الإجابة تمثل كل مشكلات الفكر المثالي ، وكل صور تقدم التحليل الفلسفي في العصر الحديث إن المرء لا يستطيع الاستمرار في الجدل إلي الأبد في اتجاه واحد . ويمكن

تلخيص حالة النزاع والجدل بصورة عامة كما يلى عندما يتم تأسيس مفهوم الواقغ الخارجي على تطبيق مفهوم السببية فقط ، فإن كل درجات التشابه أو عدم التشابه بين الفكر والأشياء ، يتم إفتراضها ، تبعا لأنواق المفكرين . وسريعا ما يتحرر الواقع الخارجي من شرط المعقولية ، ويصبح قادرا على التشكل على أي صورة تهواها ، فقد يصبح درة ميتة ، أو شرارة كهريائية ، شبحا أو شيطانا ، أو لا معروفا . ولكن إذا ما تم فهم الوضع الثانوي أو تبعية مبدأ السببية لمبدأ أعم منه ، فإن تصور العالم يتبدل . أن الوجود لا يجب أن يكون مجرد مسلمة غامضة عن التطابق أو التشابه ، وإنما يجب يكون هناك علاقة محددة بينه وبين أفكارى المشابهة له . ولئن كان القول بمسلمة التشابه ، وعن مدى إنتمائها إلي الفكر الإنساني ، وعن تعبيرها المقيقي عن طبيعة هذا الفكر ، مسألة قد أقرتها معظم المذاهب التي تجاهلت مسلمة التشابه ذاتها ، إلا أن المسألة تتعلق بالأشكال أو الصور التي تتخذها هذه المسلمة ؟ أولا أن التشابه المفترض بين فكرتي والواقع الخارجي ، ربما يكون تشابها بين حالة من حالات الوعي الحاضر ، وحالة من حالات الوعى الماضى أو المستقبلي ، أو بين هذه الحالة الحاضرة والحالة الواعية الحاضرة لدى كائن آخر . فالوعى الإجتماعي يتضمن مسلمة وجود التشابه بين أفكاري ووعى خارجي آخر ، مصمم على نفس صورتي من الوعى . والحقيقة أن الصورة الثانية التي تظهر بها مسلمة التشابه بين الداخل والخارج ، والتي يتم الاعتراف بها عموما ، ليست هي الصورة التي طبقا لها أفترض تشابه فكرة من أفكارى الحالية مع فكرة ماضية أو مستقبلية ، أو مع فكرة حاضرة لدى كائن آخر من بنى جنسى ، وإنما تشابهها مع خبرة ممكنة . إن القول بأن أفكارنا تستطيع أن تغبر بصورة كافية عن ممكنات الخبرة أو الأحاسيس التي لا تكون قد تحققت بالفعل ، سواء في نفوسنا أو لدى أي كائن معروف آخر ، يعد مسلمة مألوفة في العلم الطبيعي ومن قوانين الطبيعة بصورة عامة ، والتي يعترف بها معظم المفكرين ، فأطلق عليها لويس اسم « بناءات مثالية » لأنها لا تعبر عن خبرات تحققت بالفعل ، بل عن إمكانية دائمة ومستمرة للخبرات . وهكذا تطور استخدام مفهوم الخبرات الممكنة ، حتى إن "مل" كما نعرف جميعا ، قد اعتبر الإمكانية المستمرة للحس » تعريفا كافيا للمادة .

ولقد تم استنفاد كل مفهوم الواقع الخارجي عند فلسفة الظاهريات الجديثة ، بهاتين المسلمة المسلمة التشابه ، فتبعا لموقف فلسفة الظاهريات ، يعنى العالم

الخارجي ، كل محتويات الشعور المكنة والفعلية والحاضرة والماضية والمستقبلية لكل الكائنات ، ونعتبر هذه النتيجة التي قالت بها الظاهريات الحديثة ، حتى الآن . أفضل المسلمات قبولا عن العالم والحقيقة أن هذا الموقف تجاه النظرية سواء بوصفها مسلمة أو نظرية قابلة للبرهنة ، قد قال به كل فلاسفة المثالية المحدثين . فمثلا نستطيع أن نجده عند فشته "في كتابة" رسالة الإنسان" ، وفي مقالات فلسفية أخرى قصيرة ، في كتابة « أسس نظرية العلم » وفي ظاهريات هيجل ، وعند شوبنهور في " العالم بوصفه إرادة وتمثلا " ، وعند جـون سـتيورات مل « فحص هاملتون » وعند روفينيه « المنطق العام » وعند بومان «الفلسفة بوصفها في العالم » لا يختلف هؤلاء الفلاسفة في المنهج أو القدرة أو الهدف بل بوصفهم من الفلاسفة المنتمين للفلسفة بعد كانط ، يقبلون التفسير السابق بوصفه تفسيرا صحيحا لمذاهبهم حقيقة أن بعضهم قد يسخر من البساطة التي عرضنا بها الموضوع. واكننا قد إخترنا هذه القائمة بأسماء المفكرين ، لكي نبين أنهم بالرغم من الإختلافات الكبيرة بينهم ، يتفقون كلهم على حقيقة واحدة أساسية ، وهي بالتحديد ، أنه عندما بيحث الفكر في غايته وموضوعاته ذاتها ، لا يمكن أن يقبل أي فكرة عن الواقع الخارجي تجعل هذا الواقع شيئًا آخر لا يكون معطى للوعى ، ولا يكون مادة الفكر . ويتفق المذهب الحسى وأكثر المذاهب النظرية المثالية القائلة بالأفكار المسبقة في النهاية ، على الهروب المستمر وعدم تأييد فكرة وجود عالم خارجي ، قد يعرض نفسه بوصفه وراء حدود الوعي . ونحن نقيل هذه النظرة الظاهراتية التي يتصف بها الفلاسفة بعد كانط في كل الأحوال بوصفها تقول بالسلمة أو الافتراض الأكثر بساطة والأقل تناقضا.

وهكذا بسبب رغبتنا في افتراض "وعي العالم" ، يظهر الواقع بوصفه موضوعا لوعي فعلى أو لوعي ممكن . ولكن تظل نقطة غامضة في هذا الافتراض أو تلك المسلمة . فماذا نقصد بالوعي المكن ؟ ، ماذا يمكن أن يوجد هناك في الوعي وراء كل الحالات الماضية والمستقبلية العقلية للوعي لدى كل الكائنات ؟ ، ولأي غاية ، وبأي حق ، يحق لنا بناء عالم من الإمكانية ، فوق أو وبجانب عالم الخبرة الفعلية ؟ ويبدو أن هذه المسألة لم تأخذ حقها من العناية ، بل وغالبا ما كان يتجنبها المفكرون . فعندما قال "جون ستيورات مل" عن ما هو المادة ، أنها " إمكانية دائمة للإحساس " ، ترك مجالا لوجود السؤال المحير ، عن ما هو هذا المخلوق المسمى بالمكن ؟ أهي واقعة فعلية ؟ ، فماذا إذن الواقعة الفعلية ؟ وإذا لم

تكن واقعة فعلية فإن كونها مجرد إمكانية ، يجعلها غير موجودة . فالمادة إذن لا وجود لها بوصفها مجرد إمكانية .

ولقد لاحظ "ماكس موار" ، الصفة المدرسية للاسم المجرد " إمكانية " وقام بنقدها في محلة العقل العدد الثالث (١) . وإن نجد لدى معظم الكتاب في هذا الموضوع ، من استخدم مصطلحات تبتعد عن المصطلحات المدرسية المستخدمة ، أو قال بأفضل منها التعبير عن هذا الجانب من مسلمة الواقع الخارجي . بل والواقع أنه إذا توفر لفرد ما ، أن يتعرف على كل عالم الوعى الفعلى ، الماضى والحاضر والمستقبل ، ولم يفترض وجود وقائع مستقلة لا تكون في الوعى أو وضعت لأجله ، فإنه من الصعب تصور وجود معنى لأى كلمة ، بمكن اضافتها ، وتقول بوجود "واقع ممكن" فبداية ، لا يمكن إدراكه إلا إذا كان إدراك المكن بالفعل أو موجودا في الوعى بالفعل . فمن المكن أن يكون لى أجنحة وذيل وطويل ومائة عبن ، وعندي جبيل من الذهب . كل ذلك ممكن ، ولكن بأي معنى ؟ أنهم يكونون بمعنى ، أنى أتخيلهم بالفعل أو أتخيل نفسى مالكا لهذه الأشياء . إن " المكنات الفارغة" أو " كل ما يمكن المرء تخيله " ، كلها تعد وقائع في الشعور ، مادامت متخيلة ، وليس لها أى وجود آخر . والحقيقة أن عالم الحقيقة لا يزداد اتساعا بمثل هذه المكنات ، التي يكمن كل وجودهم في الفكرة الواعية الفعلية لهم . ولكن لا تكون المادة بهذا المعنى السابق . "إمكانية مستمرة" للإحساس . فلا تكون الجبال التَّاجية حقيقية ، مادمت أتخيلها الآن ، ولكنها تكون حقيقية مادمت تخضع للقانون القائل بأنه ، أينما أكون حاضرا ، أستطيع رؤيتها ولسبها ، وإن الرؤية واللمس والشعور بها ، يتحددان بطرق معينة خارج إرادتي . إن صفحات هذا الكتاب المغلق ، والعظام التي يحويها جسد هذا القط ، وعقلي ، وجزئيات غاز الأكسوجين الذي أستنشقه ، كل هذه الأشياء بالرغم من عدم وجودها الآن وجودا

<sup>(</sup>۱) يقول فى ص ٣٤٧" إذ كان مل وأتباعه ، يتصورون أنهم بتعريفهم المادة بأنها إمكانية مستمرة للإحساس وتعريفهم العقل بأنه إمكانية مستمرة للشعور ، قد أزالوا صعوبة كانط عن الشئ فى ذاته ، فإنهم مخطئون لأن إمكانية الإحساس ، إذا ما تم تحيلها تحيلًا صحيحا ، قد تعنى الأشياء والمحسوسات ، التى يمكن أن تصبح موضعاً للإحساس " وائن كنا لا نتفق مع النتيجة التى انتهى إليها الأستاذ مولر ، فإن نقده لكمة الإمكانية يعد نقداً مهماً .

فعليا في الشعور فإنها تعد حقيقية بوصفها "خبرات ممكنة" . ولكن ما نوع الواقع اللاحقيقي لهذه الفعلية بالقوة ؟

إن الاستفسار عن الباعث الذي قادنا إلى افتراض هذه الخبرات المكنة ، لا يخرج عن رغبتنا المألوفة والعامة في تطبيق مسلمة الاطراد على خبرتنا الفعلية المختلطة . إن خبرتنا الفعلية لا تكون محكومة دائما بقوانين واضحة لتعاقب مطرد . ولكننا في الوعي المفترض وراء معطياتنا الضاصة المباشرة نتجه ، بسبب تحيزنا للوحدة والبساطة ، إلى افتراض أن الاطراد هو التعاقب الحقيقي للوقائع ، مهما كانت الحالات الجزئية أو جزئية الواقع ، التي نشعر بها في خبرتنا الشخصية . فلا أرى غير تفاحة تسقط ، ولكن أفترض أنه إذا كانت لدى خبرة بكل الوقائع ، لكنت قد لاحظت سلسلة من التغيرات المادية ، التي حدثت للفرع الذي يحمل التفاحة ، وكان ذلك كافيا لإكمال خبرتي المنقوصة والمجتزئة ، وبهذه الطريقة وكما قد لاحظنا سابقا ، إن مبدأ التعاقب العلّى ، لا يخلق مفهومنا أو يشكل تصورنا عن الواقع الخارجي ، وإنما ينظمه ويتممه ، فالقول بأن هناك شيئا ما وراء خبرتنا ، وبالتحديد خبرة أخرى . يعد المسلمة الأولى . والقول بأن الخبرات تشكل مجموعة من قوانين التعاقب المتسقة والمطردة ، هي المسلمة الثانية اللاحقة للأولى . ولقد ساعدتنا هذه المسلمة على تشكيل فكرتنا ، عن وجود العالم المادي خارج الوعى الفردي ولقد قبل العلم هذه الفكرة لأنها تحقق اتساقه ، بيون استفسار عن طبيعتها ، بينما توضيح النظرة النقدية الغامضة ، أن الوقائع التي قد تم افتراضها ، وإفتراض وجودها خارج نطاق الكائنات الفردية العاقلة إلا " خبرات ممكنة "

والواقع أن افتراض "الخبرات الممكنة لإشباع ميلنا لمسلمة الاطراد ، قد تم التعبير عنه في افتراضنا لوجود وعى العالم ، بافتراض وجود خبرة فعلية كلية لأن "الخبرات الممكنة" نفسها ، بملئها فكريا الفجوات الكائنة في الخبرة الفعلية ، قد قصد بها ، توصيلنا لمفهوم أو تصور خبرة واحدة متسقة مطلقة . وهذه الخبرة المطلقة ، التي تعرض كل الوقائع نفسها فيها ، بصورة مترابطة ، وبوصفها خاضعة بصورة مطردة لقانون محدد ، يتم إدراكها بوصفها "ممكنة" . ولكن مرة أخرى ، ماذا يعنى ذلك ؟ ، أيعنى فقط مجرد تحصيل حاصل أم أنه إذا تم التخلص من كل الفجوات والخبرة الفردية غير المنظمة

بواسطة حلقات ربط وخبرات إضافية ، تختفى هذه الفجوات والخبرات غير المنظمة أو المطردة ؟ هل تعنى فقط ، أنه إذا كانت هناك خبرة مطلقة لسلسلة مطردة من الوقائع ، فإنها تكون مطلقة ومطردة ؟ أو هل تعنى ثانية ، أنه يكفى القول ، بأن أي خبرة ممكنة مثل جبل ثلجى فى القطب الشمالى ، أو عقلى ، أو ما يوجد داخل الكتاب المغلق هناك ، كلها أشياء توجد بوصفها مجرد صور نهنية لدى ؟ . حقيقة أنى أعرف منها ما أستطيع إدراكه أو تمثله ، ولكن في الوقت نفسه أفترض أن لهذه الأشياء وجودا ما خارج صورى الذهنية . إن هذه لمسلمة تمثل لنا ، في هذه المناقشة الأولية ، مجرد واقعة (لأننا مازلنا لا نبحث عن شئ أعلى من واقعة المسلمة ذاتها) بل نبحث عن معناها ولا نبحث عن تبرير لها . فمثلا لا أعرف عن صديقى إلا الجزء الذى أدركه ، ومع ذلك أفترض تشابه هذا الصديق مع الصورة التي كونتها عنه ، بينما لا أفترض أن الصورة التي لدى عن التنين مثلا ، لا يمكن أن تشبه أي حيوان . كذلك أفترض أن تصوري لخبرة ممكنة ، عما يسمى بالذرة ، أو القطب الشمالي ، يعتبر تصورا صحيحا وصادقا ، خارج خبرتي ، وخارج أي خبرة فعلية القطب الشمالي ، يعتبر تصورا صحيحا على الأطلاق أو أفترض مصداقية هذا التصور في أجنحة وذيول ، يعد تصورا صحيحا على الأطلاق أو أفترض مصداقية هذا التصور في الخارج .

المشكلة إذن ، أن المادة بوصفها إمكانية للخبرة ، تكون أكثر من أي خبرة فعلية معروفة ، ومع ذلك تكون هذه المادة حقيقية بالنسبة للوعى ، ولكن المسألة ليست بهذه البساطة ، فلا تكون المادة موجودة بالنسبة الوعى ، لمجرد أنها كانت خبرة ممكنة حاضرة أو مدركة . فالواقع لا يتكون فقط من مجرد وجود صور ذهنية الخبرة المكنة في الوعى الحاضر ، وإنما في المسلمة المضافة والقائلة بأن هذا التصور يكون صحيحا خارج الوعى الحاضر ، فكيف يمكن قيام مثل هذه المسلمة ، إلا بإفتراض نوع من الوجود الفعلى لوعى العالم ؟ .

والآن دعنا نلخص الشروط التي خضعت لها نظريتنا عن الواقع الخارجي . الواقع ليس معطى لنا ويجب علينا إفتراضه . لأننا نرغب في وجوده . ولأن بعض حالات الوعي نوعا من المصداقية لوجودها خارج الوعي ، فإن هذه المصداقية هي ما تشكل

ثصورنا ومعرفتنا للعالم الخارجي ، مثل اعتقادنا في حالاتنا الماضية والمستقبلية ، ووجود جارنا ، والمكان والمادة والحركة . دائماً ما يدرك الواقع الخارجي بوصفه نظيراً لأفكارنا ، ولذلك تأتى وقائعه مشابهه لوقائع الوعى . تعد الفكرة التي نشكلها في أي لحظة عن الواقع ، تعبيراً عن جهدنا لرد معطيات الحس الحاضر ، والتصور الحاضر لخبراتنا ، الماضية إلى نوع من الوحدة ، التي تأخذ صوراً معينة . لذلك ندرك الواقع الخارجي أولاً بوصفه كائنا في المكان والزمان ، وثانياً بوصفه يدخل في علاقة سببية معنا . فإذا ما اكتمل مفهوم السببية المسقط على الواقع الخارجي ، يصبح مفهوماً يصور كلاً من الوقائع المتحدة والمطردة . فندرك الواقع الخارجي بوصفه خاضعاً لقوانين محددة ، ولكونه يخضع لها ، فإنه يشكل كلاً يتصف بالوحدة العضوية ، ولكن لما كان الواقع الخارجي ، لا يدرك دائماً إلا بوصفه موضوعاً لخبرة مطلقة ، تعرف كل الوقائع وتراها خاضعة لقانون كلي واحد ، وهنا بوصفه موضوعاً لخبرة مطلقة ، تعرف كل الوقائع وتراها خاضعة لقانون كلي واحد ، وهنا يظهر الغموض في نظريتنا عن الواقع الخارجي ، فالوجود يكون وجوداً فقط للوعي يظهر الغموض في نظريتنا عن الواقع الخارجي . فالوجود يكون وجوداً فقط للوعي والمعروف عن الوعي لدى الفهم العام أنه يوجد فقط لدي أفراد الإنسان . ومع ذلك يكون الواقع المفترض كلاً عضوياً يحوى سلسلة من الوقائع التي لا تكون معروفة لدى الناس بوصفها خبرات فعلية وإنما بوصفها خبرات ممكنة فقط .

ونحتاج بوصوانا إلى هذه النقطة من نظريتنا إلى بطل يساعدنا على إتمامها وطبعاً لسنا في حاجة إلى بطل من أمثال دون جوان ، وإنما إلى ذات مفترض ، يحوى الخبرات المكنة " ولقد افترضنا وجود هذا الذات المفترض ، ولم نبرهن على وجوده ، أو أنه جاء نتيجة ضرورية لمسلمة وجود العالم الخارجي ، ويستطيع أى فرد وضع أي فروض أخرى . ولكن فرضنا يمتاز بالبساطة والكفاية إن افتراضنا بوجود وعى ما ، تكون كل الخبرات المكنة ، وقائع فعلية حاضرة فيه ، يعد فرضنا كافيا ومناسباً لحاجة نظريتنا ، بينما افتراض "بركلي" اللاهوتي في صورته الأصلية مثلاً ، يبدو إفتراضا متجاوزاً لما يتطلبه مفهومنا النظري عن الواقع . لذلك ومن أجل التعبير عن أحد جوانب مسلمتنا الأساسية ، مفهومنا النظري عن الخبرات المكنة" المدركة تكون خبرات فعلية في وعي ما ، ولا ننسب نقترح القول بأن "كل الخبرات الممكنة" المدركة تكون خبرات فعلية في وعي ما ، ولا ننسب لهذا الوعي أي صفات أخرى ، غير مجرد معرفته لهذه الخبرات الأخري . بهذا نكون المناظرة لها ، والتي تطابقها في العدد وفي نوع العلاقات مع الخبرات الأخري . بهذا نكون قد شرحنا وحددنا مذهبنا المثالي في صورته الأولى .

إذا كان هذا الفرض يحتاج لمزيد من البرهنة ، ولنفس الإثبات الذي يحتاجه مذهبنا المثالى . فكيف لأى مذهب مثالى أن يتأسس ؟ ، إذا ما أمكن تأسيسه والبرهنة عليه ، فكيف يتحول هذا التصور الخاص بوجود فكر أزلى موضوعي (غير عاطفي) إلى شي ، يمكن أن يكون له قيمة دينية ؟ ولابد إن ما عرضناه وقدمناه بوصفه افتراضا ، يعبر عن مسلمات الفهم العام ، لابد وأن يتحمل مثل هذه الإضافات التي تجعله مناسباً لأن يصل إلى مرتبة نظرية فلسفية متسقة حول الواقع . لأنه مازال حتى الآن مجرد رغبة من رغباتنا ، بل ولم نثبت حتى الآن أنها رغبة تستحق الإشباع . أفنستطيع أن نجعل من هذا العارف لكل شي روحاً دينياً ؟ ، وماذا نفعل تجاه العلاقة الغامضة بينه وبين النفوس الفردية الواعية ، التي لا تحصل على حقائق الأشياء ، إلا بالاتفاق معه ؟ فإذا لم يكن في حقيقته العميقة القوة الخالقة لهما، فهناك إذن نوع من الضرورة الغريبة والغامضة ، تحتم انسجامها معه . إكتشافنا أن اتباع هذا الطريق ، يعد من أفضل الطرق الوصول إلى مذهبنا ، فإنه من الواضح أننا لم نسبر أغواره بعد .

وقد يظهر من يعترض علينا قائلاً "إن افتراضك هذا ، ليس إلا نوعا من العبث ، ولا قيمة له ، وكيف لك أن تسعى للبرهنة على مذهبك ، بينما يغلق مذهبك نفسه على الفكر الإنسانى ، ويصوره كما لو كان يحيا داخل كهف ، ففى عرضك لعلاقة الوعى الكلى الذى يوجد فيه كل العالم المادى ، بالوعى الفردى لمفكر معين ، جعلت حصول هذا الفكر الفردى على حقيقتة ، يعتمد على إتفاقها مع العقل العارف لكل شئ ، ولكنك فى نفس الوقت تفصل بين الفكر الفردى والفكر العارف للكل ، وتقول باستحالة انتقال أحدهما إلى الآخر . فلا يستطيع هذا الفكر الفردى مفارقة ذاته ، لمقابلة هذا الفكر اللامتناهى ؛ فيعرف ما أكان يتفق معه أم لا . إنك تجعل علاقة العقل الشامل (م) بالفكر الإنسانى البسيط (ن) علاقة لا تسمح بأى نوع من تبادل الفكر بينهما ، ثم تأتى وتأمر (ن) ، بأن عليه محاكاة (م) أو الإتفاق معه . ثم تسلم بأن هذا الاتفاق بين هذين النمطين من الفكر قد تحقق ، بالرغم من إستحالته طبقاً لافتراضك ذاته ، وأخيراً تسمى ذلك فلسفة . عموما لك أن تقول ما تشاء عن جمال وعظمة وشجاعة المسلمات ، فكل ذلك لا قيمة له . فدائماً ما تبدو المسلمات أقل الأشياء قيمة ، إذا ما قورنت بالنظرية التى تؤسسها »

بالرغم من وجاهة هذا الاعتراض الذي يقول به الفهم العام ، فإنه مثل كل أنواع الشك الفلسفي ، يتحول إلى صالحنا ، بمجرد فهمه فهما صحيحا . من الضرورى أن نستمر في توضيح العلاقة بين العقول الفردية والعقل الشامل ، ولكن دعنا قبل الشروع في ذلك ، نذهب بهذا الاعتراض إلى أقصى مداه . ونرى أسوأ صوره . من الواضح أنه يؤدى بنا إلى الشك المطلق . إذ يقول : إن علاقات عقولنا الفردية ربما يصعب عليها تقديم أى أساس لافتراضنا . وبالتالى تصبح كل مسلماتنا فارغة وباطلة . وكل شئ قابل الشك . وربما نكون على خطأ في كل تفكيرنا ، ويستحيل علينا التيقين بوجود العالم الواقعى » . عن هذه النقطة نكون قد أصبحنا وجها لوجه مع الشك النظرى الكامل ، فماذا نستفيد منه ؟ ولماذا لا نتعامل معه مثلما تعاملنا مع الشك الخلقي في فصيل سابق فنستقبله بروح ودية ، ونكتشف معانيه ومسلماته . فقد يحول هذا العالم الواقعي القائم على المسلمات إلى عالم ونكتشف ما الحياة الروحية .

الواقع أن هناك شيئا واحدا يتضمنه هذا الشك ، ويعد بسيطا جدا لدرجة أنه غالبا ما نغفل عن ملاحظته في أثناء وضعنا للفروض . إذ يتضمن أننا نستطيع أن نخطىء تجاه عالم خارجي ما . لذلك ، يفترض أن هناك فرقا بين الأحكام الصائبة والأحكام الخاطئة حول الطبيعة (۱) ولكن ما الذي يتضمنه قولنا ، إن حكما ما ، يكون إما صادقا وإما خاطئا ؟ . إن الإثبات والإنكار والشك ، كلها عمليات تتضمن التفرقة الحقيقية بين الصواب والخطأ ، وبالتالي تتضمن كل هذه العمليات الإفتراض بوجود هذا الفرق . وتتضمن أيضا أن ما يكون متضمنا بنفس الدرجة في الحكم الصائب وفي الحكم الخاطئ ، يكون يقينا حقيقيا ولا يمكن الشك فيه . ولكن ما هو الافتراض المتضمن في القول بأن حكما ما حول الواقع الخارجي يكون حكما خاطئا أو زائفا ؟ من الضروري بحث هذه المسألة إذا أردنا فهم معني مذهبنا الشكي .

<sup>(</sup>١) هنا يستخدم رويس كلمة 'الطبيعة' والواقع' والعالم بمعنى واحد (المترجم)

وبمجرد البدء في بحث هذه المسألة ، نواجه بتناقض مزعج ، إذ يبدو أن نظرة معينة تصبح من خلالها كل الأحكام المخلصة أحكاما صحيحة . دعنا نتنكر قصة الفارسين والدرع . حيث يتهم كل منهما الآخر بالكنب . ويرى في تفسير ، الآخر زيفا متعمدا ، بالرغم من أن كلا منهما لا ينطق إلا بالحقيقة . والمشكلة فقط في أنه لم يعبر عن نفسه تعبيرا كاملا . إذ كان من الواجب عليه أن يقول إن الدرع كما أراه من جانبي ، يبدو أنه من الفضة أو من النهب » . ولكن المشكلة أن كلا منهما قد ترك مسألة الأهلية ، وقال كلمة الدرع ، فقط ، وبالتالي بدأت المعركة .

ويبدو أن هذا الموقف الشائع عن الفارسين والدرع ، يسبب لنا إزعاجا ، بمجرد تعميم السالة والتفكير فيها . هل حقيقة عندما تصدر أحكام مخلصة على الأشياء ، تكون مختلفة عن الأشياء كما تظهر لنا ؟ فإذا ما قلت : إن السكر لنيذ الطعم ، وقال صاحبي « : إنه مر المذاق " أيكون ذلك تتاقضا في المصداقية ؟ إلا يمكن أن يكون كل منا مخلصا وصابقا في حكمه أو فيما يقول ؟ والمماب بعمى الألوان ، أيكون مخطئا في الحكم ، عندما يقول إنه ليس هناك اختلاف في اللون بين ثمار شجرة التوت وأوراقها ، عند النظر لها في ضوء معين ؟ ، ولكن لماذا لا يكون ذلك حال كل أقوال الناس عن الأشياء ؟ فإذا كنت صابقا في قولك ، أفلا يكون ذلك مرتبطا بكيف تتجمع الأفكار لديك وبكيف تظهر لك ؟ ، وإذا قلت إنه لا يحدث شئ بدون سبب ، أفلا تعنى أن ما تدركه من كلمة السبب ، تدركه مرتبطا مكل حدث حاضر في عقلك الآن ؟ وإذا قلت : إن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقتطين ، أفلا يعنى أن ما تدركه الآن تحت مسمى الخط المستقيم ، ويتطابق مع ما تعنيه الآن ، بأقصر مسافة ؟ ، الآن كيف يمكن أن يكون هناك تعارض مباشر بين حكمين صائقين ؟ أفلا يقول جارك : إن الداروينية هراء وزائفة ، وتقول أنت : إنها منحيحة . فأين تقع الآن واقعة التناقض ؟ يقول الجار ، أن لديه الآن في عقله فكرتين ، فكرة عما إختار تسميته الداروينية ، و أخرى عما اختار تسميته بالكلام الفارغ . ويقول الفكرتين تتطابقان ، تماما مثلما قال الفارس عن درعه ( الدرع بوصفه منظورا له من جانبه ) أنه مصنوع من القضة . وتقول أنت ، بأن فكرتك عن الداروينية تتفق مع فكرتك عن الحق ، تماما مثلما قال الفارس الثانى ، بأنه يرى الدرع مصنوعا من الذهب . لماذا الصداع والخلاف ؟ إن كل الأحكام تظهر على أنها مجرد سرد يحدث أو يدور في عقولنا . فمن يستطيع الشك في صدقها ، إذا كانت مخلصة ، وصادرة عنا ؟ أيستطيع أي فرد منا أن يصدر أحكاما ، لا ترتبط ولا تحمل تفسيرات واضحة لكيف ترتبط وتتجمع أفكارنا ؟ لماذا لا يقول اللص أمام القاضى أن فكرتى عن ما أسميه سرقة الدجاج تتفق مع فكرتى عن ما أسميه الفضيلة وريما يرد القاضى قائلاه أيها الوغد ، إن فكرتى عن ما أسميه سرقتك للدجاج تتفق مع ما أسميه سرقة بغيضة ، فأيتعارضان حقا في الرأى ، حتى يمكن القول : إن أحدهما صادق والآخر خاطئ ؟ هل يعبر كل منهما عن جانب مختلف من جوانب العالم ؟ وما هو الحق ، أهو ما يتفق مع الجانب المادي أم مع الجانب الخلقى ؟ ألا يكون كل بحث ، وكل حجة ، أهو ما يتفق مع الجانب المادي أم مع الجانب الخلقى ؟ ألا يكون كل بحث ، وكل حجة ، وكل قصة ، وتوقع ، وعقيدة ، أو رأى ، وإقرار وإنكار كل عملية من تلك العمليات ، مجرد تعبير عن وحد حاضرة لجموعة من الأفكار لدى فرد ما ؟ فئين يمكن لقولين أن يلتقيا علي أرض مشتركة ، حتى يمكن الحكم بأن أحدهما صادق والآخر خاطئ حقا ؟ أيكون الرض مشتركة ، حتى يمكن الحكم بأن أحدهما صادق والآخر خاطئ حقا ؟ أيكون مشترك حقيقى بينهم ؟ وإذا لم يكن لها موضوع ، فكيف يمكن وصفها بالصدق أو بالكنب على الإطلاق ؟

إن نظرة فاحصة لهذا الموقف تبين مدى اتساع التناقض ، ومع ذلك قام بعض المفكرين بالرغم من هذا الإتساع ، وكثرة أنماط التناقض ، بإطلاق اسم النسبية المطلقة عليها كلها ، ولما كان كاتب هذه السطور في فترة من حياته من أنصار هذا المنهب وشرف ، بمحاولة السعى والبحث عن الأسس العقلية للمنهب ، فإنه يحق له المشاركة في معارضته . إن المنهب قد يبدو مقنعا ، في اعتماده على المفارقات التي عرضناها ومحقا في قوله بالنسبية ، وبالرغم من ذلك ، فإنه يظهر خاليا من المعنى ، أو مليئا بالتناقض الداخلى . فإذا لم يكن هناك تمايز حقيقي بين الصواب والخطأ ، فإن القول بوجود مثل هذا الفرق ، لا يكون خاطئا بصورة حقيقية ، بل قد يبدو خاطئا فقط ، ومهما حاوات فان تخرج عن هذه الدائرة الحتمية . فإذا كان من الخطأ القول بوجود حقيقة مطلقة ، أفيكون خاطئا بصوره

نسبية أم بصورة مطلقة ؟ فإذا كان خاطئا بصورة نسبية ، فإنه إذن ليس خاطئا بصورة مطلقة . أفيكون القول بأنه خاطئا بصورة مطلقة ، يكون هو نفسه خاطئا ، ولكن أيكون خاطئا بصورة مطلقة أم بصورة نسبية ؟ ولذا يجب أن تصل فى النهاية إلى القول ، بأنه إما أن يكون خاطئا بصورة مطلقة ، أو صادقا على الإطلاق وإلا سوف يؤدى هذا الدور اللامتناهى إلى فقدان التمييز بين الحقيقة النسبية والمطلقة لمعناه ، وبالتالى يفقد مذهبك عن النسبية الكاملة معناه . هل تستطيع القول " لا وجود لحقيقة مطلقة " ؟ من الواضح أنك إذا أردت أن يكون لقولك معنى ، يجب أن تقول إنه لا وجود لحقيقة مطلقة ، إلا لهذه الحقيقة ذاتها ، بأن لا وجود لحقيقة ، فإنه يوجد إذن تمييز مطلق بين الصواب والخطأ .

وعندما نتحدث هنا عن تمييز مطلق بين الصواب والخطأ ، نقصد وجود فرق "حقيقى" بين الصواب والخطأ . وهذا الفرق الحقيقى يعترف به أكبر المدافعين عن النسبية ، لأنه عندما يدافع عن النسبية ضد أنصار الإطلاقية ، يعتمد على أنه على صواب "حقيقى" وأنهم على خطأ "حقيقى" .

وبالرغم من شعورنا بالفرق ، تظل المفارقة قائمة ومعقولة . فكيف يكون للأحكام المختلفة ، التي صدرت في أزمنه مختلفة ، موضوع مشترك على الإطلاق ؟ فإن لم يكن لها موضوع ، فأين يوجد إذن الفرق المفترض بين الصواب والخطأ ؟ وماذا نفعل مع هذا التناقض الظاهري ؟ .

وبأى معنى يكون الرأى الخاص بغرد خاطئا بصوة حقيقية ؟ إذ يجب أن يكون هناك خطأ حقيقى ، وإلا يفقد شكنا نفسه معناه ، ونعود ونقع فى هذه الفوضى ، ولا تستطيع إثبات صحة شكنا نفسه ، أو ما نستفسر عنه ، ولكن ومع ذلك كيف نشرح إمكانية الخطأ ؟

ويختص الفصل التالى بمعالجة هذه المسألة بدراسة تفصيلية . ولكننا الآن نغامر بعرض اقتراح لحلها . وإن كنا نستسمح القارئ بالعودة إليها أخرى . والواقع أنها مسألة من المسائل الحرجة بالنسبة لكل موضوعات البحث . لأنه من خلالها تنتقل المثالية من مجرد افتراض نظرى ، يعبر عن مسلمات ، إلى المثالية بوصفها مذهبا فلسفيا ، يستند

على أعمق أساس فكرى ممكن ، وبالأخص على الفرق بين الصواب و الخطأ ، فتصبح مشكلتنا المنطقية كنزا للحقيقة المثالية . ولكننا الآن نقدم مجرد اقتراح ، ولا نطالب بالإلتزام به أو الموافقة عليه .

عندما يقول فرد ما إن كل الأحكام لا تتساوى في درجة الصدق ، وأنها لا تتفق جميعا مع الموضوعات التي قد الاتفاق معها ، فإنه يضع افتراضا أو مسلمة ، يعتمد عليها كل تفكير أو نقاش ، وكل المسلمات التي سبق عرضها ، وفي العلم والأخلاق . وهذا الإفتراض هو: أن الاتفاق أو عدم الاتفاق بين أحكامه وموضوعاتها المقصورة أمر موجود ، وله مبعناه لدى فكر فعلى أو وعي ، يكون كل شيء فيه حاضرا ، وبالأخص الحكم والمضموع الذي عليه أن يتفق معه . لأن إذا كان لدى الفكر موضوعات ، توجد خارجه ، وعليه أن يتفق معها أو لا يتفق ، فإن هذه الموضوعات ، وهذا الاتفاق لا يمكن وجوده ، إلا إذا كان هناك فقط ، فكر يحوى كلا من الحكم والموضوع الذي يجب أن يتطابق معه ، ويجب أن يكون صلة هذا الفكر الشامل بفكرى وموضوعاته ، مثل صلة عقلى بالأفكار الجزئية المختلفة التي يقوم بتجميعها وتوحيدها عند إصداره أي حكم من الأحكام المركبة . لأنه فقط بوجود مثل هذه الوحدة ، يستطيع هذا الفكر الأعلى مقارنة حكمى بموضوعه ، وبذلك يشكل العلاقة المتضمنة في صواب أو خطأ تفكيري . وهكذا ، الفرض الشائع والقائل بأن أي حكم من أحكامي ، يمكن أن يتطابق أو لا يتطابق مع موضوعه الحقيقي ، عندما يكون هذا الموضوع كائنا خارج فكرى ، فإن هذا الافتراض الذي لا تستطيع بدونه تكوين أي أحكام ، يحوى ضمنا الافتراض القائل: إن كل وجود روحى أو مادى ، يكون موجودا وحاضرا بطبيعته الحقيقية ، لدى فكر ذكى شامل ، ويكون عقلى ببساطة منه . وائن كانت المثالية الذاتية ترى أن العقل لا يستطيع أن يهتم إلا بموضوعاته ، ولا ينظر إلا ما بداخله ، فتلك النظرة تؤدى إلى التطابق والصدق والأخلاص ، واستحالة وجود الصواب والخطأ ، فإذا كان ما أتحدث عنه عبارة عن أفكارى ، فإن الموضعات لن تكون إلا جزءا آخر من أفكارى ، ولا أستطيع الخطأ في الحكم عليها ، مادمت أقصدها ، فضلا عن أن عمليات مثل النقد والرفض والبحث عن الحقيقة والشك ، تصبح علميات لا قيمة لها ، واكن إذا كان عقلى على صلة بفكر أعلى تماما مثلما تكون أفكارى الجزئية على صلة بالكل الذي أفكر فيه ، حينتذ يمكن وجود الصواب والخطأ أي الصواب الموضوعي والخطأ الموضوعي ،

طالما أن فكرى وموضوعه ، والموضوع كما أتصوره وأفكر فيه ، وكما هو موجود بالفعل على حقيقة ، موجودون جميعا لدى فكر شامل كلى ، بوصفهما عناصر منه ، ويعيشان ويتحركان فيه ، ويستمدان وجودهما منه . ومثلما يكون لافكارى وحدة تجمعها إلى حد ما ، كذلك يجب أن يفترض أن العقول وموضوعاتها تجتمع في وحدة في هذا الفكر الشامل . وعندما أقول لنفسى وبنوع من اليقين الذاتى ، بأن هذا الخط الذي أتصوره ، أقصر من ذلك الخط الآخر وإن أى قول غير ذلك يعتبر قولا خاطئا ، وكذلك عند قولى : إن كل الخطوط المستقيمة في كل الأحوال ، هي أقصر المسافات بين طرفيها ، فإن كل هذه الأقوال ، لا تكون صائفة صدقا موضوعيا ، وما يقابلها لا يكون خاطئا بصورة موضوعية ، إلا إذا كان كل من عالم الخطوط المستقيمة المكن ، وأفكارى عن هذا العالم ، أمورا معروفة لفكر أعلى وتشكل في الحقيقة أجزاء أو عناصر " لفكر أعلى ، يستطيع أن يقارن ، مالا أستطيع مقارنته ، ويكون مركبا مما آراه عناصر مستقلة ويكتشف أكان فكرى صائبا أم خاطئا .

كان ذلك هو الإطار العام للبرهان ، الذي نحاول به في الفصل التالى من الكتاب ، أن نؤسس عليه ما يسمى بالمثالية الموضوعية أو المطلقة . وسوف نجد أن هذه النظرية التي عرضناها ، عبارة عن افتراض ضرورى ، لكل تفكير واضح ، ولتقديم إجابات عن المسائل المحيرة بالنسبة لطبيعة الفكر ، لا يستطيع أي فرض آخر تقديمها ، بدون الوقوع في التناقض . وإن نستبدل المفهوم العلمي بهذا التصور الجديد الواقع . وإنما على العكس من ذلك ، فنلاحظ أن هذا التصور يفترض وجود الروح العلمي وجودا مسبقا ، وفي نفس الوقت يشبع حاجات هذه الروح العلمية ذاتها . فلن تقدم النظرية أنا أي تفسير مسبق لوقائع الخبرة ، وإنما تقدم أنا ما يجعل هذه الخبرة ممكنة . وتعد هذه النظرية التي نقدمها بوصفها التفسير المعقول الوحيد لطبيعة الحقيقة ، هي المذهب القائل بأن العالم يوجد في فكر ما ، شامل وعارف لكل شئ ، وكلى ، وتوجد لديه العلاقات والحقائق ، ويستطيع تقدير أفكارنا الناقصة وله وفيه نحيا جميعا ، ويمكن أن نؤكد أنه لا وجود لأي وجهة نظر أخرى ، تستطيع تقديم فلسفة ، أو أي مفهوم علمي معقول عن طبيعة الأشياء .

وربما يشتاق القارئ إلى المعرفة الحجة التى قد أسسنا عليها نظريتنا السابقة ، ولكن عليه الانتظار للفصل التالى فى هذا الكتاب . فنود أن نعرض عليه أولا بعض ملامح نظريتنا الدينية ، التى قد تظهر أو تترتب على إفتراضنا أو نظريتنا ، بعد إدراكها إدراكا واضحا .

إن العلاقة الغامضة بين الأفراد والعقل الكلى التي قد ظهرت في عرضنا الأول لذهبنا المثالى ، قد أصبحت واضحة ، بمعنى أن الأفراد يوجدون بوصفهم عناصر في الفكر الكلى . وإن يصبح وجودهم مجرد أحلام يحلم بها كائن آخر ، وإنما وجود يمثل عنصرا في حقيقة أعلى تضمهم جميعا . ولا تكون هذه الحقيقة العليا مجرد قوة ، أو تنتج الأفراد بأن تحلم بهم ، وإنما تكمل وجودهم بوصفهم كائنات منفصلة ، لا تتحقق لهم الحقيقة العقلية الكاملة . وباك هي النتيجة الأولى لنظريتنا .

ويتبع هذه النتيجة نتائج أخرى . فإذا هناك هناك مثلا ، حقيقة موضوعية التصورات الأخلاقية ، فإن تلك الحقيقة تكون معروفة منذ الأزل لهذا الفكر الشامل . وإذا كانت هناك أفعال خلقية أو لا أخلاقية ، فإن كل هذه الأفعال ، تكون معروفة ومحكوم عليها ، من قبل هذا الفكر الواعى الحاوى لكل شئ . ولذلك رأينا النبى " أيوب " يسعى لقاض عادل يعلم كل شئ ، ويقول عنه ": إنه يعرف الطريق الذي أسلكه " . لقد وضح أن هناك فكرا موضوعيا قائما منذ الأزل ، يقيم كل أفعالك الخيرة والشريرة . فئنت جزء من الحياة الكلية . وأفكارك أجزاء من الكل .. وتشكل أفعالك عنصرا من عناصر الكون ، الذي يعرف القاضى العظيم كل جوانبه . إن كل شئ تفعله أو تفكر فيه ، يكون معروفا ومقدرا من قبل هذا الفكر المطلق ، الذي يحوى كل الحقائق المكنة ، ولديه كل العلاقات الماضية والحاضرة والمستقبلية ، لكل كائن ممكن الوجود ، وكل الأفعال والأفكار المنتشرة والحاضرة في كل مكان ، فإذا كائت هناك فضيلة عرفها ، كانت هناك رذيلة عرف نتائجها وقدرها .

وياكتشافنا لهذه الحقيقة ، نستطيع التخلص من كل المسائل المتعلقة بهذه القدة ، أو حتى بالملائكة ، أو التبرير التاريخي لأفعال الله ، إن عالم الحياة الإلهية لن يصبح في حقيقته العميقة قوة من القوى بل عارفا لا متناهيا ، يعرف كل القوى ، ويعلو فوقها جميعا يستطيع مبدأ خير التحقق في عالم فاسد ، بل قاضى عادل قادر على تقدير العالم . وريما في اكتشاف هذه الحقيقة وتأملها ، نشعر بالسكينة الدينية .

والحقيقة أنه في ضوء كل ذلك ، يمكن أن تظهر المسلمات التي عرضناها في الفصل السابق ، ظهورا جديدا . فقد قلنا ، : إنها تعبر عن الشروط التي نلتزم بها في عملنا . فهي تعبيرات عن روح الولاء الشجاع للأعلى . لم تستطع أن تجد تحققا كاملا في الخبرة ولكنها لا تقاوم التحقق ، إذا ما جاء من مصدر أعلى . وهذا المذهب إذا ما استطعنا التوصل إليه ، فسوف يقدم لها تحققها الأعلى . ولن ينتهي أو يتوقف عملها ، بل تظل إلى الأبد ، القواعد التي نعمل بناء عليها ، بعد أن تكون قد إشتقت لنفسها طريقا واضحا ولم تعد مجرد قفزات في الظلام . فنرى أن عندما أفترض العلم المعقولية ، وإفترض الدين الخيرية ، بوصفهما الحقيقة الكامنة في قلب الأشياء ، وتمثلا جوهرها ، فإن كلا منهما على صواب في إفتراضه ويصبح لدينا السبب الكافي والواضح للتمسك والإستمرار في القبول بكلا الافتراضين ، وتنظيم حياتنا طبقا لهما . إن مثل هذا النمط من الإيمان ، بات يشكل مصدرا لحياتنا ، ونستمد منه غذاعنا ، ولكنه إيمان نو أساس فلسفي .

نلتمس العفو من القارئ على هذه الوقفة الطويلة عند المثالية بوصفها مجرد مسلمة ، بينما مازال أمامنا مذهب خطير علينا سبر أغواره ، والحقيقة أن سبوء الفهم كان وراد محاولة تعاملنا مع المثالية كمجرد مسلمة ، نسعى لإدراكها إدركا واضحا ، قبل المضى قدما فى إقامة المثالية المطلقة ، بوصفها نظرية قابلة للبرهنة .

## الفصل الحادى عشر

## إمكانية الخطأ

لا يشعر بجدوى الفلسفة إلا من كابدها كعاشق اكتوى بنار العشق لمحبوبته»

جان جاك روسو – دهلويز الجديدة،

بعد أن توصلنا إلى النظرية ، والإطار العام التدليل عليها يمكننا الآن السير قدما نحو مريد من التفصيلات . فقد أصبح لدينا تصور لحجم الموضوعات التى علينا أن نتعامل معها . وشعرنا بالصعوبات التى تعترض طريق اليقين . واكتشفنا طريقا واحدا مازال يمثل المخرج الوحيد لنا ، وهو طريق التسليم بما يتطلبه الوعى الخلقى . حول العالم ، ويقع وراء الخبرة . والحقيقة أن كثيرا من المفكرين منذ كانط قد بدا لهم أن ذلك هو الطريق الوحيد المتاح أمامنا . فعاشوا في عالم الفعل ، وقالوا : بأن الشك يحيط بكل ما هو نظرى. ويجب على الإنسان أن يسلك كما لو كان العالم مؤيدا لحاجاتناالخلقية . ويجب أن يؤمن ، ويبذل الجهد ، ويخاطر من أجل الجائزة الكبرى . فإذا كان العالم ضد رغباتنا فعلينا ، ألا نعترف بذلك ، إلا بعد شعورنا بالدمار الكامل . وإذا كان العالم الجاحد لا يهتم بأفعالنا الخلقية ، فعلينا أن نستمر في تلك الأفعال ، وخاصة تلك التي لا تحقق مصالحنا الشخصية ، وإنما تحقق الخير لذاته . تلك كانت وجهة نظر من يتأسس دينهم على مسلمة ما .

ونحن أيضا شعرنا أن مثل هذا الإيمان يعد إيمانا دينيا . وعزمنا على القبول به ، إذ لم نجد أفضل منه . ولكننا لم نكن قانعين به . ففى أيامنا العصيبة ، لا نشعر بعون المسلمات . ونشعر بالقلق ، فالشر يبدو منتصرا دائما ، ولا أمل فى الحصول على الخير ، ولا نشعر بأى قيمة فى الكفاح من أجل تحقيقه ، ولذلك نرى أنه من الأفضل أن نحصل لأنفسنا على شيء أفضل من المسلمات . وإذا لم نتمكن من ذلك فلن نخفى الحقيقة .

فمن الأفضل لنا أن نحيا حياة اليأس ، ولا نحيا حياة ، نكذب فيها كذبا متعمدا تجاه أكثر أفكارنا عمقا . إن عدم نجاحنا في الوصول فلسفيا إلى ما هو أفضل ، لا يعنى أننا من دعاة الشر أو الرذائل ، لذلك علينا أن نحاول دائما أن نبدأ من جديد .

ولقد حاولنا واستطعنا في الفصل السابق ، أن نشكل لأنفسنا تصورا عاما ، لنتيجة لم نكن نتوقع الوصول إليها . لأنها انبثقت من قلب الشك ذاته . فلقد شككنا حتى بلغ بنا الشك أقصى مداه ، وفقدنا الثقة في كل شيء ، حتى بدا لنا فجأة أننا قد توصلنا إلى كنز ثمين لا يقدر بثمن . وكان لا يمكن أن نصل إليه بأى طريق آخر . فقد افترض شكنا ذاته ، أن الخطأ ممكن . وكان شكنا الواسع ، قد افترض الوجود الفعلى الشروط التي تجعل الخطأ ممكنا . ولابد أن تكون هذه الشروط التي تحدد الإمكانية المنطقية للخطأ هي نفسها الحقيقة المطلقة . وهذا هو الكنز الذي ظهر لنا وسط كل أنواع الشك التي مارسناها . ولقد رأينا كم كانت ضخامة وقيمة هذا الكنز الذي كشفناه في الأجزاء السابقة من بحثنا . وما علينا الآن إلا الاستمرار في البحث عن المزيد . فنستوضح الغامض ، بعد أن اكتسبنا من المناقشات السابقة العزيمة ، وشعرنا بقمة المحاولة .

ويجب أن ننبه القارىء ، إلى أن الطريق شائك وملىء بالصعاب . لأنه طريق من طرق البحث الفلسفى الصعبة . ولا نفرض أو نلزم الفرد باتباعه . إذا لم يكن لديه الرغبة المخلصة . ونأمل فى أن يعطى القارىء لهذا الفصل ، قدرا أكبر من الاهتمام ، حتى لا يشعر بمزيد من الملل الذى عائماه فى أثناء قراءة الأجزاء الأولى من الكتاب . ولا ينكر كاتب هذه السطور ، أن الجائزة الثمينة التى يأمل فى الحصول عليها ، كانت وراء تحمله مشقة طريق الوصول إليها .

-1-

وقبل الاستمرار في بحثنا أود توضيح بعض النوافع التي دفعتني إليه . فلقد اتجه كاتب هذه السطور إلى دراسة النقد الكانطي ، وكتب ما يسمون «بالفلاسفة بعد كانط» ، لإعانته على معرفة المباديء العامة ، التي تشكل أساسا المعرفة ، فما وجد إلا المشاكل القديمة والمعروفة ، فلا تستطيع التجربة في حد ذاتها أن تولد اليقين تجاه المباديء العامة . لذلك قال كانط أن علينا أن نطبق مبادئنا الخاصة على التجربة . فقد عرفنا

بمبدأ السببية ، لأنها أحد المبادى الأساسية للعقل ، التى نرتب بها ونفسر بها تجارينا . ومادمنا نفكر فى التجربة ، فإننا نفكر بها من خلال رابطة السبب والسبب متى نستطيع إدراكها ، فالسببية مسألة ضرورية لإدراك الأشياء . وقد سئل «كانط» ، لماذا فقط هذه المبادى العقلية بالتحديد ، ألا توجد مبادى وأخرى ؟ فأجاب كانط «بأن ذلك لا يمكن تعليله» . ولكن لنفرض أننا لم نطبق هذه المبادى على التجربة . أو أننا توقفنا عن التفكير فى التجربة ، بأنها مترابطة سببيا . فماذا يحدث إذن ؟ ، يجيب كانط : لا تستطيع التوقف عن استخدام تلك المبادى ولأن التفكير الإنسانى ، تفرض طبيعته ، أن يلتزم بهذه المقولات والمبادى الفكرية إلى الأبد» . ولكن كيف عرفت ذلك يا سيدى ؟ ، لماذا لا يستطيع المفكر أن يتبع طريقا جديدا غير طريق المقولات فى يوم ما ؟ ، وما الذى يمنع فعلا ، أن يأتى اليوم الذى يتم فيه اعتبار مبدأ السببية ، مبدأ غير ضرورى ، أو غير أساسى على الإطلاق ؟ أنعام بصورة مسبقة أن مبادئنا القبلية ، ضرورى ، أو غير أساسى على الإطلاق ؟ أنعام بصورة مسبقة أن مبادئنا القبلية ، يجب أن تظلل هكذا إلى الأبد ؟ ، وإذا كان ذلك فى مقدورنا ، فماذا نفيد من معرفة ذلك ؟ .

وهكذا يتركنا كانط في حال من الشك بالنسبة لأى مبادىء أساسية نستطيع أن نؤسس عليها أي معرفة يقينية عن العالم .

والآن دعنا نتعمق قليلا . أمن الممكن وجود أي أحكام يقينية على الإطلاق ؟ ، إذا كان هناك من يسير على نهج كاتب هذه السطور ، ومارس الشك من خلال مراجعته لوجهة نظر كانط ، فإن موقفه ، يكون موقف من لا يقبل شيئا دون فحص ونقد . «ويمكن تلخيصه كما يلي» إن النتيجة التي انتهى إليها كانط ، وهي أن كل أحكامنا ، ويوفر الحس مادتها . وبذلك يمكن اعتبار ضرورة أي حكم ، تتمثل في القول بأن الاتحاد الحاضر بين الفكر والحس ، يؤدي إلى ظهور الأشياء . فإذا ما حدث تبدل في صفات العقل أو طبيعة الحس ، تبدلت الحقيقة . فيكون كل حكم بالفعل حكما صادقا في لحظة إصداره ، ولكنه لا يكون صادقا بالضرورة في لحظات أخرى ، وكل ما هنالك أننا نفترض مصداقيته في هذه اللحظات الأخرى» . واستمرارا لوجهة النظر هذه «لا توجد وسيلة أخرى يستطيع بها العقل توحيد أحكامه والمحافظة على وحدتها من لحظة لأخرى ، إلا عن طريق المسلمات . فنحن نحيا في الحاضر ، وفي هذه اللحظة ، وليس للمستقبل في هذه اللحظة الحاضرة ، ولكننا نسلم فقط أو نفترض وجودهما وبدون المستقبل في هذه اللحظة الحاضرة ، ولكننا نسلم فقط أو نفترض وجودهما وبدون المناضرة .

وعندما نتمسك بهذه النظرة ، فإن مؤلف هذه السطور يعترف بأنه لم يكن واضحا لديه دائما ، أكان من المكن تسميه باسم مذهب نسبية الحقيقة أم لا . وربما كان من الممكن ولكى يتم تجنب تناقضات مذهب النسبية الكاملة ، أن يأخذ صيغة المذهب القائل بأن حكم اللحظة الحاضرة ، يكون صائبا أو خاطئا ، بالنسبة لماض حقيقى ومستقبل ، ولكن ، مادام الإنسان محكوما باللحظات الحاضرة ، فإنه لا يستطيع مقارنة أحكامه بالواقع ، ليعرف أكانت صادقة أو خاطئة . وإذا كان مثل هذا التفسير يظلص المذهب من كثير من السخافات والتناقضات ، إلا أن كاتب هذه السطور ، يرى أن هذه النظرة تعبر دائما عن نفسها في صيغة مذهب النسبية الكاملة للحقيقة . ويقتنع في نفس الوقت بأن هذا المذهب لا معنى له ، وإن كان في وقت ما ، قد تصور مثما تصور غيره من الناس ، أنه مذهب ذات قيمة فلسفية .

وعند تطبيق هذه النظرة على مبدأ العلاقات السببية ، بين كاتب هذه السطور ، بأننا نفترض دائما ، بل ونطلب باستمرار بدون أى أدلة ، أن الطبيعة تسير بصورة مطردة فى المستقبل» . ودلل على وجهة نظره «بأن طبيعة المستقبل لا تكون ضمن معطياتنا الحسية مثلها مثل أحداث الماضي . فتتحد معطيات الحس والفكر فى كل لحظة إتحادا جديدا ، حتى توفر لنا ، حكما جديدا وافتراضا جديدا . والحكم الحاضر فقد ، هو ما يمكن تقديم الدليل على مصداقيته . وافتراضنا للعلاقة السببية مجرد طريقة النظر لعالم المعطيات الحسية الماضية والمستقبلية . وحتى يتم تجنب التفسيرات المتنقضة ، فإن مثل هذه المسلمات تعد عبارة عن محاولات لتنظيم وقائع الحس على المستقلة ، لأننا ، لا نسبتقبل من التجرية ، أي سلسلة كاملة من وقائع الحس على الإطلاق ، وإنما وقائع مفردة من لحظة لأخرى ، والتي نصدر عنها أحكاما منفردة أيضا . وكل ما عدا ذلك يجب علينا افتراضه ، وإلا لا وجود لهم» . وهكذا وبهذه الصورة يبلغ الشك بكل من تبنى هذه النظرة الفاحصة ، إلى أقصى مدى . فلا يستطيع الإنسان التأكد إلا من اللحظة الحاضرة ، وكل ما عدا ذلك مجرد افتراضات .

وعند الوصول إلى هذه النقطة ، ومن قلب وأعماق هذا المذهب الشكى ، وتلك المرحلة من الشك ، التى قد بدت النظرة الوحيدة التى عليه أن يتبناها ، ولو بصورة مؤقتة ، حاول كاتب هذه السطور الهروب بطرح سؤال جديد ، «إذا كان كل شيء ، لا يوجد في اللحظة الحاضرة ، يعد مشكوكا فيه ، فكيف يكون هذا الشك نفسه ممكنا ؟» . بهذا السؤال انتهت نسبية اللحظة الحاضرة . إذ ما هي الشروط التي تجعل الشك مدركا بصورة منطقية ؟ . إن هذه الشروط تجاوز حقيقة اللحظة الحاضرة . ويتضمن

الشك ، أن العبارة المشكوك فيها ربما تكون خاطئة . لذلك لدينا على الأقل حقيقة عامة واحدة مفترضة ، وهي «أن القول بأن كل شيء خارج محتوى اللحظة الحاضرة ، يكون قابلا للشك ، يعنى أننا قد نكون مخطئين في الحكم عليه . ولكن ماذا يعنى وجود خطأ ما ؟ هنا اكتسبت الإشكالية نوعا من الإثارة . وعندما حاول كاتب هذه السطور اقتحامها ، دخل في النقاش التالي .

- 5 -

قبل البدء في فحصنا لطبيعة الخطأ ، نستسمح القارىء في إضافة نقطة توضيحية . أن صعوبة دراستنا ، تكمن في أننا نقوم ببحث إمكانية موضوع بسيط وواضح وشائع جدا. وغالبا يكره الفهم العام مثل هذه الأمور ، لأنه يرى أنها أمور واضحة بذاتها منذ البداية . وربما قد يقبل الفهم العام أن يسال عن وجود الله ، عن أن يسال عن كيف هناك خطأ . أو عن كيف يكون الخطأ في أي موضوع ، أمرا ممكنا . ولكننا نطلب من الفهم العام أن يسير معنا حتى نرى النتيجة التي قد تنتج من هذا كله . ونؤكد للفهم العام أننا ، ليس لدينا أدنى شك في إمكانية الخطأ ، وتلك هي الصخرة الصلبة التي نقف عليها . لذلك يبدو سؤالنا متجاوزا للشك ، لأننا نسأل عن : كيف يكون الخطأ ممكنا . مجرد الشعور بالنفور من شيء ما ، أو قول ما ، ومع ذلك لا نوافق عادة على اعتبار الشعور بالنفور تعريفا مقنعا لما نقصده بالخطأ . قال «أدم سميث» في كتابه ، نظرية في العواطف الخلقية (١) ويتفق الفهم العام معه ، بأن من يستحسن أو لا يستحسن آراء الآخرين ، لا يعنى أكثر من مجرد ملاحظته لاتفاقهم أو عدم اتفاقهم معه» . ومع ذلك لا يقبل أحد تعريفا للخطأ ، يقول «بأنه الرأى الذي لا أحبه ولا استحسنه شخصيا» . إن طبيعة الخطأ محيرة . فالرأى العام سريعا ما يوافق على اعتبار القول الخاطيء ، لابد أن يظهر خاطئا ، لكل عقل سليم ، يكون عالما بحقائق الأمور . لذلك لا يعد النوق الفردى الذاتي كافيا لتعريف الخطأ ، وإلا كان هناك أنماط من الخطأ بعدد العقول الفردية . فالعقل السليم هو العقل الوحيد الذي يقرر ، معتمدا على نوقه الخاص ، ما هو الخطأ في حالة معينة . ولكن ما هو هذا العقل العادى ؟ ، ومن هو القاضى صاحب العقل السليم ؟ وهنا قد يتغير نهج الفهم العام ويسير في اتجاه عكسى . أقول : إن هذا الرأى خاطىء» . فماذا أعنى ؟ هل أقصد التعبير

Part I., sect. i., chap. iii., near the begining .

عن عدم محبتى لهذا الرأى ؟ ، بالطبع أقصد أكثر من ذلك . إذ أقصد أنى يجب ألا أحب أو أقبل هذا الرأى . ولماذا يجب ألا أفعل ؟ ، لأن الشخص صاحب العقل المثالى عند رؤيته الوقائع المعطاة أن يتمسك بهذا الرأى أو يقبله ، ولكن من هو الشخص صاحب العقل المثالى السليم ؟ ، يجيب الفهم العام قائلا : إنه الشخص المثالى . أى الشخص المثالى الذى أتصوره ، هو المثال المثالى الذى أتصوره ، هو المثال المقيقى ؟ ، هل لأنى أحبه ؟ ، يجيب الفهم العام : بل لأنه القاضى المثالى الذى يرى أن عقله يبدو عقلا مثاليا . ولكن من هو القاضى المثالى ؟ ، وهكذا ينتقل الفهم العام مددد .

وهكذا يتضح لنا أن القهم العام . لا يعرف معنى الخطأ ، ويحتاج لمزيد من المعرفة حول هذا الموضوع . ويجب ألا ندعه يزعجنا ، بإصراره على أن الخطأ موجود ، والشك فيه يعد مضيعة للوقت . والحقيقة أنه لا يوجد من يشك في ذلك ، ولكن نحن نسأل فقط ، عن كيف يوجد الخطأ ؟ وكيف يمكن أن يوجد ؟ .

لن نتجه في طريقنا لإجابة هذا السؤال إلى وضع بديهية معينة أو مسلمة ، نبدأ بها . ثم نستدل منها عن ما يجب أن تكون عليه طبيعة الخطأ ، وإنما سنحاول استخدام كل وسيلة متاحة . فقد نلجأ التحليل العام ، أو الأمثلة ، أو لمقارنة الحالات ، أي نلجأ لكل ما يمكن أن يرشدنا إلى معرفة طبيعة الخطأ ومعناه ، وماذا يتضمن . والقرار في النهاية ، يعتمد على الحدس المباشر ، فهو الوحيد القادر على هدايتنا الوسيلة المناسبة .

لذلك ، قد نبدأ عند دراسة مشكلتنا إما بدراسة بعض تعريفات الخطأ ، أو ببعض الفئات الخاصة منه ، ثم نسال : كيف يكون الخطأ فى هذه الحالة ، أو بذلك التعريف ممكنا ؟ مادام الخطأ يكون ممكنا بصورة ما ، فإننا قد نستفسر أو نسال عن : ما هى الشروط المنطقية التى تجعله ممكنا ؟ فنبدأ بعرض الافتراضات التى يضعها الفهم العام ، ليفسر بها إمكانية الخطأ ، ثم نبين عدم كفايتها . وتصبح النتيجة التى نصل إليها ، أن هذه الافتراضات العادية أو المألوفة الفهم العام ، تؤدى إلى استحالة الخطأ . أو أنها تحتاج إلى مزيد من الافتراضات . لذلك عندما نقول أن وجود الخطأ مستحيل ، فإننا نعنى فقط استحالته فى ظل هذه الفروض العادية الفهم العام . ولابد من تكملة هذه الفروض العادية ، بفروض جديدة ، وهذا هو موضوع دراستنا . باختصار شديد يمكن تلخيص الوضع كما يلى : يعتبر الفهم العام حكما ما ، صائبا أو خاطئا ، تبعا لصلته بموضوعه فقط ، ويصورة مستقلة عن أى حكم أو فكر آخر غير هذا الموضوع ، الذى جاء الحكم مشيرا إليه . فبالنسبة للفهم العام ، يكون كل حكم من الأحكام ، عبارة عن خلق مستقل ، يظهر بصورة منفصلة عن غيره من الأحكام ، ويسعى للاتفاق عبارة عن خلق مستقل ، يظهر بصورة منفصلة عن غيره من الأحكام ، ويسعى للاتفاق مم موضوعه . فإن حقق الاتفاق كان صائبا ، وإذا ما أخفق كان خاطئا . ولكن نلاحظ مع موضوعه . فإن حقق الاتفاق كان صائبا ، وإذا ما أخفق كان خاطئا . ولكن نلاحظ

أن هذه النظرة التى يقول بها الفهم العام ، تعد نظرة غير منطقية . فلا يستطيع الحكم أن يكون موضوع ، ويفشل فى الاتفاق معه ، إلا إذا كان هذا الحكم جزءا من كيان عضوى من الفكر . ولا يكون للحكم أى موضوع خارج ذاته ، إذا كان هذا الحكم واقعة منفصلة بذاته . ولذلك يجب إكمال هذه الفروض المسبقة الفهم العام ، أو إهمالها والتخلص منها . فإما لا وجود الخطأ ، أو أن كل الأحكام تكون صائبة أو خاطئة فقط بالنسبة لفكر شامل أعلى ، تفترض هذه الأحكام وجوده بصورة مسبقة ، ويظهر فى النهاية بوصفه مفكرا شاملا لا متناهيا . وهذه النتيجة التي وصلنا إليها ، لم تظهر من موقف صوفى أو جاءت من وحى، أو أنها ترتبت على مسلمة ، كتلك التي سلمنا بها فى الفصل السابق ، وإنما ظهرت من تحليل منطقى بسيط لمعنى أحكامنا .

ولا يعتبر الفهم العام الخصم العنيد الوحيد لدعوانا ، بل هناك أصحاب هذا الفكر الذي أسلفنا الإشارة إليه ، وهو الفكر الذي يحاول أن يقنع نفسه ، بيعض العبارات الغامضة والمتناقضة ، فيقول «بأن ليس هناك فرق حقيقي بين الصواب والخطأ على الإطلاق ، وإنما هناك نوع من الرأى أو من الإجماع بين الناس عن وجود فرق ، بين ما اختاروا أن يعنون صوابا ، وما يعنونه خطأ» . ولقد حاول كاتب هذه السطور . كما بين من قبل أن يعتنق هذه الوجهة من النظر في المسلمات ، والتي سبق طرحها من قبل . فقد تأخذ هذه النظرة صيغة التعبير التالية : «إن الصواب والخطأ ، بالرغم من قابليتهما التميين ، فإننا نميزهما فقط من خلال مسلماتنا ، ماداما تنتميان للماضي والمستقبل» . فهذه النظرات ، بالرغم من عدم إنكارها لوجود الصواب وجودا حقيقيا ، فإنها تيأس من الحصول على أي أحكام صائبة أو أي نوع من الصواب غير صواب اللحظة الحاضرة . من جهة أخرى يختلف مذهب النسبية الكاملة التي أسلفنا التعبير عنه ، عن مـذهب الشك المطلق ، بل أنه حاول إنكار هذا الشك ، بإعـادنه القول «بأن هناك خطأ ، يكون في حد ذاته خطأ» . ولا يعد ذلك تعبيرا متواضعا عن المدود الإنسانية ، بل عبارات لا معنى لها وغامضة ، فعندما قال الكريتي المشهود ، «إن كل أقوال الكريتيين في جميع الحالات كانبة» ، كان من الصعب دحض كلامه ، لأنه كلام لا معنى له . كذلك يكون الحال مع العبارة التي تعلن أن وجود الخطأ يكون بسبب خيال خاطىء يتم الاعتقاد فيه . إذ لا يستطيع أي جمع من الناس أن يجعل الخطأ خطأ . لأننا قد نستطيع أن نكتشف الخطأ ، أو قد نرتكبه ، ولكن لا يمكن أن نخلقه . فعندما نرتكب خطأ ، فنحن لا نقول أكثر مما هو خاطىء بالفعل . وإذا كانت نظرتنا الشكية في الفصول السابقة ، تبدو أنها تعتبر الصواب والخطأ مجرد موضوعات لسلماتنا ،

فقد كان ذلك بسبب أننا فى حالة الشك التى كنا نعيشها ، كان الصواب الحقيقى والخطأ الحقيقى ، عن أى ماض حقيقى أو مستقبل حقيقى ، مسألة خارج قدراتنا ، ولا نستطيع الوصول إليهما ، لذلك كان علينا أن نقنع بالمسلمات . ولكن ليس هناك أى شك على الإطلاق فى أن الخطأ الحقيقى موجود .

وعلى ذلك يتضبح أن أكثر مذاهب الشك تطرفا ، يعتمد على مجموعة من المسلمات . فإذا قلت أنه لا توجد نقود في هذه الحافظة الكائنة هناك ، فأنا أفترض وجود الحافظة ، حتى أجعل هذا الشك المقصود ممكنا . فإذا لم توجد الحافظة هناك ، فإن إثبات أو إنكار احتوائها على نقود ، تعد مسائلة لا معنى لها . وهكذا إذا كانت الحافظة التي أتحدث عنها ، خيال من اختراعي ، فإن الشك عن ما إذا كان بها نقود ، بوصفها حافظة موجودة بالفعل ، يعد شكا لا معنى له . ويكمن الخطأ الحقيقي في هذه الحالة ، في إفتراض وجود الحافظة ذاتها . ولكن إذا ما تركت الشك الذي بدأت به أو أثرته في البداية ، وتقدمت خطوة للشك في الوجود الحقيقي للحافظة ذاتها ، فإني أفترض أيضا في هذه الحالة ، وجود غرفة ، أو أي مكان آخر ، أو العالم ، حتى يصبح لسؤالي عن : ما إذا كان للحافظة وجود أم لا في هذه الغرفة أو ذلك العالم . ولكن إذا ما سرت قدما في الشك وشككت في وجود أي عالم هذاك خارج عقلي ، فماذا يعني شكى في هذه المالة ؟ إذا كان له أن يظل شكا حقيقيا وذات معنى ، فلابد أن يكون شكا في موضوع أمامه ، لذلك يبدو أنه لابد أن يفترض نظاما للوجود ، يحتوى على عنصرين على الأقل ، الأول فكرى الخاص عن وجود عالم ، والثاني بيئة فارغة لهذا الفكر ، التي لا يوجد بها عالم . ولكن هذه البيئة الفارغة التي أخطأ فكرى في افتراض طبيعتها واعتبرها عالما ، ماذا تكون ؟ ، من المؤكد أنه إذا أردنا لهذا الشك معنى ، ضعلينا فحص هذه الفكرة ، ولذلك فالشك المطلق يكون مملوءا بالافتراضات .

ولقد كان أفلاطون أول مفكر أوروبى ناقش هذه المشكلة فى محاورة تياتيتوس (۱) حيث قال سقراط فى إجابته عن التعريف الثانى للمعرفة ، والذى صاغه تياتيتوس ، وبالتحديد تعريفه لها بأنها الرأى الصحيح : إن الصعوبة التي يواجهها دائما ، هى معرفة كيف يكون الرأى خاطئا» . وإذا كانت النتيجة التي انتهى إليها أفلاطون غير محددة ، فإن إثارة المسألة برمتها كانت لها قيمتها . ولن نستطيع فى حالتنا هذه أن نفعل أكثر من طلب العون من فكر هذا اليونانى العظيم ، حتى ينقذنا من ورطتنا ، وبين لنا الطبيعة الحقة للخطأ .

Plato, Th., p. 189 dqq. (1)

لقد اتفق المناطقة على أن الأفكار وحدها وفي حد ذاتها ، والمستقلة عن الأحكام لا تكون صادقة أو كاذبة . فالحكم فقط يمكن أن يكون خاطئًا . وإذا قيل بخطأ في عملية عقلية ، فإن الخطأ يكمن في حكم ما ، أو في غموض هذا الحكم . فالمغالطة هي عبارة عن حكم خاطىء بأن نتيجة معينة تنتج من مقدمات معينة . لذلك غالبا ما يتم تعريف الخطأ ، بأنه حكم لا يتفق مع موضوعه . ويلاحظ أن هذا التعريف واضبح تماما ، إلا بالنسبة الشيء واحد ، هو مسالة العلاقة المفترضة بين الحكم وموضوعه . يفترض التعريف بمنتهى الوضوح ، أن الحكم موضوعا ما ، يستطيع أن يتفق أو لا يتفق معه . وأن يصبعب فهم المقصود بالاتفاق ، إذا فهمنا المقصود بالموضوع والملكية لهذا الموضوع المتضمنة في ضمير الملكية للغائب. فما المقصود بكلمة موضوعه ؟ ، وسريعا ما تظهر الصعوبات المتضمنة في هذه العبارة بمجرد تدقيق النظر إليها . فأولا موضعوع الحكم المقصعد في هذه العبارة ، لا يفترض أن يكون هو الذات أو موضعوع القضية أو المحمول . إنما يكون شيئا خارج الحكم . وله طبيعته الخاصة . وذلك فضلا عن أن ليس هناك موضوع واحد لكل الأحكام ، فالموضوعات عديدة . ولكن من بين كل هذه الموضوعات اللا نهائية الممكنة والفعلية ، ينتقى الحكم بطريقة ما موضوعه . لذلك لكى يكون للحكم موضوع ما ، لابد من وجود شيء ما في الحكم ، يبين له الموضوع الخارجي الذي عليه أن ينتقيه بوصفه موضوعا له . ولكن هذا الشيء الذي يمكن أن يرشد الحكم لموضوعه ، لا يمكن أن يكون إلا القصد الذي يصاحب الحكم . فلا يكون الحكم موضوع ما غير مقصود منه . ولا يطابق الحكم دائما إلا الموضوع الذي يرغب التطابق معه . ولكن ماهية القصد ، هي معرفة ما يقصده الفرد . فمثلا لا يستطيع الفرد مثلا أن يقصد فعلا ما ، أو أي نتيجة من نتائجه ، إلا إذا كان على علم بها جميعا . فلا يمكن أن يقال: إنى أقصد تحقيق النتائج العرضية أو البعيدة أو حتى المباشرة لأي عمل أقوم به ، إلا إذا كنت على يقين من حدوثها بعد القيام به ، بل ويعد ذلك ضروريا من وجهة نظر القضاة والمحامين ، حتى أعد مسئولا عن أفعالي وعن نتائج هذه الأفعال . كذلك نلاحظ جميعا ، أنه من المفيد من الناحية العملية ، أن نرى خطأ أحكام الآخرين ، عندما نفهم منهم ، أنهم قد يؤبون إلى نتائج قد لا نستحسنها أو نوافق عليها . ويوافق الرأى العام على القول بأن إذا لم يكن الفرد يفكر في الموضوع الذي أفترض أنه يفكر فيه ، فإنه لا يرتكب أي خطأ حقيقي لمجرد فشله في الاتفاق مع الموضوع الذي أفكر أنا فيه . وفي عرضنا لقصة الفارسين ، نلاحظ أن قيام أجدهما بالحكم بخطأ الآخر ، فذلك بسبب أن كلا منهما ، يجعل درع الآخر ، مطابقا لنفس الدرع الذي يفكر فيه هو نفسه . وفي الحقيقة أنه لا يمكن الحكم بخطأ أي منها ، إلا إذا كان حكمه خاطئا بالنسبة الدرع الذي قصد أن يجعله موضوعا لتفكيره .

إذن خلاصة الموقف ، نقول : إن الأحكام تخطى و فقط ، عند عدم اتفاقها مع موضوعها المقصود ، ولا تستطيع أن تقصد موضوعا ما ، إلا إذا كان هذا الموضوع معروفا الفكر الذي يقوم بإصدار الحكم . وتلك هي النتيجة النهائية لوجهة نظر الفهم العام . ولكن في هذه الحالة ، يمكن القول بأن الحكم لا يكون خاطئا ، إلا إذا كان معروفا أنه خاطيء . وإذا أردنا صياغة ذلك في صورة قياس فإنها تكون كالتالي :

«كل شيء يقصد يكون معروفا ، ويكون موضوع الحكم الخاطيء معروفا أيضا ، إذن موضوع الحكم الخاطيء يكون شيئا معروفا . أو لا يمكن الخطأ إلا فيما هو معروف .»

ولا نستطيع أن نقتنع بما قد يحبب به الفهم العام ، واتهامنا بأننا نستخدم كلمة «معروف» في القياس الذي وضعناه استخداما غامضا ومبهما ، فموضوع الحكم الخاطيء يكون معروفا بالقدر الذي يسمح بتكوين هذا الموضوع ، ولكنه لا يمنع وقوع الخطأ في الحكم عليه . وإذا كان ذلك هو الوضيع الحقيقي أو الصورة الصحيحة للحالة ، فإنها ليست واضحة بذاتها ، بل على العكس ، فلا تمثل حلا للإشكال بقدر ما تعبر عن الإشكال ذاته . فحسب إدراك الفهم العام ، لا يكون موضوع الحكم ، كأننا خارج عالم الفهم العام ، بكل وقائعه المتداخلة ووحدته ، وإنما على العكس من ذلك ، يكون موضوع أى حكم عبارة عن جزء من العالم المدرك الصاضير ، أو جانب أو عنصير من الواقع المفترض ، الذي يتم اقتطاعه أو الاعتماد عليه من أجل ذلك الحكم فقط . ويمكن لهذا الجزء اللحظى من الحقيقة ، أن يكون حاضرا في أي لحظة من لحظات الفكر ، يوصفه موضوعا لحكم مفرد . والآن وبعد هذا التفسير لوجهة نظر الفهم العام ، بات من الصعب شرح كيف لهذا الجزء المختار بصورة تعسفية ، أن يظل هناك مجال القول بمعرفة جزئية ، تكون كافية لأن تقدم الحكم موضوعه ، ولا تكون كافية لأن تؤمن لهذا الحكم بقته ومصداقيته . فأستطيع أن أفشل في إصابة الهدف ، الذي أكون قد صوبت بندقيتي إليه ، لأن اختيار الهدف وإصابته فعلان مختلفان تماما ، ولكن عند إصدار الحكم ، لا يمكن الفصل بين اختيار الموضوع ومعرفته ، وإذا كان من المكن حل هذه الصعوبة ، فإننا نحاول في هذا المقام ، عرضها أولا وبيان مدى شدتها . ولتوضيح هذه الصعوبة بمثال نالفه دائما ، نذكر تلك الحالة التي نتحدث فيها عن الأشياء التي نفضلها ، ونحكم عليها طبقا لنوقنا الخاص ، مثل الاستمتاع برحلة ما ، أو بمذاق وطعم الزيتون ، أو الشعور بالراحة في غرفة معينة ، والتي عندما نحاول أن نعبر عن كيف نشعر بها ، تعبيرا صادقا ومخلصا ، لا يمكن أن نخطأ في حكمنا عليها . لأن هذه الأشياء تبدو لنا كما هي في ذاتها . والشك في صدقنا في هذه الحالات ، يشبه شك طالب الفلك ، الذي يتعجب ويتساط ، عن : أكان النجم الذي أطلق عليه علماء الفلك اسم «أورانس» هو «أورانس» بالفعل أم هو شيء آخر . وطبعا لا يتقدم العلم كثيرا ، ولن يخطأ طالما أنه يهتم باكتشاف أسماء النجوم. ولكن سؤالنا الآن هو التي لا يمكن أن تكون خاطئة على الإطلاق ؟ وعن تلك التي لا نخطئ فيها ؟ فإذا كان كل علماء الفاك على صواب في حالة اتفاقهم على تسمية «أورانس» «هامتي دامتي» ، فل علماء الفاك على صواب في حالة اتفاقهم على تسمية «أورانس» «هامتي دامتي» ، فل يكون له إلا باختياره الخاص ، فكيف يمكن القول إن في الأحكام الخاطئة يكون الحكم على علاقة جزئية بموضوعه ؟ .

مرة أخرى ولتوضيح جانب آخر من هذه الصعوبة ، نلاحظ أنه لا يستحيل الخطأ فقط في الموضوعات المعرفة معرفة جيبة ، وإنما نلاحظ استحالته أيضا ، إذا ما تجنبنا التناقض الذاتي ، في الموضوعات غير المعروفة لنا . والتي نجهها . وبالرغم من التناقض الذاتي ، في الموضوعات غير المعروفة لنا . والتي نجهها . وبالرغم من التقديس الديني الذي يتحدث به بعضهم عن «غير القابل المعرفة» ، فإنه من الواضح عدم قدرة أي إنسان على إصدار أحكام خاطئة بدون الوقوع في التناقض الذاتي . لأن الأحكام المتسقة عن ما هو «غير قابل المعرفة» ، تكون بالضرورة خالية من المعني أو لا معنى لها ، فإنها لا يمكن أن تكون خاطئة . فمثلا لا يستطيع الفرد أن يقول : إن «غير القابل المعرفة» يشن حربا على فرنسا ، أو يضع البقع الشمسية ، أو يكون المرشح الجديد الرئاسة ، لأنه ذلك يمثل نوعا من التناقض الذاتي لأن إذا ما قام وإنما يصبح أما المعرفة» بفعل أي شيء من تلك الأشياء ، فإنه لم يعد «غير قابل المعرفة» ، ولان تصبح أما المعرفة في «غير القابل المعرفة» . لأنه ليس إلا صديقا «أبراكادابرا» أي فلن تستطيع الخطأ في «غير القابل المعرفة» . لأنه ليس إلا صديقا «أبراكادابرا» أي كمة بدون معني ، ولا يمكن أن يكون لها معني . لذلك إذا قلت إن «غير القابل المعرفة» يحيا في الخيال أو إنه «هامتي دامتي» ، فإني أتحدث عن لا شيء ، ولا معني لحديثي ، يحيا في الخيال أو إنه «هامتي دامتي» ، فإني أتحدث عن لا شيء ، ولا معني لحديثي ، ولذا لا أستطيع ارتكاب أخطاء في أحكامي . فلا يكون الكلام الفارغ أو الخالي من المعني

خاطئا ، إلا عندما يقع المتحدث في التناقض الذاتي . وإذا ما تم تجنب التناقض الذاتي ، لا يمكن وصف الحديث الخالي من المعنى بأنه خاطىء ، لأنه لن يكون له موضوع خارج ذاته ، يكون ملزما بالاتفاق معه . ولكن بالنسبة لهذه الأمثلة عن الجانب الآخر للصعوبة ، ألا يكون موضوع حكم ما ، غير معروف لهذا الحكم ؟ فكى تكون على خطأ في تطبيق رمز ما ، لابد أن يكون لديك الرمز الذي يرمز لشيء ما . ولكن مادام الشيء «المرموز له» ، غير معروف من خلال الرمز ، فكيف يرمز له بهذا الرمز ذاته ؟ ، ألا يكون مثل «غير القابل للمعرفة» خارج الفكر تماما ، لذلك لا يستطيع أحد أن يفكر فيه ولا يستطيع على الأقل أن يخطئ فيه ؟ ولكن من جهة أخرى ، مادام الشيء المرموز له ، معروفا من خلال الرمز ، فلماذا لا يكون معروفا ، ويتم الحكم بصحته ؟ ، الواقع أن كل معروفا من خلال الرمز ، فلماذا لا يكون معروفا ، ويتم الحكم بصحته ؟ ، الواقع أن كل ذلك يتضمن المسألة القديمة الخاصة بطبيعة الرموز . فنشعر بأن معانى الرموز ، تكون أوسع بكثير مما نعرفه عنهم بالفعل ، فكيف يحدث ذلك ؟ ، صحيح أن كل ذلك يكون ممكنا بالفعل ، ولكن كيف ؟

#### - 1 -

ولكى ننتقل إلى التعرف على جانب جديد من جوانب مشكلتنا ، دعنا نحاول إجراء نوع من الوصف السيكلوجي للحكم بوصفه «حالة عقلية» . وبنظر للحكم بوصفه واقعة تحدث في فكر أي إنسان . فإذا حاولنا وصف الحكم ، بأنه مجرد حادثة ، وبدون أن نسأل عن متى حدثت ؟ فإننا قد نجد به ثلاثة عناصر ، تشبه تلك التى وصفها «أوبرفج» في تعريفه المشهور للحكم ، «بأنه الوعي بالصدق الموضوعي لوحدة ذاتية من الأفكار» . هذه العناصر الثلاثة هي : الموضوع (۱) (الفكري) ، المصحوب بنوع من حب الاستطلاع عنه ، ثم المحمول ، المصحوب بالإحساس بقيمته ، لإشباع جانب من جوانب الفضول حول الموضوع . ثم الشعور بالنقص أو بالاحتياج ، والذي نشعر من خلاله ، بأن قيمة هذا الفعل لا تكمن في ذاته وحدة ، بل في اتفاقه مع ما وراءه ، أو مع الذي يوجد هناك بوصفه الموضوع الذي ينطق عليه .

والحقيقة أن هذا التحليل لا يفسر الصعوبة ، بقدر ما يزيد من غموضها ، ولكن ربما بإجراء المزيد من التحليل تزداد درجة وضوحها . فإذا كنا لا نستطيع الحصول على الموضوع الكامل ، فقد يمكن الحصول على معرفة صحيحة لطبيعة الخطأ . فدعنا نستمر في التحليل ونسير به خطوة إلى الأمام .

<sup>(</sup>١) المقصود هنا «موضوع» القضية المنطقية نرمز له بالموضوع «الفكرى» - (المترجم) .

إن الحكم في صورته التقليدية ، وبوصفه حالة عقلية ، يبدأ بشعورنا بنوع من الوعي الناقص أو غير المستقر نسبيا ، وبوجود ما أطلقنا عليه «فكرة – الموضوع» . وعادة ما يكون هذا الموضوع الفكرى مصحوبا بنوع من الانتباه ، الذي يهدف إلى إكماله ، بجعله أكثر ارتباطا بالحياة العقلية الواضحة . ولا تتحقق هذه الحياة العقلية الواضحة للموضوع ، إلا بارتباطه بفكرة المحمول . فإذا كان فعل الانتباه ناجحا ، فإن الموضوع يزداد وضوحا في الوعي ، ويصبح أكثر ارتباطا بالأفكار والحالات العقلية الأخرى ، وتتحقق للموضوع المعرفة التي كانت تنقصه قبل حدوث فعل الحكم . ولا يتأتى ذلك إلا بوحدته بالمحمول . كل هذا يكون مصحوبا . بما أطلقنا عليه الشعور بالنقص أو بالاحتياج . إذ يشعر الحكم بأنه يحتاج لموضوع ما ، يماثل ، أو يعد نموذجا لهذه الوحدة بين الموضوع والمحمول ، أو لهذه الوحدة الحاضرة من الأفكار ، وبهذه الطريقة نستطيع شرح كيف يكون الحكم ، كما ورد في تعريف «أوبرفج» .

والواقع أن مسألة إكمال فكرة «الموضوع» بفكرة «المحمول» ، والتي تتم في الحكم ، مسألة لا يهتم بها إلا الفرد الذي يمارس الحكم ، فما هي إلا ظاهرة عقلية . ولكن مسألة صدق الحكم أو كذبه فيجب النظر لها بالنسبة الموضوع غير المحدد ، والذي أطلقنا عليه الإحساس بالاحتياج أو بالنقص الذي يصاحب الحكم ، والحقيقة أنه نادرا ما يكون موضوع الحكم واضحا وضوحا كاملا ، لأنه لكي يتحقق له مثل هذا الوضوح الكامل ، لابد من حدوث سلسلة لا نهائية من الأحكام . ومع ذلك ، وبالنسبة الحكم الواحد ، لا يكون الموضوع ، سواء كان واضحا أو غير واضح ، موضوعا ، إلا إذا كان الشعور بالاحتياج قد قام بتحديده وتعيينه . ولا يكون الحكم صادقا أو كاذبا إلا بالنسبة لهذا الموضوع غير المحدد . إن «قصد الاتفاق» مع الموضوع يكون كامنا في الشعور بالاعتماد على الموضوع وبالاحتياج له ، ويظل هذا القصد غير مكتمل مثل الموضوع ذاته . فبطريقة ما يقصد هذا الحكم المفرد الناقص الاتفاق مع هذا الموضوع الفامض .

فإذا كانت هذه طبيعة الحكم ، فكيف يوصف الحكم بالكنب أو يسمى حكما كانبا ؟ ، فبوصفه مجرد وحدة سيكولوجية من الأفكار ، لا يكون صائبا أو كاذبا ، ويوصفه مصحوبا بالشعور بالحاجة لموضوع ، فإنه يكون كاذبا ، إذا لم يتفق مع موضوعه الناقص التحديد ، ولكن كما قد وضح سابقا ، الموضوع الوحيد الذى يتوفر للحكم ، هـ هـ هـ الما الموضوع الناقص التحديد . ويحتاج الحكم للاتفاق معه وبقدر ما هـ وحدد

منه في هذه اللحظة . ومادام لم يتحدد بصورة كاملة ، فإنه لا يكون موضوعا لهذا الحكم على الإطلاق ، وإنما موضوع لحكم آخر . ولا يستطيع المرء معرفة ماذا يتضمن الحكم في حالة ، ما إذا كان الشعور الناقص بالحاجة الموضوع ، شعورا مكتملا وليس ناقصا . وربما يمكن القول بأن هذه الحالة تشبه شعور الفرد بعدم معرفة كم عدد المدن التي قد تنشأ حول بركة كونتها مياه الأمطار ، في حالة تحول هذه البركة الصغيرة إلى بحيرة كبيرة . إن غموض موضوع الحكم المفرد لا يجعل الحكم كاذبا ، با غالبا ما يكون هذا الحكم حكما صادقا ، إذا كان حكما مخلصا .

وقد يعترض معترض علينا ، بأننا أهملنا في وصفنا للحكم ، العلاقة الوثيقة والمتبادلة بين الأحكام المختلفة . فالفكر وحدة عضوية واحدة . ولا يمكن وصف الحكم بأنه حكم خاطئء في معزل عن علاقته بالأحكام الأخرى ، وبالاستناد إلى علاقته بموضوعه «ناقص التحديد» فقط . ولا يكون الحكم حكما خاطئا إلا إذا كان يقع ضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بموضوع واحد . ولا تظهر إمكانية الخطأ إلا إذا كان بين الأحكام نوع من الوحدة العضوية . والحقيقة أننا لا نرفض ذلك القول ، بل نؤكد أننا قد ننتهى إلى النتيجة ذاتها . ولكن هدفنا الآن ، أن نبين أن الافتراض الشائع ، بأن للحكم موضوعه الخاص ، الذي يثبت صوابه أو عدم صوابه ، بصرف النظر عن صلته بالأحكام الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع ، يعد افتراضا متناقضا ، ويؤدى إلى نوع من الصعوبة . فلا نستطيع أن نرى كيف يكون ممكنا ، أن يفشل الحكم في الاتفاق مع موضوعه المختار ، أو الذي قصد اختياره بنفسه ، ولكي يمكن تغطية الموضوع بصورة كاملة ، يجب علينا دراسة فئات معينة من الأخطاء بنوع من التفصيل ، ونبين كيف نتحقق من صحة موقف الفهم العام من هذه الأخطاء ، ومن صحة أو خطأ فرضه المسبق ، بأن الخطأ لا يكون ممكنا ، إلا إذا كان الموضوع غير حاضر في العقل ، وبأن الحكم يمكن أن يكون موضعه ، حاضرا حضورا جزئيا للعقل . وعند اختيارنا لفئات الأخطاء وضعنا في اعتبارنا اختيارها وتصنيفها تبعا لتعريفات الفهم العام . والفروض التي أقامها عليها . حتى نبين أنها مؤدية إلى الصعوبة . ولن نحاول تفسير سبب وضع هذه الفروض ، وإنما نكتفى بعرضها فقط .

ونود أن نلفت انتباه القارىء ، إلى أن دراستنا لنماذج معينة من الأخطاء ، لا تعنى نقصا في نظريتنا العامة ، فالعام هو ما نسعى له ، وعندما ندرس هذه الفئات من الأحكام الخاطئة لا نهدف إلى بيان استحالة تفسيرها بصورة خاصة ، وإنما نهدف

إلى إثبات استحالة الخطأ عموما في ظل الفروض الحالية للفهم العام ، والحاجة إلى فروض جديدة . وقد تكون هذه الفئة من الأخطاء أو تلك ، من الفئات التي تتصف بنسبية الأحكام ، ولكن وصف الأحكام كلها بالنسبية الكاملة مسئلة تتضمن خلطا وتناقضا ذاتيا ، ولا تتفق مع طبيعة الأشياء . إن أي فرض يتحدث عن النسبية الكاملة بالنسبة للخطأ ، يجب أن يفسح المجال لفرض جديد . ومرادنا في كل الأمثلة التي نسوقها ، أن نبين استحالة التخلص من الصعوبة المتعلقة بالأخطاء ، والتي تؤدي إلى استحالتها ، بدون وضع بعض الفروض الجديدة .

\_ 4 --

الفئة الأولى من الأخطاء هي الفئة المتعلقة بالحالات العقلية للجار . ودعنا نفترض جدلا وجود الجار . فنحن لا نهتم هنا بوحدة الأنا ، وإنما بعرض الصعوبات المتعلقة بطبيعة الخطأ . ويمكن القول بأنه إذا لم يكن الجار موجودا ، فإن طبيعة الخطأ الكامنة في حكمنا بوجوده ، تتضمن تقريبا نفس الصعوبات . لذلك نفضل البدء بافتراض أننا نحن وجيراننا نوجد بوصفنا أفرادا مستقلين ، ونسأل كيف يمكن أن نخطئ في حكمنا على عقول وأفكار جيراننا .

لنسباً أولا من هو جارى ؟ في من المؤكد وبناء على افتراضنا ، وعلى الفروض التى عرضناها في أثناء مناقشة الجزء الأخلاقي من هذا البحث ، لا تُعتبر فكرة من بين أفكارى ، جزءا من تفكيرى . فهو ليس موضوعي ، وإنما طبقا لعبارة الأستاذ «كليفورد» مطرود خارج أفكارى . إنه ليس شيئا في أحلامي ، متلما لا يكون لي وجود في أحلامه . ومع ذلك أقوم بإصدار أحكام عنيه ، ويقوم هو أيضيا بإصدار أحكام عني . وعندما أقوم بالحكم عليه ، أفعل ذلك بالنسبة لمجموعة من الأفكار التي أقوم بتشكيلها بنفسي عنه ، وأدعى بأنها تنوب عنه . فهناك في عقلي صورة أو رمز من إبداعي الخاص ، أو طيف من خيالي ، ينوب عنه ، وكل ما أقوله عن الحياة الباطنية ، يشير مباشرة إلى هذا النائب . ولقد قالت الفلسفة الأسكتلندية الكثير عن ما أسمته المعرفة المباشرة أو الحاضرة الموضوعات في مقابل للعرفة التمثلية لها . ولكن لا يستطيع أكثر الفلاسفة الأسكتلنديين تعصبا ، أن يقول : إنه ليس لدى ، كما يقول الفهم العام ، إلا معرفة تمثلية لأفكار جارى ومشاعره . فذلك هو النوع الوحيد

من المعرفة ، الذي يعتبره الفهم العام ممكنا لى . أما كيف أعرف وجود هذا الكائن الخارجي . فإنها مسألة لا تعنينا الآن . إننا نلاحظ فقط أن صعوبتنا عن الخطأ تظهر لنا في صورة جديدة . إذ كيف أصدر حكما خاطئا عن جاري مادام ، تبعا لوجهة نظر الفهم العام ، غير موجود حتى ولو بصورة جزئية ضمن أفكاري ؟ كيف أقصد هذا الجار بوصفه موضوعا لفكرى ، وهو لم يكن موجودا في أي لحظة بوصفه موضوعا من بين موضوعاتي الفكرية على الإطلاق ؟ .

ربما لا تبدو المشكلة واضحة لكل فرد منا ، فدعنا نزيد من توضيحها بالمثال التالى ، عن وجود ستة أفراد داخل أي حوار يتم بين فردين . فإذا كان «جون» و «توماس» يتحدثان معا ، فإنه يكون هناك كل من «چون» «وتوماس» الحقيقيين ، والصورتين الممثلتين لهما ، وأفكار كل منهما عن الآخر . دعنا ندرس أربعة أفراد فقط ، وبالتحديد «جون الحقيقي» ، و «توماس الحقيقي» ، و «جون» كما يدركه «توماس» ، و «توماس» كما يدركه «جون» . فعندما يحكم «جون» ففي أي «توماس» يفكر ؟ من الواضيح أنه يفكر في ذلك الذي يمكن أن يكون موضوعا من موضوعات فكره ، أي في «توماس» كما يدركه . والآن في أي «توماس» يمكن أن نخطئ ؟ أهو «توماس» الذي يتصوره ؟ بالطبع لا ، لأنه يعرفه جيدا . وإدراكه «لتوماس» ، أو الصورة التي شكلها عنه ، من إنشائه ، وما يقرر وجوده ، يكون موجودا بالنسبة له . إذن هل يخطئ في «توماس الواقعي» ؟ بالطبع لا ، لأن تبعا لوجهة نظر الفهم العام ، أنه ليس له أي صلة «بتوماس الواقعي» ، لأنه لم يكن جزءا من تفكيره أو موضوعا من بين موضوعاته الفكرية على الإطلاق . قد يقول قائل هنا ، بأن هناك مغالطة معينة في هذا الاستنتاج ، مادمنا ندرك تماما وعلى ثقة بأن «جون» يمكن أن يصدر حكما خاطئا عن «توماس الحقيقى» . من الواضح طبعا أنه يستطيع أن يخطئ في حكمه على «توماس» ، وهناك نوع من المغالطة ، إلا أننا لسنا مستولين عنها ذلك أن الفهم العام هو المستول عن وجودها ، مادام يصر على أن «توماس» لم يكن في أي لحظة من ضمن الموضوعات الفكرية «لجون» ، ومع ذلك يستطيع «جون» أن يخطئ في الحكم عليه . فكيف يمكن أن تزيل هذه المغالطة ؟

ريما يقال إننا قد وضعنا تعريفا ضيقا جدا الموضوع . ولابد من وجود تعريف آخر ، يقدم حلا للإشكال . الحقيقة أن المسألة لا تتعلق بالتعريف ، بقدر ما تتعلق بإصرار الفهم العام على أن الموضوعات توجد خارج عقولنا . اذلك هناك طريق واحد يفرض نفسه كحل المشكلة ، وهو أنه إذا ما قمت بإصدار حكم ما ، وكان هناك كائن آخر ، يستطيع أن يرى كلا من الحكم الذى أصدرته ، والموضوع الخارجي هناك ، ويرى أيضا

عدم تشابه الحكم مع الموضوع ، فإن هذا الكائن يستطيع القول بأن الحكم الذى أصدرته ، يعد حكما خاطئا . فإذا استطاع «توماس» أن يعرف أفكار «جون» عنه ، فإنه حينئذ من الممكن أن يدرك خطأ «جون» . وهذا هو المقصود بالخطأ في تفكير «جون» .

واكن يجب أن نلاحظ أن مجرد عدم اتفاق فكر ما مع موضوع ما ،لا يجعل هذا الفكر خاطئا . فالحكم يجب ألا يتفق مع الموضوع الذي اختاره . فإذا كان «توماس» غير موجود فى أى لحظة من اللحظات ، ضمن أفكار «چون» ، فكيف يستطيع «چون» اختيار «توماس الواقعي» بوصيفه موضوعا لحكمه ؟ ، فإذا ما حكمت بوجود مقلمة في هذه الحجرة ، وكانت هناك حجرة ثانية ، تشبه الحجرة الأولى في كل شيء ، ما عدا وجود المقلمة بها ، فمع أي شيء لا يتفق حكمي هل يستطيع من ينظر الغرفة الثانية أن يحكم بأن حكمي خاطىء ؟ إننى لم أقصد تلك المقلمة : الموجودة في الغرفة الثانية ، بل هذه الموجودة هنا في الغرفة الأولى ، وربما لا أعرف شيئًا عن المقلمة الأخرى ، ولم تكن ضمن الموضوعات التي أفكر فيها ، ولذلك لا أستطيع أن أصدر حكما خاطئا عنها . كذلك لنفرض وجود «توماس الواقعي» خارج فكر «جون» وتصادف تشابهه مع «توماس المثالي» الذي يتصوره «جون»، فيما عدا بعض الأفكار أو المشاعر التي ينسبها «جون» «لصورة توماس» التي يتصورها ، فهل يجعل ذلك فكرة «جون» عن «توماس» فكرة خاطئة ؟ ، بالطبع لا يمكن أن تكون خاطئة ، لأن «جون» عندما تحدث عن «توماس» ، لم يتحدث إلا عن «توماس المثالي» أو عن الصورة التي لديه عن «توماس» . و «توماس الحقيقي» هو الغرفة الثانية الذي لا يعرف «جون» عنها شيئا ، هو الجانب الآخر للدرع ، الذي لم يستطع «جون» إدراكه . إن «توماس» الذي يتحدث عنه ، ما هو إلا الصورة التي لديه عنه ، والتي قد شكلها بنفسه . وهذه الصورة هي التي يستطيع الحكم عليها ، والتفكير فيها ، وقد تكون أحكامه متسقة ومتوافقة معها أو غير متفقة وأما «توماس الحقيقي» ، أو الشخص الكائن هناك ، فإن «جون» لا يستطيع حياله شيئا . إن «توماس المقيقي» لم يكن في أى لحظة موضوعا لحكمه ، فكيف يخطئ فيما ليس موضوعا من بين موضوعات فكرة ؟

قد يظهر من يجيبنا بأن ذلك شيء مناف العقل . فمن المؤكد أن «جون» و «توماس» يتعاملا مع الصورة التي يكونها كل منها عن الأخر ، ومن المؤكد أن ذلك ما يجعل أي منهما قد يخطئ في حديثه عن الشخص الحقيقي لأي منها . والدليل علي أنهما يستطيعان الخطأ ، دليل بسيط . لنفترض أن هناك مراقبا ، فردا ثالثا ، يدرك كلا من «جون» و «توماس» دليل بسيط . لنرجة أنه يمكن القول ، إنه يشملهما معا ، بوصفهما جزءا من كيانه . إدراكا مباشرا ، لدرجة أنه يمكن القول ، إنه يشملهما معا ، بوصفهما جزءا من كيانه . عندئد يستطيع مقارنة حكم «جون» عن «توماس» ، أو حكم «توماس» عن «جون» ،

فإذا ما رأى تطابق صورة «توماس» لدى «جون» ، مع «توماس الحقيقى» كان حكم «جون» حكما صادقا ، وإذا لم تتطابق الصورة التى لديه مع «توماس الحقيقى» ، كانت كل أفكار «جون» عن «توماس» أفكارا خاطئة . وذلك يفسر المقصود بقدرة «جون» على أن يخطأ في أحكامه عن «توماس» .

والحقيقة أن هذا التفسير يعد مناسبا تماما بالنسبة لغايته ، وسوف نحتاجه مرة ثانية فيما بعد . ولكن بالنسبة للصعوبة التي نتحدث عنها الآن لا نستطيع أن نكتفى به لأننا لا نريد أن نعرف الحكم الذي قد يصدره مفكر ثالث يحوى هذين الفردين ، وأنهما مجرد عنصرين من عناصره ، ولاستقلال بينهما . وذلك لأننا بدأنا مع افتراض الفهم العام . بأن كلا من «جون» و «توماس» ، فردان مفضلان ، ولم يكونا في أي لحظة من اللحظات ، صورتين أو فكرتين في فكر كائن ثالث . حقيقة قد نتظى عن هذا الافتراض فيما بعد . ولكن بالنسبة للحالة الراهنة ، علينا أن نتمسك به ، وهكذا ، حكم «جون» عن «توماس» ، والذي افترضنا أنه حكم على «توماس الحقيقي» المستقل في وجوده ، قد تحوّل وصار مجرد حكم على فكرة «جون» عن «توماس» أو «صورة توماس» لدى «جون» . واكن لا تكون الأحكام خاطئة ، إلا إذا تعارضت مع موضوعاتها المقصودة ، ولم تتفق معها . فماذا يكون موضوع حكم «جون» ، عندما يقوم بالتفكير في «توماس» ؟ ، من الواضح أنه ليس «توماس الحقيقي» ، لأنه لا يمكن أن يكون موضوعا في عقل إنسان آخر ، بل صورة «توماس» . وكون أن موضوع «جون الحقيقي» هو «صورة توماس» ، فإنه لا يستطيع إذا كان مخلصا في أفكاره وواعيا بما يقصده عند حديثه عن «توماس» ، أن يفشل في التوفيق بين أحكامه والصورة التي لديه . وباختصار بناء على هذا الفرض الأساسي ، يعتبر كُلاً من «جون» وتوماس كائنين منفصلين ، ولا يستطيع أن يكون أي منهما جزءا من فكر الآخر . وينوب عن كل منهما صورة ، يقوم بصنعها كل فرد منهما ، ولا يقصد أيًا منهما غير هذه الصورة التي كونها ، عندما يقوم بالتفكير أو بإصدار حكم عن الفرد الآخر ، لأنه إذا لم يعبر المرء في حديثه عن ما يجول في خاطره ، يكون حديثه لا معنى له .

وهكذا يكون كل من جون وتوماس ، من وجهة نظر الفهم العام ، مثل مجموعة من الغرباء . لا يعرف أى منهما شيئا عن الآخر . وربما يمكن القول بأن سؤالك لفرد أعمى عن الألوان ، طالبا منه الحكم بصحة أو خطأ مركب معين من الألوان ، يشبه سؤالك لكل من جون وتوماس ، بإصدار أحكام عن بعضهما ، فمن وجهة نظر الفهم العام أن الفرد الأعمى يستطيع تريد أحكام صائبة أو خاطئة عن ألوان معينة ، ولكنه لا يستطيع أن يخطئ في حكمه على ألوان لا يعرف عنها شيئا ، وكذلك قد تكون على استعداد للقول

بأن الكلب يستطيع أن يخطئ رائحة السيارات المنتشرة في الطريق السريع ، واكن يمكنك أيضا أن نؤكد أنك لا تستطيع الخطأ في الحكم عليها ، لأنك لا تشم رائحتها . ويستطيع عالم الرياضة ، طبقا لوجهة نظر الفهم العام ، أن يخطئ في استدلاله وبرهنته على معادلة رياضية معينة ، بينما لا يستطيع إنسان الغابة أو البدائي ارتكاب مثل هذا الخطأ ، لأنه لا يعلم شيئا عن هذه المعادلة . والآن كيف يمكن أن يخطئ كل من «جون» وتوماس في كل منهما على الأخر ، في حين أن أيا منهما لم يكن حاضرا حضورا مباشرا في فكر الآخر ، تماما مثل عدم معرفة الأعمى للألوان ، وعدم معرفة صاحب الكلب لرائحة السيارات ، وعدم معرفة الإنسان البدائي لخصائص المعادلات ، ويكد لنا الفهم العام أن كلا منهما يستطيع أن يخطئ في حكمه على الآخر ، وأن مثل هذا الخطأ أمر شائع وموجود ، ولكنه يرفض تفسيره وتوضيحه بالرغم من إقراره بوجوده .

ويتضح تناقض موقف الفهم العام ، ونتائجه في الحالة التالية . يكون حلم ما حلما زائفا ، مادام يحوى الحكم بأن الأشياء كذا وكذا توجد منفصلة ومستقلة عنا ، ولكنه على الأقل مايمنا نتحدث في أحلامنا عن الموضوعات كما ندركها ، فإننا نصدر أحكاما صحيحة . ولكن ألا تكون الحياة الفعلية لأحكامنا عن كائنات فعلية مثلنا ، تشبه الطم الذي يجب أن تناظره أشياء أو مناظر حقيقية أو حدث معين في العالم ؟ . الحقيقة أن مثل هذه المناظرة بين الحلم والواقع ، لن تجعل الحلم صحيحا أو خاطئا . وإنما تكون مجرد صدفة عارضة ، أو مناظرة يمكن أن يلاحظها ملاحظ خارجي ، ولكن من المؤكد أن الحالم لا يفكر في الموضوعات الخارجية ، وإنما يفكر في الأشياء التي يتصورها في حلمه . ولكن ألا يكون «توماس» هكذا ، وهكذا فقط ، في فكر «جون» ، أي كما لو كان «جون» قد حلم ، أو تصادف أن حلم بوجود «توماس» ، والذي يبدو لأي مراقب من الخارج أنه شبيه «بتوماس الحقيقي» ، ألا يكون شبح «توماس» أو «توماس الصورة» ، الموضوع المباشر الوحيد لدى «جون» ، شيئا فعليا في فكر «جون» ؟ . الصورة» ، الموضوع المباشر الوحيد لدى «جون» ، شيئا فعليا في فكر «جون» ؟ . الكونن إذن «توماس الواقعي» المستقل موضوعا لدى «جون» بأي معنى ؟

مرة ثانية دعنا نفترض وجود فردين ، قد تم حبسهما منذ ولادتهما في غرفتين مستقلين . ويستطيع كل فرد منهما ، بوسيلة ضوئية معينة أو فانوس ، أن يعرض على جدار غرفة الفرد الآخر وفي فترات زمنية معينة ، سلسلة من الصور . ولكنه لا يستطيع معرفة تلك الصور التي يقوم بعرضها على جدار الغرفة الأخرى ، ولا يعرف أيضا أي شيء عن هذه الحجرة الأخرى ، إلا من خلال ما يراه من صورها على جدار غرفته .

ولنفترض أنهما قد ظلا هكذا إلى الأبد . فيرى أحدهما ، وليكن (أ) على جدار غرفته صورا ، تشبه إلى حد ما ، ما يكون قد شاهده في غرفته هو نفسه في أوقات أخرى . ولكنه يدرك أنها مجرد صور ، تمثل ما يحدث في الغرفة الأخرى ، ويدرك أنها تشبه غرفته . فبدأ يهتم بهذه الصور ، وقام بفحصها وتأملها ، وتنبأ بتغيراتها المستقبلية ، فأصدر أحكاما عنها . واكتشف وسيلة ما للتأثير فيها ، وإن كان لا يعلم تفصيلاتها ، ويستطيع أن يحدث بها ، تغيرات في الصور التي تحدث على جدار غرفة الفرد الثاني (ب) ، والتي تؤدى بدورها إلى حدوث تغييرات وتؤثر في الصور التي ينتجها الفرد الثاني (ب) . على جدار غرفة الفرد الأول (أ) . فإذا ما حدث ذلك يستطيع الفرد الأول (أ) أن يقول أنه قد أجرى اتصالا مع «الغرفة الصورة» أو مع الغرفة التي يتصورها. وأن الفرد الثاني (ب) يحيا مع الصور التي تصدرها له غرفة الفرد الأول (أ) . فإذا ما تم التقدم خطوة في فروضنا ، وافترضنا . بأن ليس هناك أي وسيلة اتصال بين الفردين ، وأنهما محبوسان وليس هناك أي موضوعات أخرى أمامهما ، إلا أفكارهما والصور المتغيرة على جدار غرفتيهما . فهل يؤثر في على مصداقية الأحكام التي تصدرها الفرد الأول (أ) ، هل يمكن أن يجعلها صادقة أو كاذبة ؟ وحتى إذا افترضنا أن الفرد الأول (أ) ، كان قادرا على أن يتحكم في الصور التي تظهر على جدار غرفته ، وبوسيلة ما يستطيع بها ، أن يبدل في الصور التي يحدثها على جدار غرفة الفرد الثاني (ب) ، بطريقة لا شعورية ، فإنه لا يمكن القول بأن الفرد الأول لديه معرفة عن الفرد الثاني الحقيقي أو عن غرفته الحقيقية ، ولذلك ، لا يستطيع أن يصدر أحكاما خاطئة على الغرفة الثانية ، لأنه لم يفكر فيها ، ولم تكن ضمن موضوعات فكرة على الإطلاق . فيكون مثل الحالم ، لا يستطيع أن يفكر إلا في الصور التي على جدار غرفته . وعندما يصاول ردهم إلى علة خارجية ، فإنه لا يقصد بتلك العلة ، الفرد الثاني الواقعي أو غرفته الحقيقية ، لأنه لم يحلم إطلاقا بهذا الفرد الثاني الحقيقي ، وإنما حلم فقط بالصور التي تظهر على جدار غرفته ، وبتفسيراته لها ، لذلك لا يستطيع إطلاق أى أحكام خاطئة عن غرفة الرجل الثاني ، تماما مثل الإنسان البدائي لا يستطيع أن يخطىء في حساب التفاضل والتكامل.

إذا كان هناك عالم فى الفضاء ، يشبه العالم الذى نحيا فيه ، وتحدث فيه نفس الأحداث التى تحدث فى عالمنا ، فإن أحكامنا التى نقوم بإصدارها عن عالمنا ، لا يمكن أن تنطبق عليه ، لأننا لا نقصده عند الحكم ، بل نقصد هذا العالم الذى نحيا فيه .

فلماذا لا تكون العلاقة بين «توماس» الصورة وتوماس الحقيقى ، تشبه العلاقة بين عالمنا والعالم الثانى الكامن هناك ، ولماذا لا تكون مثل العلاقة بين تصور (أ) للغرفة التى يسكنها الفرد الثانى (ب) وغرفة (ب) الحقيقية بالفعل ؟ فلا يعرف أى فرد منهما عن الغرفة الحقيقية للآخر شيئا ، وكل ما يعرفه هو الصور التى تظهر على جدار غرفته . ولا يستطيع أن يصدر أحكاما صادقة كاذبة ، إلا عن الصور أما للغرف الحقيقية فإن أيا منها لا يكون لديه أدنى فكرة يمكن أن تساعده على إصدار حكم خاطىء ، لأنه لم يغادر الغرفة التى يحيا بها عند ولادته ، ولم تكن الغرفة الأخرى فكرة من بين أفكاره في أي لحظة من اللحظات .

الحقيقة أن هناك سببا واحدا وراء فشلنا في إدراك هذه الواقعة إدراكا واضحا وهو أننا نميل دائما ، لرؤية المسألة من وجهة نظر فرد ثالث ، بدلا من رؤيتها من وجهة نظر أي فرد من الفردين (أ) و (ب) أنفسهما . فإذا استطاع الفرد الأول أن يخرج من غرفته ، ويرى غرفة الفرد الثاني ، فإنه يستطيع القول «إن صوره كانت صورا صحيحة أو العكس» . ولكن بالنسبة للحالة المفترضة ، لا يستطيع الفرد الأول أن يغادر الغرفة ، وأن يرى غرفة الفرد الثاني إطلاقا ، ولم يشاهد إلا الصور التي تظهر على جدار غرفته ، لأنه لم يغادرها أبدا . لذلك لا يكون لديه موضوعات لأحكامه ، إلا الصور التي يراها على جدار غرفته ، وبالتالي لا تكون لديه القدرة على إصدار أحكام خاطئة على الغرفة الحقيقية للفرد الثاني ، تماما مثل الفرد الذي ولد كفيفا ، لا يستطيع الحكم ، أو إصدار أحكام خاطئة من الألوان .

إن العلاقة بين الفردين (أ) و (ب) ، المسجونين منذ ولادتهما ، تشبه العلاقة التى سبق أن تحدثنا عنها وافترضنا قيامها بين أى فردين مستقلين من الناس . فإذا لم تكن في يوم من الأيام ، ضمن أفكارى أو في عقلى ، وإنما مجرد الصورة التى أرسمها لك في فكرى ، فإن وضعى يشبه الفرد الأول (أ) ، عندما يشاهد صور الغرفة الثانية للفرد (ب) على جدار غرفته . ومهما تحدثت عنك ، أوفما كان حديثى إلا عن صورتك ، وعن فكرتى عنك ، والتي ليس لها أى علاقة بحقيقتك الواقعية ذاتها ، ولذا يظل كل من «جون» وتوماس محبوسا في سبجنه . يفكر كل منهما في صورة الآخر ، ولا يستطيع معرفة الشخص الحقيقي له . وأن يمكن أن يعرفا مدى صدق صورة كل منهما عن الآخر ، إلا إذا كان هنا شخص ثالث يشملهما ويحويهما معا ، ويستطيع أن يقارن الصورة بالفرد الحقيقي ، ولا يستطيع أى فرد منهما أن تكون لديه فكرة صادقة أو كاذبة عن الآخر ، إلا من خلال هذا الفكر الشامل الذي يحويهما معا .

والواقع ، أن مثل هذه النتيجة التى توصلنا إليها ، قد تعد غريبة إلى حد ما بالنسبة لفكرنا اليومى ، لأننا فى حياتنا اليومية ، نعتمد على نظرتين مختلفتين ومتناقضتين للعلاقة بين الكائنات الواعية . فمن جهة ينظر إليها بوصفها كائنات منفصلة مستقلة عن بعضها البعض ، أو كما قال عنها الأستاذ «كليفورد» كائنات مطرودة يطرد بعضها بعضا . ومن جهة أخرى ، نتحدث عنها كما لو كان أى واحد منهم يستطيع أن يعرف أفكار الآخر ، أو يصبح جزءا من أفكاره ، أو كما لو كان بإمكان أي فرد منهم ، بالرغم من استقلاله الذاتى ، أن يصبح موضوعا فى فكر الآخر . فلا عجب ، أننا بمثل هذه الفروض المتناقضة عن طبيعة علاقاتنا مع جيراننا ، نجد من السهل علينا إصدار أحكام متناقضة عن طبيعة الخطأ . والواقع أن هناك صلة بين هذا التناقض الذى يقع فيه الفهم والوهم الأخلاقي الذى سبق أن أطلقنا عليه وهم الأنانية . وتوضيح هذه الصلة ، قد يفيدنا في أكثر من مجال .

### -1-

ننتقل إلى فئة أخرى من الحالات ، بعد فشل محاولتنا لفهم إمكانية الخطأ من خلال الفئة السابقة ، وتعتبر هذه الفئة الجديدة أبسط من الفئة السابقة من الأخطاء ، لأنها تعلق بأخطائنا في أمور الواقع وهي مسائل واضحة تماما في طبيعتها . وطالما أن هذه الفئة من الأخطاء هي الأهم من الناحية العملية ، فإننا ما نستطيع التخلص من المسائل الدقيقة التي قد عانينا منها في الفئة السابقة من الأخطاء . ولقد لوحظ أن الأخطاء المتعلقة بالموضوعات المادية ، وبقوانين الطبيعة ، وبالتاريخ ، وبالمستقبل تشبه الخطاء المتعلقة بالموضوعات المادية ، وبقوانين الطبيعة ، وبالتاريخ ، وبالمستقبل تشبه أو في ظل ظروف معينة ، قد تتحول لتصبح مختلفة عما تم افتراضه أو توقعه . فمادامت خبراتنا التي لا نحياها الآن ، تعتبر وقاع موضوعية ، وقابلة التعريف الواضح ، فإنه قد يبدو أن الخطأ في الحكم عليها يبدو أمرا سهلا إدراكه .

ولكن سريعا ما نصاب مرة أخرى بالشعور بخيبة الأمل والياس . إذ أن الأخطاء في مسائل الخبرة وموضوعاتها ، مسائلة شائعة . لنأخذ حالة الخطأ في حادثة مستقبلية متوقعة . فماذا نقصد بالمستقبل ؟ ، وكيف نتعرف على زمن معين فيه ؟ إن هذين السؤالين يلقيان بنا في بحر من المشكلات المتعلقة بطبيعة الزمن نفسه . فعندما أقول إن هذا أو ذاك سوف يكون كذا وكذا في لحظة مستقبلية ، أفترض وقائع معينة لا

تكون حاضرة في الوعى في هذه اللحظة الآنية . وبالرغم من أنها وقائع فردية ، ليس لها وجود على الإطلاق ، فإنى أفترض قدرتي على الخطأ في الحكم عليها . إن اللا وجود المنسوب إليها نوع خاص من اللا وجود ، ويتطلب منى تأكيدات وإثباتات . فإذا فشلت في إثبات الطبيعة الحقة لهذا «الواقع اللا موجود» ، أكون قد ارتكبت خطأ ، ولا يفرض في تلك الحالة ، أن أقوالي وأحكامي ، سوف تصبح فيما بعد خاطئة أو قد وإنما يفرض أيضا أنها خاطئة الآن ، حتى وإن كان الواقع الذي قد تتفق معه ، لا يحدث إلا بعد عدة قرون في المستقبل . وبالرغم من ذلك ، لا يعبر هذا المثال عن الصعوبة كلها . فدائما ما افترض أيضا أن خطأ تنبؤ ما ، يمكن أن يُكتشف ، عندما يحين الوقت الذي يفشل فيه التنبؤ في التحقق ، فحينئذ أفترض قدرتي على النظر إلى الوراء وإلى أحداث الماضي وأقول: لقد كنت قد تنبأت بحدوث كذا وكذا في هذه اللحظة ، ولقد مضبت هذه اللحظة ، ولم يحدث ما توقعت ، بل وحدث عكس ما توقعت . ولكن هل أستطيع في الحقيقة القيام بمثل هذه المقارنة ؟ ، وهل المقارنة ممكنة التحقق ؟ لأنه عندما يحدث الحدث ، لا يكون التوقع موجودا . إن هذين النمطين من الفكر مختلفان . وهناك انفصال بين التوقع والخبرة الفعلية ، لأن لكل منهما زمانه . فكيف استحضرهما معا ، وأجمع بينهما مقارنا ، كما لو كان لهما نفس الموضوع ؟ ولا يمكن الركون إلى الذاكرة ، لأنه يمكن طرح نفس السؤال بالنسبة للذاكرة وعلاقتها بالفكر الحاضر . فكيف يمكن المقارنة بين فكر مضى وفكر حاضر ، لنرى ما بينهما من صلة ؟ لقد عاش الفكر الماضي لحظته ، وكانت له أفكاره وتصوراته عن المستقبل الخاص به . فكيف تستطيع أن تحكم ، بأن التصور الذي وضعه الفكر المتوقع في الماضي ، بالنسبة للحظة المستقبلية يكون مطابقا مع التصور الذى قد وضعه الفكر الحاضر لهذه اللحظة الحاضرة ، بحيث يجعل هاتين اللحظتين لحظة واحدة ؟ إننا هنا باختصار شديد ، قد افترضنا وجود فكرتين مختلفتين ، فكرة عن مستقبل متوقع حدوثه ، وفكرة عن خبرة حاضرة معيشة ، وافترضنا أيضا أنهما منفصلتان زمنيا ، لا ينتميان لوعى واحد على الإطلاق . فكيف يمكن القول بأنهما ينتميان لنفس اللحظة على الإطلاق ؟. كيف يعقل القول بتطابقهما ؟ وأخيرا كيف لمستقبل لم يتحقق بعد ، أن يكون موضوعا حقيقيا لأى فكر كان ، وكيف ، يمكن لأي لحظة لاحقة أو مستقبلية أن تتطابق معه ؟

إن أى فكرا يتعلق بالحاضر ينفصل عن الفكر الذى حدث فى الماضى ، تماما مثل انفصال «جون» عن «توماس» . فكل منهما لا يقصد إلا الموضوع الذى يفكر فيه . فكيف يمكن أن يكون لهما موضوع مشترك ؟ أليس هناك اختلاف بينهما ، ولكل منهما

قصده الخاص ؟ ولكن لكى نجعل وجود الأخطاء فى أمور الواقع وجودا منطقيا ، يجب أن نفترض افتراضات غير منطقية ، حتى يبدو هذان النمطان المختلفان من الفكر نمطا واحدا ، ويقصدان موضوعا واحدا . وتلك هى الصعوبة التى تواجهنا فى الفئة الثانية من حالات الخطأ .

#### - ٧ -

الواقع أن هناك الكثير من المشكلات التى تتعلق بطبيعته الخطأ ، منهما ما هو عام ومنهما ما يتعلق بفئة معينة من الأخطاء . وقد يشعر القارىء ، بنوع من الإحباط ، فلا يرى إمكانية لوجود الأخطاء ، بل ويؤكد عدم وجودهما وجودا مبررا . أفلم يسد التناقض الذى وصفنا به أحكامنا كل ثغرة لنا ، حتى بدت أحكامنا مستحيلة ؟ فإذا كان كل حكم من الأحكام محكوم بدائرة مغلقة من الفكر بحكم طبيعته ، وبدون أى صلة بالخارج ، فهل يستطيع أن يأتى من ينسب إليه موضوعا خارجيا ؟ ربما يكون هناك مخرج لنا من هذه الصعوبة ، يتمثل في القول بأن الأحكام لا تكون صادقة أو كاذبة خارج ذاتها ، وما هي إلا أحكام ذاتية ، لا تحدث إلا داخل الذات .

نريد من القارىء أن يلقى نظرة أخيرة على هذه الصورة الجديدة لمذهب النسبية الكاملة ، والتي يحاول المذهب بها ، أن يقدم حلا لتلك الصعوبة . يقول المذهب «كل حكم على شاكلة (أ) يكون (ب) يتفق ولا يستطيع أن يطابق إلا موضوعه الخاص ، الذي يكون حاضرا في الذهن عند إصداره . ولا يستطيع أن يتفق أو لا يتفق مع أي موضوع خارجي . لأنه يقف وحده مع موضوعه الخاص . ولا يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا خارج ذاته . ويحقق كل مقاصده ، إذا جاء متفقا مع ما يكون حاضرا في الذهن لحظة ظهوره والتفكير فيه . ولا يمكن وصف أحكامنا بالصواب أو الخطأ إلا بهذا المعنى فقط» .

وبالرغم من أن هذا الاقتراح ، قد يقدم حلا للصعوبة ، فإنه لا يخلو من التناقض إن الفكر القائل بأن الحكم لا يكون صائبا خارج ذاته » أيكون هو نفسه صائبا خارج ذاته أم لا ؟ إذا كان صادقا خارج ذاته ، بات لدينا إمكانية وجود حقيقة أخرى ، غير تلك الحقيقة النسبية أو الذاتية . وإذا كان خاطئا ، بات لدينا أيضا خطأ موضوعي .

وأما إذا كان أو خاطئا ، فإن مذهب النسبية ذاته لا يعد حقيقيا أو مذهبا صحيحا على الإطلاق ؟ فقد يضع فرد ما فكرة عن عالم من الأحكام المنفصلة ، ثم يقول «كلا منها يتعامل مع موضوعه الخاص فقط ، ولا يوجد أى نوع من الوحدة التي يمكن أن تجعلها أحكاما صادقة أو خاطئة » . ومع ذلك يجب أن يظل هذا العالم الذى تصوره الفرد العالم الحقيقى . وإلا لن يكون هناك أى معنى لمذهب النسبية . ومهما حاول المرابحث عن حل لذلك الموقف ، فإنه واقع في الدور المنطقي لا محالة . إن الخطأ يجب أن يكون حقيقيا وموجودا ، وتنظيم الفهم العام للأحكام الخاطئة وعلاقات بعضها ببعض لا يمكن أن يجعلها أحكاما حقيقية ولذلك لم يظهر لنا مخرج حتى الآن من تلك الصعوبة .

ويجب أن ندرك أن حديثنا ينصب على كل الأخطاء . وربما كان من المكن حل تلك الصعوبة إذا كان الأمر يتعلق بفئة واحدة من الأخطاء . إذ قد يقول قائل : إن هذه الفئة تقع ضمن الفئات التي يمكن أن تستبعد إمكانية الحكم عليها بالصواب والخطأ . ولكن مثل هذه الحجة لا تقدم حلا لمشكلتنا ، لأننا نتحدث عن خاصية تلازم كل الأحكام الضاطئة ، وعلى كل خطأ ممكن . وباختصار شديد ، أما أن ليس هناك أي إمكانية للخطأ ، وإما أنه من الممكن وجود قدر لا نهائي من الأخطاء . لأن بالنسبة للإمكانيات اللا متناهية للفكر ، إما أن يخلو الفكر كله من أي إمكانية للخطأ ، وإما أن يقابل كل صواب ممكن قدر لا نهائي من الأخطاء . وهذا القدر اللا نهائي مرتبط ببحثنا . فاما النسبية الكاملة للصواب والخطأ ، فهي البديل المطروح أمامنا . والنسبية الكاملة تتضمن تناقضا ذاتيا .

وهكذا قد طرقنا كل الطرق ، ولم نجد في أي منها حلا اصعوبتنا . فهل نترك الموضوع كله ، ونسقط المسألة من حسابنا ، ونكتفي بالقول ، إن الخطأ موجود وواضح ، ولكن يستعصى على التعريف وإذا كان هذا الوضع يسعد معظم الناس ، فإن الفلسفة النقدية ، لا تعرف مشكلة فكرية ليس لها حل . إن ما نحتاج إليه هنا هو الصبر والتأمل . والثقة في الوصول إلى حل ما . والحقيقة أن الحل ليس بعيدا كما نتصور ، بل هو قريب ونحتك به ونشير إليه دائما طيلة بحثنا . فعندما شرحنا كيف يستطيع المرء أن يخطىء في الحكم على أفكار جادة . اقترحنا في حالة «جون» و «توماس» ، أن يكونا حاضرين وموجوبين في فكر مفكر ثالث يحويها معا . واعترضنا على هذا الاقتراح ، بأنه يتعارض مع الفرض المسبق الطبيعي بأنهما كائنان مستقلان في الوجود . ولكن من جهة أخرى ، نلاحظ أنه بناء على هذا الفرض الطبيعي المسبق لا يمكن لأي ذات منهما أن تكون موضوعا لفكر الذات الأخرى على الإطلاق ، ولذلك

يستحيل الخطأ . الآن لنفرض إذن أننا أسقطنا هذا الفرض الطبيعى المسبق ، وقلنا بأن «جون» وتوماس يكونا موجودين بالفعل في فكر كائن ثالث . أعلى منهما فكرا ويحويهما معا . كذلك عندما حاولنا شرح إمكانية الخطأ في مسائل الواقع ، واجهتنا المسعوبة بسبب الافتراض الطبيعى القائل بأن الزمن عبارة عن لحظات منفصلة متلاحقة ، ولذلك لا وجود للمستقبل الآن بوصفه حدثا مستقلا ولا وجود لموضوعات حقيقية ، يمكن للأحكام المتعلقة بالمستقبل أن تتطابق أو تتفق معها . الآن دعنا نسقط هذا الافتراض الطبيعى ، ونقول بأن الزمن يكون حاضرا بكل لحظاته لفعل كلى شامل يحوى كل أحداثه . ولتلخيص ذلك كله . دعنا نتخطى كل الصعوبات التي واجهتنا ، بالقول بأن كل الأشياء التي تفترض الأحكام الفردية الواضحة ، تكون ومتحققة بوصفها موضوعات مقصودة لدى وحدة عقلية شاملة يحويها فكر شامل واع ، وتكون كل الأحكام الصحيحة والخاطئة مجرد أجزاء منه ومن الحقيقة المطلقة . إذا تم تصور ذلك ، يمكن القول بأن الخطأ ممكن وتختص كل المسائل والصعوبات المتعلقة به . لأن المطلق ، ناجحا في مقصده أو فاشالا لأن هذا العقل قادر على رؤية الأحكام المطلق ، ناجحا في مقصده أو فاشالا لأن هذا العقل قادر على رؤية الأحكام وموضوعاتها .

ونستطيع ببساطة شرح وتوضيح العلاقة بين هذا الفكر الشامل والعقول الفردية بالمثال التالى: فعندما يقول فرد من الناس: إن اللون الذى أمامى لون أحمر، والقول بئنه أزرق، يعد قولا خاطئا»، فإنه يعبر عن وحدة شعورية كاملة. وعن وعى يحوى فى لحظة فكرية واحدة، ثلاثة عناصر تجمعها لحظة حدسية واحدة. هذه العناصر الثلاثة هى: أولا إدراك اللون الأحمر، وثانيا الحكم الذى يكون هذا الإدراك موضوعه، ويستمد مصداقيته من اتفاقه بالموضوع، وثالثا الحكم الخاطيء «هذا أزرق» والذى كان موجودا في نفس هذا الفكر، وتمت مقارنته مع الخبرة المدركة، ثم رفضه بوصفه خاطئا. فإذا ما تم النظر إلى هذه العناصر الثلاثة، على أنها عبارة عن مجموعة من الأفعال الفكرية المستقل بعها عن بعض، ولا يجمعها فكر واحد شامل، فإننا نواجه نفس المعويات التي سبقت مواجهتها. إن وجود هذه العناصر ضمن فكر أعلى شامل، هو ما يجعل العلاقة بينها واضحة. وبنفس الصورة يجب أن تدرك العلاقة بين فكر «جون» بالوحدة الفكرية الشاملة التي تضمه هو وتوماس. إذ يكون كل «جون الحقيقي» وصورته عند «توماس»، و «توماس الحقيقي» وصورته عند «جون»، كلهم حاضرين بوصفهم عناصر في الوعي الشامل، الذي يكمل المقاصد الناقصة لكل فرد

منهما ، ويشكل العلاقات الحقيقية عناصر في الوعي الشامل ، الذي يكمل المقاصد الناقصة لكل فرد منهما ، ويشكل العلاقات الحقيقية بينهما ، ويحقق مصداقية حكم كل منهما على الآخر ، بسواء كان صائبا أو خاطئا . وباختصار يصبح الخطأ ممكنا ، بوصفه عنصرا في حقيقة أعلى ، لوعي يجعل الخطأ جزءا منه ، ويتعرف عليه بوصفه خطأ .

وهكذا ، إذا كنا قد افترضنا وجود هذا العقل بوصفه حلا ممكنا للصعوبات ، فإننا نصر الآن على اعتباره الحل الوحيد . فإما أنه ليس هناك أحكام خاطئة ، وألقول بها يعد قولا متناقضا ، أو توجد هناك وحدة عقلية لا متناهية ، تعرف كل حقيقة ممكنة . فالفرض بأن الخطأ موجود يعنى وجود قدر لا متناه من الأخطاء المكنة . لأنه إذا كان الخطأ ممكنا ، فإنه من المكن ، افتراض أخطاء لاحصر لها ، لأن الخطأ يكون ممكنا لنا ، إذا كانت لدينا المقدرة على إصدار أحكام زائفة . ولكن لكي يكون الحكم كاذبات ، لابد أن يكون كاذبا قبل أن يتم إصداره . فإذا كان الخطأ ممكنا ، فإنه موجود منذ الأزل . ويتضمن كل خطأ ممكن ، حكما يكون موضوعه المقصود خارج ذاته ، ويكون أيضا في نفس الوقت موضوعا للحكم الصائب المناظر له . ولكن نلاحظ أنه لا يمكن أن يكون لحكمين موضوع واحد ، إلا إذا كان كلاهما حاضرين في فكر واحد . لأنهما بوصفها فكرين مستقلين ، لابد أن يكون لكل منهما قضيته التي تتكون من موضوع ومحمول ويعبر بهما عن نفسه . ومقصده وموضوعه المستقل الذي سبق أن شرحناه بالتفصيل . لذلك ، يعنى وجود الخطأ ضمنا ، وجود فكر واحد يضمه هو ويضم الحكم الصائب المناظر له وموضوعهما في وحدة فكرية واحدة . ولأن أي منهما لا يكون صادقا أو كاذبا ، إلا بوصفه حاضرا في فكر شامل واحد ، فإننا لابد أن نفترض وجود فكر لا متناه ، يحكم بالصواب والخطأ . ولكن هذا الفكر لابد أن يكون ذا وحدة عقلية واحدة ، وليس مجرد مجموعة من الحقائق ، لأن من الواضح أن الخطأ لا يكون ممكنا فقط بالنسبة للحكم على الموضوعات ، وإنما يشمل أيضِا العلاقات بينها ، ولذك يجب أن تكون كل العلاقات المكنة بين كل الموضوعات في كل مكان وزمان ، حاضرة أذا الفكر الشامل. لأن معرفة كل العلاقات في لحظة واحدة ، يعنى معرفتها في وحدة عقلية مطلقة ، ويوصفهم عناصر فكر واحد .

إذن ما هو الخطأ؟ . نجيب بأنه عبارة عن فكر ناقص ، يكون معروفا لفكر أعلى يشمله ويشمل موضوعه المقصود ، ويعرف أنه قد فشل في تحقيق مراده ، الذي يكون

متحققا بالفعل في هذا الفكر الأساسى . ولا يكون للحكم موضوع خارجى ، ولا يمكن وصفه بأنه خاطىء ، بدون وجود هذا الفكر الشامل الأعلى .

#### - 1 -

ربما إذا جاء عرضنا للأفكار على طريقة محاورات أفلاطون ، فيظهر لنا نقر من أمثال ثيراماخوس وكاليسكلس وبولس، يعترض علينا بالقول لماذا يا صاحب الكلام الفارغ ، لم تفكر في البديل ، الذي يقدم الإجابة الصحيحة عن سؤالك ؟ وهي أن الخطأ لا يكون خطأ بالنسبة المغلل الذي نفكر فيه ، أو لا يكون بالضرورة خطأ بالنسبة لأي فكر شامل أعلى ، وإنما يكون خطأ بالنسبة لفكر نقدى يستطيع أن يقارن الحكم الخاطيء بموضوعه . إن الخطأ عبارة عن حكم ، إذا جاء فكر نقدى وقارنه بموضوعه ، فإنه يبدو خاطئا . ويكون موضوعا لهذا الفكر النقدى . ولكن ليست هناك حاجة لأن فإنه يبدو خاطئا . ويكون موضوعا لهذا الفكر النقدى . ولكن ليست هناك حاجة لأن لا يعد العارف للامتناهي» ، الذي تقول به كائنا حقيقيا ، وإنما مجرد إمكانية منطقية . لا يعد العارف للامتناهي» ، الذي تقول به كائنا حقيقيا ، وإنما مجرد إمكانية منطقية . فأما بالنسبة لما تقول به من أن إذا كان هناك معرفة كاملة ، لعارف يعرف كل شيء ، فإنه يستطيع أن يحكم بالخطأ على ما هو خاطيء ، وبذلك يكون الحكم الخاطيء ، هو ما يدركه على أنه خاطيء ، أفلا يعد مثل هذا القول ، مجرد تحصيل حاصل ، ولا معنى له ؟

ويعد اعتراض «تيراسيماخوس» ، اعتراضا صحيحا من الناحية الظاهرية ، بل . كنا نتوقع ظهوره بالنسبة لتحليلنا السابق ، لأنه في الحقيقة ، يعد الاعتراض الوحيد الذي يعبر تعبيرا كاملا عن وجهة نظر الفهم العام القديمة تجاه مشكلتنا . فبالرغم من أن الفهم العام ، لم يكن مسئولا عن وجود صعوبتنا التي نبحثها الآن ، فإنه دائما ما يشعر ، بأننا نعتمد على قاضى ممكن (وليس فعليا) للحق ، عندما نقول إن هذا الحكم لا يعد خاطئا من وجهة نظرنا فقط ، بل ومن وجهة نظر كل حاكم منصف . والحقيقة أننا نعلن الآن ، أن هذا «القاضى المكن» الذي يقول به الفهم العام ، ما هو إلا «قاض أننا نعلن الآن ، أن هذا «القاضى المكن» الذي يقول به الفهم العام ، ما هو إلا «مكن أن يفينا وجود قاض ممكن ، يستطيع أن الحكم بالصواب أو الخطأ بدونه . ولا يمكن أن يفيدنا وجود قاض ممكن ، يستطيع أن يرى الخطأ إذا كان موجودا هناك . لأنه لابد أن يكون موجودا هناك بالفعل ، حتى

نستطيع الحكم بالخطأ . وبدونه لن يكون لدينا إلا الذاتية الكاملة ، ويصبح الفكر مجرد ظاهرة مرضية . لا يمكن الحكم بصوابه أو خطئه ، ومجرد صورة لحظية ، لا يمكن ملاحظتها من الخارج . إن فكرنا يحتاج لوجود «العقل المطلق» ، حتى يستطيع أن يحصل من خلاله على حقه في أن يخطىء . أو أن يكون خاطئا .

قد يقال إن ذلك نوع من التأكيد لما سبق قوله ، ولكن كيف لنا أن نجيب عن اعتراض ثراسيماخوس بدون هذا التأكيد والتكرار لما سبق لنا عرضه ؟ المقيقة لا حيلنا لنا ، إلا التكرار وإعادة التأكيد مرة ثانية . إذا كان الحكم موجودا وحده ، بدون وجود الفكر الشامل للحكم عليه ، فإنه «موضوع» أو أن لا يكون . فإذا لم يكن له موضوع ، يكون هناك خطأ . وإذا كان له موضوع ، فإنه إما أنه يعرفه ، أو لا يعرفه ، أو يعرف جزءا . ولا يعرف جزءا . في الصالة الأولى ، أي إذا كان الحكم يعرف موضوعه ، فإنه يكون حكم هوية ، ومطابقا له ، مثل الحكم بأن الألم ألم ، ومثل هدذا الحكم يعرف موضوعه . وإذلك لا يستطيع أن يفشل في الاتفاق معه ، وبالتالى لا يمكن أن يخطأ . وإذا كان الحكم لا يعرف موضوعه ، فإنه يصبح قولا لا معنى له ، ولا يستطيع أن يفشل في الاتفاق ، مع ما ليس عنده أو ليس لديه أي فكرة عنه . وإذا كان الحكم المستقل عن موضوعه ، لا يعرف عنه إلا الجزء الذي يمكنه من قصده للحكم عليه ، ولايعلم شيئًا عن حقيقته ، أي يعرفه معرفة جزئية ، تكفى لقصده ، ولا تكفى للاتفاق معه ، فإن الصعوبات تعود وتفرض نفسها مرة أخرى . إن القاضى الممكن لا يستطيع أن يعطى للحكم موضوعه كاملا ، إلا إذا أصبح قاضيا فعليا له . لأنه لكي يكون قاضيا أمينا ، لابد أن يطابقه بالموضوع الذي يكون لديه بالفعل قبل هذا الحكم . وهكذا يظل الحكم لا معنى له ، إذ قد يقصد موضوعا ، يكون لديه بالفعل ، واكنه لا يعرفه معرفة كاملة ، وبالتالي لا يعرف في الحقيقة ما الذي يقصده . وإلا كان قد تجنب الخطأ فيه . إن الحكم لا يستطيع أن يفي موضوع يجهله ، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يخطأ الحكم إلا فيما يجهله ، فماذا يستطيع أن يقدم القاضى المكن ؟ لابد من وجود القاضى الفعلى ، الذي يكون لديه القصد الناقص كاملا ، ويعرف الحقيقة الكاملة والفعلية لموضوع هذا الحكم ، لأنه يعرف ما لم يتم قصده فيه . أي يعرف الحلم وتفسيره. والغاية والوسيلة. والحقيقة لا يمكن أن يتحقق كل ذلك للحكم المنفصل ، وإنما يظل لغزا غامضا بالنسبة له .

إن انتظار الأحكام المنفصلة ، لوجود قاضى ممكن يختبر مصداقيتها ، يشبه رجلا أحمق يسير في الغابة ، فإذا ما سئل عن غايته ، وعن ما إذا كان قد ضل طريقه ،

يجيب قائلا «ربما أكون قد ضللت الطريق». ولكن إلى أين ذاهب أنت؟ أليس لك مكان محدد تقصده ؟ يجيب الرجل قائلا «ربما كان لى مقصد ، ولكن ليس لدى أدنى فكرة عنه». ولكن ماذا تقصد إذن بقواك أنك ربما تكون قد ضللت الطريق ، وأنت لا تعرف المكان الذى تقصد إليه ؟ يجيب الرجل قائلا « أقصد أنى ربما أقابل رجلا آخر ، أكثر حكمة منى ، فيعرف إلى ماذا أسعى ، وما أرغب الوصول إليه ، وربما أيضا ولفرط فطانته ، يستطيع أن يدرك أنى لا أسير فى الطريق الصحيح للوصول . إلى ذاك المكان الذى قد أكون راغبا فى الوصول إليه ، ولذلك ربما أكون قد ضللت طريقى ، بالرغم من عدم معرفتى للمكان ، الذى قد أكون قد أردت الوصول إليه . إن مثل هذا الرجل المخبول ، خير مثال على فساد إدعاء صدق الحكم المنفصل أو كذبه .

وباختصار ، بالرغم من إمكانية عدم وعى الفكر الجزئى بغايته ومراده ، فإنه لا يكون غير واع إلا جزءا من فكر مجمل ، يضمه بوصفه لحظة من لحظاته .

قد يلاحظ أننا عند الحديث في المناقشة السابقة عن إمكانية الخطأ ، كان علينا أن نستند على النتيجة التي توصلنا إليها في فصل سابق بالنسبة لطبيعة الإمكانية ذاتها ، إن فكرة الإمكان ، الذي لا وجود فيه لما هو بالفعل ، تعد فكرة فارغة . فإذا كان هناك ما هو ممكن ، فإننا عندما نقول ذلك ، نفترض وجود شيء بالفعل أو ، حتى نستطيع تصور ذلك الممكن . فشروط الخطأ الممكن ، يجب أن تكون موجودة بالفعل . إن الإمكانية البحتة لا وجود لها ، فإذا كانت طبيعة الخطأ ، تتطلب بالضرورة وجود شروط معينة ، فإن هذه الشروط لابد أن تكون أزلية ، مادام الخطأ أزليا . ويجب أن يفترض أن الفعل الشامل الحاوى للخطأ أو الذي يشكله لابد أن يكون موجودا .

وإذا ما حاول فرد ما ، البرهنة على عدم وجود العقل الشامل ومحتوياته ، وأن مذهبنا المثالى ليس إلا وهما من الأوهام . فإنه يجد نفسه داخل دائرة مغلقة لا يستطيع منها فكاكا . فإذا عاد وأخذ موقف أصحاب النسبية الكاملة وقال «بأن العقل المطلق لا وجود له في نظرى ، وأنك على خطأ في القول بوجوده» ، فإنه يكون قد إعترف بصواب وجهة نظرنا ، لأن عند إثباتنا وجود اللا متناهى ، طبقا لمذهب النسبية ذاته ، نقول صواب ما يبدو لنا ومن وجهة نظرنا صوابا . ولذلك يكون كل معارض لنا ، من منطلق هذا المذهب ، متناقضا مع ذاته، كذلك إذا ما قال بأن مذهبنا ليس نسبيا فقط ، بل خاطىء في حقيقته ، فإنه سريعا ما يفشل في توضيح هذا الخطأ الذي يقصده . ولن يقول إلا ما سبق لنا فحصه وتوضيح» . فالفكر اللا متناهى موجود ،

ويعرف الحقيقة ، ويقارن أفكارنا بها ، ثم يلاحظ خطأ أفكارنا ، وبالتالى يكتشف أنه هو نفسه غير موجود ، إن من يقتنع بمثل هذه النتيجة ، عليه أن يبرهن عليها .

- 4 -

بعد وصولنا إلى نهاية بحثنا علينا مراجعته بصورة أخرى . فقد بدأنا بوجود واقعة الخطأ . ووجوده أمر لا شك فيه . ولكن ما هو هذا الخطأ ؟ فجاءت نتيجة بحثنا لطبيعة الخطأ مؤكدة ، أن الحكم المفرد لا يكون خاطئا ، ولا يمكن وصفه بأنه خاطىء ، إلا إذا كان جزءا من فكر أعلى شامل ، يعطى لهذا الفكر موضوعه الكامل ثم يقارنه به ، ويحكم بأنه خاطىء . وإلا ظل هذا الفكر المفرد مجرد حالة عقلية ، كاذبة ، وليس لها موضوع ، وبالتالى لا تمثل فعلا فكريا كاملا ، ولا يمكن أن تصبح حكما . من جهة أخرى ، لابد أن يحوى هذا الفكر الأعلى الحقيقة المقابلة لهذا الخطأ ، والذي تتم مقارنته بها . فالفكر الأعلى هو الحقيقة الكاملة ، التى بدونها ، لا يمكن لحكم ما أن حكون خاطئا .

وبمجرد وصوانا لهذه النتيجة ، أصبح لدينا نقطة بداية ننطلق منها . وبات واضحا أننا لا نستطيع إنهاء استدلالاتنا إلا بالاعتراف بوجود الفكر اللامتناهي . فإذا كانت إمكانيات الخطأ لا متناهية . فلابد من اتصاف الفكر الشامل اللا متناهي . فإذا كانت هناك هذه العصا ، وتلك اللبنة وهذه القطعة من الثلج ، فإن هناك أخطاءا لا حصر لها ، يمكن أن تقع منها في أثناء الحكم . على هذه الأشياء ، بل وتحدث بالفعل . وهذه الأحكام الخاطئة التي تصدرها عن هذه الأشياء ، لا تكون خاطئة بالنسبة لك فقط ، وإنما بالنسبة لكل حقيقة تكون خاطئة ، فلست مسئولا عن خطئها . والواقع أنك لا تستطيع أن تصل الصواب أو الخطأ بفكرك الخاص . وإنما قد تكتشف والواقع أنك لا تستطيع أن تصل الصواب أو الخطأ بفكرك الخاص . وإنما قد تكتشف الحكم : فمنذ الأزل يكون الصواب صوابا ، والخطأ خطأ . ولابد أن يحوى الفكر اللا متناهي كل الأحكام الصائبة والخاطئة منذ البداية . فإذا ظهر من يشكك في وجود هذا الفكر ، وفي تعريفنا الخطأ ، فإن عليه أن يبين لنا ، كيف يصدر حكما خاطئا ، بدون الاعتراف بوجود العقل الشامل الفعلي ، الذي يكون لديه ما هو خاطيء والخطأ موجود فيه بالفعل . والواقع أننا لن نخفي سعادتنا إذا تحقق له ذلك ، ولكنه لن

يستطيع ، طرقنا كل سبيل ممكن لحل تلك الصعوبات بدون الاعتراف بوجود هذا العقل الشامل ، وباعت كل محاولاتنا بالفشل . فبدون فكر لا وجود لصواب أو خطأ • وبدون فكر شامل لا وجود لصواب أو خطأ في الأحكام المنفصلة والمستقلة . ولا تستطيع هذه العقول المنفصلة أن تكون صائبة أو خاطئة في حد ذاتها ، ومستقلة عن هذا الفكر الشامل . فلا وجود لصواب أو خطأ في عالم الأحكام المنفصلة ، ولذلك انتهينا من تحلينا أخيرا ، إلى أن الأحكام تكون صادقة أو خاطئة بالفعل ، بالنسبة للفكر الشامل اللا متناهي .

وإذا كان في مقدورنا الوصول إلى نفس النتيجة إذا ما بحثنا المسألة من جهة الصواب وبدأنا بالسؤال عن معنى الحقيقة ، أو عما هو الصواب ولكن فضلنا ألا نفعل ذلك ، لأن الشاك لديه دائما الإجابة الجاهزة عن سوالنا . فهو يقول «إننا لا يهمنا معنى الحقيقة ، لأنه ليس هناك حقيقة على الإطلاق . ولماذا نربك عقولنا بالبحث عن تعريف لعروس البحر أو الحورية ؟ » . لذلك أردنا آن نقول لهؤلاء الشكاك «إذا كانت تلك حجتكم ، فلن نبادر بسؤالكم عن الحقيقة ومعناها ، بل عن معنى الخطأ الذي تستندون عليه في رفضكم لها » . والحقيقة أن المذهب الشكي ، إذا كان مخلصا في شكه ، قد يجيب قائلا «: إنه إذا لم تكن هناك حقيقة على الإطلاق ، أو هناك بعض المسائل الحقيقية ، فلابد من وجود الخطأ أو بعض المسائل الخاطئة . وتلك أمور تعلمناها منذ نعومة أظافرنا » . ونشكرك أيها الصديق المخلص على هذه الإجابة ، ولكن ماذا تقصد بكلمة الخطأ ؟ . إن «سقراط» كان له الفضل في طرح هذا السؤال ، الذي كان بمثابة الصخرة ، التي أمكن للفلسفة أن تشيد عليها صرحها ، وتمتد به إلى ما لا نهابة .

ربما نستطيع الآن أن نوجز ما توصلنا إليها فيما يلى: يجب أن يكون الوجود كله حاضرا في الوحدة الشاملة للفكر اللا متناهى . ولا يمكن إنكار ذلك بأى حال من الأحوال . لأن الوجود يكون موجودا ، بسبب إمكانية صدور الأحكام الصحيحة عنه . ولنفس السبب يمكن أن يكون موضوعا لكل الأحكام الخاطئة . ولذلك ، مادامت الأحكام الخاطئة والصحيحة ، خاطئة أو صحيحة بوصفها حاضرة في الفكر اللا متناهى مع موضوعاتها التي تشير إليها ، فإنه لا يمكن لوجود أن يوجد خارج العقل المطلق . إن وجودك ووجودي ووجود كل الناس ، وكل خير أو شر ، وكل حقيقة أو خطأ ، وكل الأشياء الفعلية والمكنة ، توجد كما هي موجودة في العقل المطلق ، ومعروفة معرفة كلية له ، وبالتالي تكون موجودة بصورتها الحقيقة فيه .

إن التصور الذى توصلنا إليه ، يعد تصورا صحيحا ، لأننا اتخذنا من الشك طريقا للوصول إليه ، ونعرض فى الفصل التالى القيمة الدينية لهذا التصور . وبداية يمكن القول بأن معرفة هذا العقل المطلق لكل شيء تعنى أنه يعرف أيضا كل إرادات الأفراد وصراعاتهم . ففيه تحدث كل أنواع الصراع ، وكل وقائع العالم الخلقى . ولابد أنه مدرك لنتيجة الصراع . ولبصيرتنا الخلقية . فنجد فيه القاضى الذى يحكم على أعمالنا ومثلنا العليا . ويجب أن يعلم القيمة الحقة للإرادة الخيرة ، التي يكون وجودها فيه ، مثل وجود كل الحقائق المكنة ، وجودا فعليا وواقعة متحققة . ولذلك لا يمكن القول بأن مثاليتنا مثالية نظرية ، فلمذهبنا المثالى جانبه العملى . إننا لم نصل إلى عارف بكل الوقائع المادية ، بل إلى عارف بالخير والشر . يعرف ما نعرفه ، وما ينقصناً ، وأنّ في سعينا الخير ، نسعى إلى شيء لا يحويه العالم الواقعي .

إن اكتشافنا لحقيقة كل ذلك ، جاء من شكنا فى كل شىء . انطلقنا فى الصباح وهربنا ، وإذا بنا وسط الروح . والواقع أن شطحات الفكر التى غالبا ما يصفها الناس ، بأنها مجرد خيالات ، باتت تستحق التسجيل فى الكتب والمراجع ، شانها شأن التحليلات المنطقية .

«فلقد ظنوا خطأ أنهم تركونى وكنت أجنحتهم التى طاروا بها في الشياك والشك»

ونستطيع الشك في بناة العالم والنظريات التي تبرر وجودهم . ونقلق من الحج نستطيع الشك في بناة العالم والنظريات التي تبرر وجودهم . ونقلق من الحج الدفاعية عنهم . ويحق لنا قبول أو رفض كل صور الوجود التي قالت بها المدارس الواقعية ، واعتبارها مجرد مسلمات . لقد حاولنا التخلص من كل تلك الآراء ، ونبذنا تلك الآلهة التي لم تعد بعد آلهة . ووجدنا شيئا عميقا ، حيا وليس قديما ، ثابتا وليس متغيرا . لا توجد لديه قوة يجب مقاومتها ، أو خطة مصنوعة تحملها الملائكة ، أو فيه شيئا محدودا ، أو ساعيا ، أو باحثا ، أو مفقودا أو متبدلا ، فهو الحاوي للكل ، ونعرف اسمه وقيمته . ليس قلبا أو حبا ، بالرغم من احتوائه على كل العواطف ومشاعر المحبة . إنه الفكر ، الذي تحيا فيه كل الأشياء ، ونحيا ونتحرك فيه .

## الفصل الثانى عشر

# البصيرة الدينية

« إذا آمنت بالحقيقة الأبدية الأزلية ، فلن تحزن لهجر الصديق أو وفاته » "محاكاة المسيح"

" إن من يتبعد عن العقل ، ولا تكون الأمور واضحة لديه ، يصعب عليه فهم حركة الحياة ، ولكن من يدرك أنه يشارك الآلهة في فهم النظام الأبدى الضرورى ، فإنه وأن كان يستسلم أحيانا ، فإن العقل الحقيقي ، يكسب الإنسان راحة كبرى ، فمن يفهم النظام الأبدى الضروري يستطع التغلب على انفعالاته " (١)

" اسبينوزا ، من كتاب الأخلاق "

لقد اختفى عالم القوى المظلم من حياتنا ، وأصبحنا نحيا فى عالم جديد الحياة الإلهية فهو الأبدى الذى تسكن فيه كل القوى . ونحيا فيه فى حضور القاضى المثالى العارف لكل خير وشر . وعندما سلكنا طريقا غيره ، لم نجد إلا عالما منهارا ، من عبث القوى ، موحشا لا حياة فيه ولاصدى ، وعندما طرقنا عالم المسلمات ، كان عالما أفضل وأرقى ، لأننا عزمنا على أن يكون هكذا . ولكنه لم يكن إلا مجرد صدى لمسلماتنا ذاتها ، وليس شيئا خارجيا يحقق السكينة والعون . وأحيانا قد لا يجد المرء هناك شيئا ثابتا ، إلا مسلماته ذاتها . لقد باتت لدينا حقيقية يقينية . ولئن كانت لا تشبع مساعى خاصة انا ، أو أمالا عقيدة دينية ، أو مطالب حياتنا الشخصية . ولن نعلم منها من كان هناك في مملكة السماء أو كيف يبعث الموتي ، أو أى إجابة لأى عقيدة دينية معينة ، فإننا نستطيع أن نعرف على الأقل أن كل حقيقة تكون معروفة لعقل واحد ، وأنه لا متناه فماذا يتضمن ذلك ؟

Spinoza Ethica (\)

إن فكرنا يشبه إلى حد ما بعض الأفكار الأفلاطونية التى وافق عليها القديس أوغسطين فقد رأينا أن القول بوجود حقيقة ما ، يتضمن بالضرورة وجود حقيقة لا متناهية ، تكون معروفة لفكر لا متناه ، وعلمنا أيضا أننا جزء من هذا الفكر اللامتناهى . ولا نعلم عن طبيعته إلا أنه أزلى ، شاملٌ وجاد للكل ، وواحد . فهل في مقدرونا معرفة المزيد من صفاته ؟

لإجابة هذا السوال علينا إقامة نسق فلسفى ، ولكن لابد من الإلتزام ، بما هو ضرورى فقط . بداية علينا أن نحاول توضيح ، ماذا يمكن لهذه الحياة المثالية اللامتناهية للفكر ، والتى اكتشفنا أنها بمثابة الحقيقة الأزلية للأشياء ، أن تقدم بالنسبة لغاياتنا الدينية ، وما لا تستطيع تقديمه ، ثم نعرض بعد ذلك لما نأمل الحصول عليه منها .

ولا نتوقع من هذه الحياة أن تمدنا بمعرفة مسبقة عن أي واقعة من وقائسع الضبرة ، أو ترشدنا إلى قانون من قوانين الطبيعة ، أو نعرف منها مصير أي كائن من الكائنات المحلودة . فكل ذلك يظل بالنسبة لنا مجهولا ، حتى بعد اكتشافنا لهذه الحياة . والحقيقة أننا لا نتأثر بهده النتيجة فنسعد أو نحزن لها . فلا يتوقع أي فرد منا ، أن يجد العالم المثالي وقد صيغ بصورة تحقق له مزايا فردية ، أو تنمى إستثماراته المالية . إن اللامتناهي لا ينتظر موافقته الفردية على وجوده ، بالرغم من أنه من الناحية الأخلاقية ، قد يكون من الأفضل للفرد ، أن يحصل على موافقة اللامتناهى . فلم يحصل المطلق على وجوده اعتمادا على أصوات الإنتخابات ، ولا نستطيع الطعن فيه لأنه لم يحقق رغباتنا أو أن يهدر الفرد بسحب الثقة منه ، لأنه لم يؤمن مرور مشاريعنا الخاصة ، فإذا كان ذلك مرادنا من وجوده ، حق لنا التمرد عليه ، ولكننا كما قد لاحظنا عند دراسة البصيرة الخلقية ، أنها لا تهتم بالأمور والمنافع الخاصة مثل إهتمامها بالأمور والمنافع العامة . فإذا كانت البصيرة الخلقية في حاجة إلى العون الديني ، فإن فشل المطلق في تحقيق مصالحنا الخاصة ، فإن ذلك لم يمنع تحقيقه المطالب الخلقية الروح الإنسانية فإذا كنا نسمع الكلمات المرعبة والمروعة من الطبيعة " أنت لا تشبه الروح وإن تدركني " فمن الممكن أن نسمع من بصيرة أعلى ، تنظر لنفس الروح في أزليتها وطبيعتها الحقة ، ما يمكننا من القول : " لقد منحنى الروح الأعلى الكثير ، فلماذا أطلب " .

إن مطالب الإنسان لا حصر لها ، والطبيعة تحول دون تحقيقها . فالعاشق يطلب التوفيق في حبه ويتمنى المكافح الخلود لنفسه ولأحبائه ، ويرغب محب البشرية في المستقبل الباهر والتقدم لبني جنسه ، والطبيعة لا تلبي مطلب أي منهم ومع ذلك يجد الإنسان بعض التعويض الذي يستمده من أعلى .. إن الإنسان اللاإرادي ، قد يجد نوعا من العزاء والسكينة في الاعتراف بوجود عقل (لا متنام) ، يحيا في الكل وفوق الكل ، حاو لكل شير ، يحكم على كل شيئ معصوم من الخطأ وكامل . وقد ينظر إلى هذا العقل قائلا: " أبها العارف لكل شيئ ، ترانا وترى كفاحنا تعرف حدودنا ، وأننا من تراب . مثلنا الأعلى يكمن في كمالك . ووجودك يكفى لتقديم العون الخلقي لنا . إن معرفتك لخيرنا وشرنا ، تعيننا في سعينا الخلقي . فيكون لكل شئ قيمته أمامك ، حتى الشرير والحقير ، لهما يورهما في الصيراع . ترى في أنانيتنا وفردتينا حياة أفضل من العدم الذي لا حياة فيه . وتعرف أننا في ضعفنا وجهلنا ، وأحزاننا وآلامنا ، وأيامنا المعدودة ، وعالمنا المظلم ، وجهلنا بالمستقبل، وشكوكنا، وترددنا، وإغراحتنا، نبحق كما تبحث، وترغب في التشبه بك، ونسعى لمعرفة الحقيقة كما تعرفها ، ونحيا الحياة الفاضلة التي تحياها . ونرقى فوق الصيراع مثلك ، وأن نتوحد في روح واحد مثل روحك ، ونصل للكمال الذي تتصف به . ففيك النور الذي نبحث عنه ، والسلام الذي نسعى لتحقيقه ، وعندما نسعى لفعل الصواب ، نعرف أنك ترانا وترى مسعانا ونجاحنا وفشلنا . ولذلك نشعر بالسكينة نغنى ونحيا . فحياتنا ليست أزليتك . ولكن في حياتك الأبدية ، نحتل مكاننا ، وتظل ذكرانا ، ليس بوصيفنا متمردين ، وإنما بوصفنا سعاة للخير ومثل وأوراقا أزدهرت فترة من الزمن على أغصان شجرتك الأزلية ، وسقطت ، ولكنها لم تسقط في النسيان . لأن لكل شئ مكانه في ذاكرتك ، وعندك لا شيئ يموت أوينسي .

إن معرفة القاضى الذى لا يتوقف عن التفكير فينا وفى كل الأشياء والحاضر دائما ، والذى لا يخطئ أبدا ويعرف الخير ، لأن الخير عنصر من الحقيقة ، ربما يمكن أن يقدم العون لنا حين يسقط كل شئ ، وإن كان لا يحقق ، كل ما يتمناه بعض الناس ، فإنه يمكن أن يساعدنا ج فقد لا يكون لهذا الدين طقوسه وهياكله ، التى دائما ما نسال عنها ، وبذلك يقال عنه ما يقال عن النجوم لا تقدم خبزا ، ولا قيمة لها إلا أنها تقبع فى السماء تنتظر من ينظر إليها ، ولكن وبالرغم من ذلك ما تزال النجوم قيمتها بالنسبة لنا .

فإذا ما تركنا تلك المسائل التي قد لا يقدمها لنا المطلق ، وبحثنا عن قيمته الدينية الإيجابية ، فإننا نشعر بالسعادة والحرية ، لإحساسنا بأن وحدة الحياة التي طال بحثنا العقلي عنها قد تحققت . دعنا ننس الحظة حياتنا ووجودنا المحدود ، بكل شكوكه ومشكلاته ، ونتطلع لتصور الحياة اللامتناهية . ففي هذه الحياة تحيا كل الحقائق في وحدة وفي لحظة أبدية واحدة ، فلا يكون العالم مجرد مجموعة من الوقائع المنفصلة ، التي ترتبط ببضعها البعض بعلل خارجية ، وإنما عبارة عن وحدة واحدة ، ترتبط فيها كل واقعة بالأخرى ، بسبب مكانتها التي تحتلها في هذه الوحدة المطلقة . إن هذه الحياة هي ما نبحث عنه ونسعي إليه ، حياة تجمعها وحدة عضوية ، تحيا فيها النفوس الفردية مثل قطرات في محيط الحقيقة المطلقة .

ونستطيع أن نرى بناء على هذه النتيجة ، تحقق الواجبات الإنسانية التى سبق أن حددناها في عرضنا الأخلاقي في العالم الموضوعي . ونستطيع أن نرى المرة الأولى ما نريد تحقيقه طبقا لمثانا الأعلى ، ونحاول عمليا تحقيق ما نعتبره الحياة الكاملة الله . ويصبح النشاط الأعلى ، الذي تتحدد فيه كل الأعمال الإنسانية ، معروفا لنا ، بوصفه التحقق المستمر الذي يحققه الإنسان الحياة الأبدية لروح لا متناه . وإذا كنا قد طلبنا من الإنسان أن يهب نفسه الفن والعلم والدولة أو لأي عمل يجعل حياة الأفراد تنتظم في حياة واحدة ، فإننا نستطيع استبدال كل ذلك ، بتعبير واحد ، يحل محل هذه التعبيرات العرضية ، ونقول للإنسان ، عليك أن تهب نفد ك الحياة الإلهية . لأن كل هذه الأهداف الخاصة ، إلا وسائل لتحقيق معرفتنا الحقيقة هي الله .

إن هذا التصور ليس تصورا مجردا . ويعنى احترام كل فعل حياتى ، مهما كانت قيمته . فيقول مثلنا الأعلى " أين تحيا أيها الإنسان ؟ " ألا تحيا فى الله " إلى من تتحدث ؟ ومع من تسير ؟ وحياة من تلك التى نحيا فيها ؟ وما هذه الأشياء التى تراها وتشعر بها ؟ ومن صاحب الجمال الذى تستمتع به فى الفن ، وتلك الوحدة التى تسعى لتحقيقها فى يولتك ، وهذه الحقيقة التى تسعى لها بعقلك ؟ إن كل ذلك يحيا فى الله ومن أجله وبه . فأنت لا ترى أو تسمع أو تلمس أو تشعر بأى شئ إلا الله . ولا تعامل أو تحب إلا الله .

فأعلم هذه الحقيقة ، تكشف حياتك عن قيمتها . وقم بخدمة الله ، ولا تكتفى بخدمة مصالحك الخاصة ، التي صورها لك وحجم الأنانية . وعن الحياة بكل معانيها فهي حياة الله . » .

وهكذا نرى أن العقل الإلهى قد حقق لنا كل ما كنا نسعى لتحقيقه من الناحية الأخلاقية . إن البصيرة والإرادة ، لا يمكن أن تتحققا بفعل أي قوة من القوى ، لأن تحققهما فى تلك الحالة يكون خارجيا فقط ولحظيا . حيث يكون كل شئ مكتملا منذ الأزل ، تكون البصيرة حاضرة ، وتحصل الإرادة الكلية على مرادها . فلا نقص هناك أو تردد ، أو شك ، أو قلق بل انتصار أبدى ، حيث كل شئ متحقق تحققا كاملا .

وإذا كان الفهم يري في مذهبنا مذهبا صوفيا ، ولا ينظر للنتائج التي توصلنا إليها ، إلا على أنها مجرد نماذج شعرية خيالية ، فإن تلك النتائج إلا نتائج مباشرة لعملية منطقية بحتة ، فأى عملية فكرية ، وأى لحظة فكرية تتضمن قدرا من المعقولية تحمل في طياتها ، الفكر الكامل المطلق اللامتناهي . والسبب في ذلك أن تلك العملية أو هذه اللحظة ، تتضمن الخطأ ، وهذه الإمكانية تستحيل وتتناقض ، إذا كانت هذه العملية أو تلك اللحظة تحيا حياة مستقلة منفصلة عن اللامتناهي . ولقد بذلنا قصاري جهدنا للبعد عن هذه النتيجة . وظللنا نتخبط في الظلام المترد والتناقض ، حتى فقدنا الأمل في مخرج لنا . ثم التفتنا حولنا ، فوجدنا الله بحيى معنا ، بالرغم من عدم معرفتنا لذلك من قبل . إن الله الحق الذي وجدناه ، ليس آلها ناقصا ، أو نشفق عليه في صراعه مع الشر ، وإنما فكر يحوي كل شئ ، عقل توجد الحقيقة به منذ الأزل . وهذا الإله هو ما نراه الآن بوصفه مثال كل المثل .

فإذا افترضنا أن هذا الفكرية نقص ، فهل يستطيع أن يعرف نفسه على أنه ناقص ، أو على أنه ليس لديه موضوع معين ، بالرغم من معرفته بخيريته ؟ واضح أن ذلك مستحيل ، ولا يستبعد فقط إمكانية وجود أى شئ خير خارج المطلق ذاته ، ويؤكد تلك المقيقة بصورة أخرى وأنك إذا افترضت أن هذا الفكر اللامتناهي يرغب الكمال الذي لا يملكه ، فإنك قد تكون على صواب في افتراضك رغبته في الكمال ، أو على خطأ . وقد سبق أن عرضنا لكلا الاحتمالين في الفصل التاسع عموما نلاحظ أن الحكم بصواب أو خطأ بالرغبة في الكمال ، يجب أن يكون موجودا بوصفه حكما صحيحا أو خاطئا لفكر أعلى يشمل الفكر الديني الذي يرغبه ، ويحكم عليها ،، إذن في كل حالة من حالات الرغبة ، لابد من وجود إشباع هذه الرغبة ، في فكر أعلى من ذلك الذي يرغب واذلك بالنسبة العقل

اللامتناهي ، لا توجد رغبة غير مشبعة . إن الرغبات غير المتحققة ، لا توجد إلا لدى الكائنات المحدودة ، ولا وجود لها لدى المطلق الشامل .

إن العالم فى مجمله خير مطلق ، ومادام الفكر اللامتناهى يجب أن يعرف كل ما هو مرغوب فيه ، ومعرفته تعنى معرفته للموضوعات الحقيقية للرغبة إن وجود أى مقدار من الألم أو الشرر أو الجريمة فى العالم ، كما نراه لا يعد دليلا على عدم الخيرية المطلقة للأشياء ، بل يعد ضمانا لها . لأن رؤيتنا للشرور الخارجية ، يعد دليلا على وجود شئ مرغوب لدينا ولا نستطيع الحصول عليه . ومهما كان مقدار الشر الذى نراه ، فإنه لا يقلل من كمال اللامتناهى ، ولا يؤثر فيه . لأن اللامتناهى لم يخلق هذا الشر .

والحقيقة أننا أستندنا هنا على حجة ، لم يكن في مقدورنا الإستناد عليها من قبل ، فعندما افترضنا إمكانية وجود الشر بالنسبة للعالم ككل ، افترضنا إمكانية وجود كائن يعرف كل العالم ، ولكنه قد يرغب شيئا أفضل . فماذا يتضمن ذلك ؟ إنه يتضمن أن هذا الكائن قد يرغب في وجود حالة للأشياء تختلف عن الحالة التي عليها ، وذلك بناء على إعتقاده بأن هذه الحالة الجديدة أفضل من الحالة الحاضرة للأشياء . ولكن أيعرف حقيقة أن تلك الحالة التي يرغبها ، أفضل من الحالة الحاضرة ، أم أنه يأمل فقط بأنها قد تكون أفضل ؟ إن المعرفة بشيئ تستتوجب حضوره . لذلك لا يستطيع هذا الكائن معرفة الحالة الأفضل ، إلا إذا كانت حاضرة لديه بالفعل . ولكنه في هذه الحالة لن يكون عارفا فقط بالحالة الراهنة للعالم ، وإنما بالحالة الأفضل أيضًا ، وبالتالي لا يكون العالم في مجمله مصدرا لعدم الرضا من قبل هذا الكائن . وعلى ذلك لم يبق أمامنا إلا البديل الثاني ، وإفتراضنا بأنه يأمل فقط في أن تكون الحالة المرغوبة أفضل من الحالة التي يحياها بالفعل . ولكن أيكون ما يأمل فيه معبرا عن رغبة حقيقية ؟ إذا كان كذلك ، فإن هذه الرغبة تكون رغبة حقيقية ، إذا كان الكمال المرغوب متحققا بالفعل في الفكر الأعلى . وعلى ذلك يكون طرح السؤال عن " هل كان هناك حالة فيه أفضل من تلك الحالة الراهنة ؟ سوالا لا معنى له بالنسبة للمطلق ، لأن بالنسبة له يكون الفعلى والمكن مجتمعين معا في حقيقة واحدة ، وهذه الحقيقة الواحدة لا يمكن أن تكون شريرة .

ويحقق لنا مفهوم اللامتناهي نوعا من العون الديني . فالنقص الذي يعترى النظرة الأخلاقية البحتة ، يكمن ، في وجود نوع من القصور في تعريفنا للمثل الأعلى ، وفي الشك

في إمكانية تحقيقه . ويطبيعة الحال ، لا يكون لهذا النقص وجود في العقل اللامتناهي . فعند تعاملنا في حياتنا اليومية ، قد نصل إلي لحظة نقول فيها : ، هذا ما نستطيع تحقيقه ، بذلك يظل مئلنا الأعلى ناقص التحقق . ونقرر في سريرتنا أنه إذا ما توفرالظرف الإجتماعي المناسب ، فإننا نستطيع روية طريقنا وراء هذه اللحظة التي توقفنا ، عندها . والآن ، نستطيع أن ندرك تماما ، لماذا يكون الطريق واضحا لمن يعرف الحياة معرفة عميقة وشاملة ؟ لأنه بالنسبة للعقل اللامتناهي ، الذي يشمل كل الحياة ويدرك التحقق المطلق وبما هو أفضل . إن كل تنبؤ بالحياة الكاملة ، الذي يصوره لنا الفن والعلم والعمل الاجتماعي ، لن يكون مجرد تنبؤ بتلك بالحياة الكاملة ، الذي يصوره لنا الفن والعلم والعمل الاجتماعي ، لن يكون مجرد تنبؤ بتلك بالحياة الدى العقل اللامتناهي ، وإنما يكون متحققا بالفعل ، ويقينا مطلقا وعلى ذلك لا نحصل من مذهبنا الديني ، على ضمان بأن هذه المثل العليا تكون متحققة بالفعل في العقل اللامتناهي ، وإثما نحصل على ما هو أفضل من ذلك ، إن نصل على الضمان الكامل بأن مثلنا العليا التي لم تتحقق يمكن تحققها تحققا كاملا بالفعل . لأننا نشعر بوجود معني محدد المثل الأعلى ، وعند دراستنا التشاؤم ، لاحظنا إدعاء بالفعل . لأننا نشعر بوجود معني محدد المثل الأعلى ، وعند دراستنا التشاؤم ، لاحظنا إدعاء المحابه الشك في وجود هذه الحالة المثالية ، أو في استحالة تحتنب النقص . والحقيقة أن العقل اللامتناهي ، لا يمكن أن يكون متشائما طبقا لهذا الادهاء .

ويختلف العون الدينى الذي يحصل عليه الفرد حيت يتأمل كل تلك الحقائق ، عن السعادة الشخصية ، التى يأمل معظم الناس الحصول عليها من الدين . والواقع أن هذه الحقيقة تؤسس لنا معيارا صحيحا للصدق الأخلاقى . فالعون الدينى الذى اكتشفناه ، ليس عونا إلا الروح الدينى الحق فينا . إنه يقول لنا " أنت يامن عزمت على خدمة المثل الخلقية لذاتها ، هل يسعدك أن تعلم مكانا تقضى به حياتك وحدك بدون آلام . و مكافئة على أفعالك الخيرة أم تعلم عن وجود قاضى أزلى يحترم شخصك ، وتكون كتابا مفتوحا أمامه ، يري كل أفعالك منذ الأزل ويحكم عليك بعدالة مطلقة ؟ أتسعد الشعورك بهذه اللحظة من النور الأبدى ؟ إذا كان ذلك إحساسك فلك أن تعلم ، أنه فوق كل صراعاتك هناك النصر الأبدى ، ووسط كل شكوكك ، يوجد الفكر والبصيرة الأزلية ، وأن أرقى تصوراتك ، ليس إلا مجرد ذرة من الحقيقة اللانهائية ، التى توجد منذ الأزل فإذا شعرت بذلك شعورا حقيقيا تكون قد أحببت المثل لذاتها ولن تكون ساعيا لانتصار شخصى ،

وإنما لانتصار الأعلى ويسعدك أن تعلم أن الأفضل العالم ، لما يأت ، وإنما كان موجودا منذ الأزل ، مادام أن الخير الأعلى حاضر أمام الله ، وموضوع لخبرته المباشرة " .

يتذكر كاتب هذه السطور جيدا ، منذ سنين مضت أنه سمع صديقا مثقفا من أصدقائه ، يقول أن العون الحقيقى الذى تشعر به من إيمانك بالله ، هو الإحساس بأن مهما أخطأ العالم وكل أصدقائك فى الحكم عليك ، فإنه يوجد هناك دائما فكر كامل عالم بكل شئ يعرف سريرتنا ، أكثر وأفضل مما نعرف نحن عنها . ويقدر الخير تقديرا حقيقيا ويعرف ما نعلن وما نبطن . والحقيقة أن النظرة التي يدعو إليها كاتب هذه السطور ، تحقق الشروط الضرورية التي تصيغ فكر هذا الصديق المثقف . إن اعتناق المبدأ القائل إن هناك قوة كبيرة ، تحارب وتهزم القوى الأخرى لتحقيق الخيرية ، يكون معرضا لكل الانتقادات التي سبق دراستها . فلماذا لم ينتصر هذا المحارب ؟ إن هذا الملحي للشر والأشياء الشريرة ، والمتحكم في الشيطان ، والذي يفاخر بأن كل الاشياء تقع تحت أقدامه ، المعن أمامه منذ الأزل التحكم في كل هذا ، ومع ذلك لم ينتصر بعد ؟ قد يكون خيرا بالفعل ، ولكن يبو أن الفشل كان حليفه دائما . إن الإنسان يستطيع الإيمان به والحصول على العون منه ، ولكنه لن يبرأ من الشكوك ، التي تظل تحيط به . أهو حقا ما نريده نحن والمنتصر الحاكم العالم ؟ إذا تركنا التصور المشكوك فيه بأن العالم مجموعة من القوى ، وأمنا بالحقيقة الأعمق العالم بوصفه فكرا ، اختفت كل هذه الشكوك .

ومع ذلك ، وحتى تثبت صحة هذه الدعوة ، علينا أن نحيا مع الشكوك فترة أطول ، ونقارن نظرنا لحل مشكلة الشر مع تلك النظرات التي أوردناها في الفصل الثامن من هذا الكتاب .

- # -

لقد انتهينا إلي تأكيد وجود الحقيقة الإلهية . ولكن ألا توجد حية في هذه اللجنة ؟ تحدثنا عن الخيرية المطلقة ، ولكن يوجد حديث هناك عن الشر الجزئي ، الذي قد يوجد في هذه الحياة الخيرة ؟ ألا لقد بات واضحاً أثنا قد برهنا بصورة مسبقة على ضرورة وجود "الخير الكلى " لأننا قد قررنا ، أن الحياة اللامتناهية لمثلنا الأعلى ، لا يوجد فيها أي نقص والحقيقة أننا لم نستطع تقرير ذلك في أثناء دراستنا لعالم القوى . لأننا كنا ننظر إلى هذا

العالم من الخارج ، ولم نشعر بحرارته شعورا مباشرا ، ولذلك لم نشعر إلا بالشك الذى لا يتوقف ، عندما نتأمل الشر الكامن فيه . وجاءت محاولاتنا لفهم هذا الشر فاشلة ولا قائدة منها . وربما كانت هناك حقيقة أعمق تتضمنها هذه المحاولات ، إلا أننا لا نستطيع معرفتها . فهل نستطيع الآن ، أن نعلن مقدرتنا على تخطى هذه الصعوبة ؟ من الواضح أننا مازلنا أبعد ما نكون عن الفهم الواضح ، لـ: كيف يكون الشر الجزئي خيرا كليا ، فكل ما هنالك أننا أستنتجنا من مفهوم المطلق ذاته ، أن الشر الجزئي يجب أن يكون كليا . فالله يعرف كيف يحدث ذلك ، ولا نعرف أكثر من ذلك .

ولكن أيكفى ذلك ؟ أليس هناك ما يزعج فى مذهبنا ؟ أحقا يكون الشر الجزئى خيرا كليا ؟ أليس هناك شر ؟ أوكل النقص ما هو إلا وهم نظرتنا الجزئية ؟ فأين إذن حريتنا فى اختبار الأفضل ؟ ألا تشل الذراع التى تبطش بالشر ، بنفس الفكر الإلهى الذى نستمد منه القوة ؟ فإذا كان الشر الذى أحاربه فى هذا العالم ، مجرد وهم ، فلماذا أحاربه إذن ؟ وإذا قدمت أفعالا خيرة فالعالم كامل وخير بصورة أزلية ، وإذا كانت أفعالى شريرة ، فإنها لن تؤثر تأثيرا حقيقيا فى العالم . فالخير الظاهر فى العالم ليس أفضل من الشر الظاهر ، لأنه إذا كان أفضل ، كان الشر الظاهر نقيصة حقيقية فى الإله ، الذى تضم حياته كل شئ . إن القول بأنى لم أحب شيئا إلا الله يتساوى مع قولى ، إذى لم أكره شيئا إلا الله ، فالله لا يحتاج لحبي أو كراهيتى له . بعبارة أخرى ، إذا كان الله يحتاجنى لكى يكمل فالله لا يحتاج لحبي أو كراهيتى بالفعل منذ الأزل ، وليس هناك شئ ، أقوم به ، إلا تأمل الشرور الغامضة ، وأردد فى سريرتى بنوع من الثقة ، إن الله يعرفها جميعا معرفة واضحة . فالضباب أمامه ماء صاف ، يتلألا فى بحيرة جبلية . وهكذا تصبح عقيدتى تأملا في حكمة الله ، وتوقفا عن العمل .

إن من ينظر لعقيدتنا نظرة سطحية ، يحق له قول ذلك . فمادمنا نقف أمام كل شر ، ونقول " إن هذا الشئ الذى نراه شريرا ، يراه الله خيرا " ، فإننا نكون بالفعل كسالى ، وعقيدتنا معناها ببساطة ، نوع من الحياد أو اللامبالاة الرواقية للتمييز الظاهرى بين الخير والشر . بل والواقع أن ذلك هو الموقف الطبيعى الذى قد يقفه كل إنسان فاضل أمام شر لا يستطيع أن يفهم سببه ، ولا يستطيع القيام بفعل ما للتأثير فيه . ففى مثل هذه الأمور نقنع حقا بالمعرفة السلبية ، فالموت وآلام الحياة التى لا دخل لنا فيها وإنهيار الآمال ، وقسوة

القدر ، كلها أمور ، يجب أن نتعلم أن ننظر إليها بوصفها أمورا غامضة بالنسبة لنا ، وواضحة ومبررة منطقيا بالنسبة لله ، لأنه يعرفها معرفة كاملة . ولذلك فموقفنا تجاهها هو موقف اللامبالاة الرواقية . وهذه الشرور ما هي إلا جزء من طبيعة الوجود وأحداثه . ولا يحق لنا التذمر منها ، مادمنا نعلم أن الله يعرفها بوصفها عناصر في حياته الكاملة المطلقة ولا ننظر إلي الله بوصفه القوة الغامضة التي صنعتها وفرض عليه إستخدامها ، وإنما بوصفه الفكر المطلق العارف بها ، ولذلك فمهما كانت درجة غموضها بالنسبة لنا ، فهي كائنة واضحة عند الله ، بل وتعد جزءا من الكل العضوى العظيم .

تلك هي الكلمات التي تستطيع بها عقولنا المحدودة ، تفسير الشرور الظاهرة في عالم الوقائع الخارجية . ولكنها لا تكون الأخيرة التي يمكن قولها ، عن الشر ذي القيمة الخلقية ، وبخاصة الذي نشعر به كخبرة داخلية نحياها ، وليس بوصفه واقعة خارجية . حقيقة قد لا يقصد المعترض ذلك ، ولكننا لا نجد غير هذا التفسير لتقديمه ، لأننا في عالم أفعالنا الخاصة نعايش خبرة فريدة في تعاملنا مع الشر . فنحن ندرك الشر ، ونحاربه ، ونشعر في نفس اللحظة التي نصارعه فيها بنصيبنا من الحياة الإلهية . والحقيقة الحل النهائي لمشكلة الشر الخلقي يكمن في هذه الخبرة الفريدة فمثلا عندما أشعر برغبة أنانية لدى ، تسعى لتدمير بصيرتى الخلقية فلا أقول إن هذه الرغبة الشريرة تعد بصورة ما خيرا كليا ، وإنما في لحظة الفعل الخلقي وعند التغلب عليها أجعلها جزءا من الشعور الخير ، بالرغم من اتصافها بالشر . فالبصيرة الخلقية ترفض الشر وتسعى لقهره ، ولكنها أثناء محاولتها قهره ، والتغلب عليه ، تشكل هي وهذا الشر المقهور الكل العضوى الذي يشكل الإرادة الخيرة . فالإرادة الطيبة لا وجود لها إلا من خلال هذا الانتصبار الداخلي على الاتجاهات الشريرة ومادامت الحياة الكاملة لله ، يحب أن تحوى الإرادة الطيبة المطلقة ، فإنها لابد أن تكون واعية بمثل هذا الإنتصار ،. وهنا يبدأ حل صعوبتنا في الظهور . وهنا نقطف ثمارا دينية جديدة من مذهبنا الأخلاقي . الذي نريد أن نذكر القارئ بمبادئه مرة ثانية .

فعندما أحقق انتصار البصيرة الخلقية على الإرادة الشريرة ، فإنى أحيا فى لحظة واحدة غير منقسمة ، كلا من الشر الجزئى للرغبة الأنانية والخير الكلي للانتصار الخلقى ، الذي يحد وجوده فقط من التغلب على الشر ، لذلك عند قيامى بفعل خير ، أشعر بأن الشر

قد إختفى فى الخيرية ، ولم يعد متمردا على الخير تمت هزيمته فى لحظة ميلاده . كما أحس بأنتصار السلام ، وبنوع من الرضا الداخلي للأنتصار في هذا الصراع الداخلى . إن الخير مولود الصراع الداخلى ، وهو الخير الخلقى الوحيد الذي نعرفه .

إن ما أشعر به عند قيامى بفعل خير ، يعد جزءا من الحياة الإلهية وعنصرا فيها . . وألاحظ مباشرة كيف يكون الشر الجزئى خيرا كليا لأنى فى تغلبى على هذا الشر أكون قد إخترت تحقيق الإرادة الكلية . فتظل الرغبة الشريرة كامنة فى ذاتى ولكنها تكون في حالة الهزيمة . لأنه فى اختيار محاربة الشر تحيا الحياة الخيرية . بمعنى آخر ، أو نجد أننا فى ممارسة أسلوب التغلب على عزلتنا ، أو عندما نحاول كسر حاجز الفردية والعزلة ، نشعر كما سبق أن وضحنا فى الجزء الأول من الكتاب ، بقيمة الحياة الكلية ، كذلك نستطيع القول ، : إن ما نشعر به في لحظة مفردة من الزمن في حياتنا المحدودة ، يجب أن يشعر به الله فى أزليته . إن أفعالنا الخيرية الفردية تعد أساس التحقق الأزلى للخيرية .

وقد يرد المعترض على هذا الحل قائلا " لكم أصبح حل مشكلة الشر سهلا ، وإذا ما أردت فعل الشر ، إستطعت ، لأن الله الكامل الذى يضمنى مع الآخرين ، لا يستطيع فى كماله أن يجعلنى أحقق الأذى ، ويتركنى أفعل ما أريد ، لذلك فقد يبدو فعلى شرا من حيث الظاهر ، ولا يمكن أن يكون شرا فى حقيقته ، فكل شر وهم ولا يوجد تمييز أخلاقى بين الخير والشر "

نجيب بأن ذلك يعد صحيحا ، ولكنه لا يمثل كل الحقيقة ، وبالتالى يعد خاطئا ، لأنه كما يقال أحيانا النصف يقتل والكل ينجى . فلماذا لا نستطيع إرتكاب الشر ؟ لأن نيتك الشريرة ، وإرادتك الأنانية ، ووقوفك في وجه البصيرة الخلقية ، لا يعد فعلا منفصلا ، ولا تعتبر إرادتك الشريرة واقعة مستقلة بذاتها ، وإنما تعد عنصرا من عناصر الحياة العضوية لله . إن رغبتك الشريرة تشكل جزءا من الإرادة الخيرية في مجملها ، تماما مثلما تشكل الرغبة الشريرة عنصرا من عناصر خيرية الرجل الفاضل ، فتتحطم عزلتك في الله ومعها رذيلتك الشريرة . لأن الإرادة الخيرة المحدودة والتي يشعر بها الإنسان الفاضل ، تمثل المجمل العضوى الذي تكمن حقيقته في اكتشاف الشر والتغلب عليه . ولذلك تكون حياة الله كاملة ، لأنها لا تشمل فقط المعرفة برغبتك الشريرة ، وإنما تعرف أيضا حقيقتها بوصفها لحظة من لحظات الإرادة الكلية الحقيقية .

وعلى ذلك إذا كنت خيرا ، فإنك خير فقط بسبب إدراكك الرغبة الشريرة وتحكمك فيها ، وإحتوائها في نظرة أشمل . وإذا كنت شريرا ، فإنك تدان بوصفك كائنا منفصلا وبسبب إدانة شرك المنفصل أو المستقل ، تكون الحياة الألهية التي تحويك وتحوى إدانتك والتغلب عليها ، حياة خيرة في مجملها .

تلك هي الفكرة العامة لحل مشكلة الشر . ولمزيد من التوضيح نقول ، : إن الشر فئتان فئة تتعلق بالشرور الخارجية كالموت والألم وضعف الشخصية ، وفئة تتعلق بالشر الداخلي ، وبالأخص بالإرادة الشريرة ذاتها ، والحقيقة أننا لا نستطيع بالنسبة للفئة الأولى ، أن نحدد ما إذا كانت عبارة عن خيرات متنكرة ، أم أنها مجرد تعبيرات لإرادة شريرة ، تمارس الشرحيالنا. ولذلك لا نستطيع أن نعرف كيف تكون هذه الفئة من الشرور خيرا كليا . أما بالنسبة للشر الباطني فإننا ندرك وجوده وعلاقته بالخير الكلي ، وذلك بسبب معرفتنا بذلك معرفة مباشرة ، أولا من خلال ،البصيرة الخلقية وثانيا في الفعل الخير . ولأن الخيرية تستمد حياتها من البصيرة ووجودها ، فإنها تحوى كلا من الرغبة الشريرة ، والفعل الذي يمارسه الفرد التغلب عليها ، وتجعلهما جزءا من تكوينها . ويمكن المهم هر الإرادة الشريرة ، أما في داخلنا أو في خبرتنا الشخصية وبالتالي ، نصبح من الأخيان ، وإما أن لا تقهر في فكرنا المحدود ، بوصفه فكرا مستقلا ، وإنما تقهر داخل الفكر الشأمل الذى قد تنتمى إليه عقولنا ، تماما مثلما تنتمى أفكارنا الضيرة وأفكارنا الشريرة لكياتا الفكرى في مجمله ، فلا يعد الإنسان الشرير مثالا علي حب الله للشر تماما مثلث المحون الرغبة الشريرة ، التي تعد عنصرا ضروريا في خيرية الإنسان الفاضل ، دليلا على حب الإنسان الفاضل للشر ، فمثلما تكون الرغبة الشريرة جزءا من تكوين الإنسان الفاضل ، كذلك يكون الإنسان الشرير جزءا أساسيا من حياة الله . ومادامت الإرادة الشريرة ، هي النموذج الوحيد للشر ، الذي في مقدرونا معرفته ، فلا نستطيع الإدعاء بأن هذا الشرح

وهكذا يظل التمييز بين الخير والشر قائما وواضحا . ولم نتخلص من الصعوبة . واجهتنا بافتراض وجود عدالة إلهية خارجية ، مثل التي قالت بها النظريات التي سبق رفضنا لها ، وإنما باتباع منهج التأمل المباشر في الخبرة الأخلاقية ذاتها . فلئن كانت الخيرية عبارة عن خبرة خلقية ، نمارس فيها التغلب على الشر الذي بداخلنا ، فإن الحياة الألهية الأبدية ، في تحقيقها الخيرية ، لابد لها من نفس الخبرة الخلقية التي لدينا . إن

الخيرية ليست مجرد البراءة ، بل بصيرة متحققة . فنقول للإنسان الشرير " أن الله خير ، لأنه عندما يفكر فى أفعالك ، ويدين رغبتك الشريرة ، ويتغلب عليها فى فكر أعلى ، تكون جزءا منه . فطالما كانت إرداتك إرادة شريرة حقا ، فإنك تحيا فى إرادة الله ، متلما .تحيا الرغبة الشريرة فى فكر الإنسان الخير ، أن تحيا بوصفك إنسانا شريرا ومهزوما . فتلك مهمتك فى الحياة ، والمهام الشريرة تعد جزءا من الحياة الأبدية . لذلك يصح القول : إن العالم يعد خيرا فى مجمله ، بالرغم من ممارستك للشر ، أو وجود الشرفيه " .

لا نقول إذن بضرورة وجود الشر ، لكى نستطيع من خلال المقارنة الخارجية ، أن ندرك وجود الخير . فقد رفضنا مثل هذا القول من قبل . وإنما نقول فقط ، : إن الإرادة الشريرة ، تحيا بوصفها عنصرا مهزوما ومتغلبا عليه فى باطن الإرادة الخيرة ، وبوصفها عنصرا ضروريا للخيرية والحقيقة أن تصورنا للوحدة المطلقة للحياة الإلهية ، مكننا من القول بهذا الفكر وتطبيقه ، وكان لا يمكن تحقيقه فى ظل القول بثنوية ، أو تحقيق عدالة الهية فى ظل الإيمان بأي شكل من أشكال الثنائية ، وإذا تم تصور الله كائنا مستقلا منفصلا عن مخلوقاته ، يخلقهم خارج ذاته ، فإن المشاكل التى لا حل لها تعيد وتفرض نفسها من جديد وتعود المذاهب القديمة القائلة بالعدالة الآلهية الى إرباكنا وتعذبينا فتصور اللوحدة المطلقة للحياة الإلهية ، يقدم لنا حلا مباشرا لمشكلة الشر .

دعنا نقارن الحل الذي وصلنا إليه بالحلول الأخرى فهناك فكر يقول: إن الشر ليس إلا وهم النظرة الجزئية ، ولا يعد دليلا على عدم وجود الخيرية ، تماما مثل الجزء غير المشكل من التمثال لا يعد دليلا على عدم جمال الشكل الكامل التمثال كله . وأجبنا في فصل بسابق ، بأن الشر يعد عنصرا إيجابيا فعالا في العالم ، ، الأمر الذي يجعل تصور الجزئي خيرا كليا ، مسألة غاية في الصعوبة ، ولا يمكن تشبيهه بجزء يتعاون في تحقيق جمال التمثال ككل . لأن هذا الجزء من التمثال ، مجرد قطعة حجرية لا صفة لها ، بينما يكون الشر عنصرا فعالا إيجابيا يحيا في وجه الخيرية ويقاوم كل ما هو خير . بل لقد لاحظنا في خبرتنا الخلقية وجود علاقة مختلفة تماما بين الجزء الشرير والكل الخير ، فالفعل الخير لا يعد خيرا ، إلا بسبب تضمنه للإرادة الشريرة بداخله ، بوصفها عنصيرا مهزوما . وبدون وجود اللحظة الشريرة الفعلية فيه ، فإنه في أفضل الحالات يعبر عن البراءة ، ولا يمكن وصفه بالخيرية . أن الفعل يكون خيرا بسبب بنائه . فإذا كان البناء

يحوى الإرادة الشريرة ، فإنه يحويها حتى تتحقق خيريته ولذلك فإن الحياة الإلهية ، تشمل في الكل العضوى . كل الحياة ، وبالتالى كل خير وشر ، إن القول بأن الله خير ، لا يعنى أنه برئ ، ولا يعرف الشر ، أو يفعله أو يصدر عنه ، وإنما يعنى أنه يحوى الإرادة الشريرة داخل البناء الكلى لإرادته الخيرة ، تماما مثل الإنسان الفاضل الخير ، يحوى في لحظة واحدة ، غير منقسمة ، رغبته الشريرة داخل إرداته الخيرة ، فلا يكون الله خيرا ، إلا إذا فعل ذلك .

وهناك حل آخر ، يرى أن الشر موجود في العالم بوصفه وسيلة لتحقيق الخيرية . وسبق أن اعترضنا على ذلك ، بأنه يجعل لكل من الشر والخير وجودا منفصلا ومستقلا ، ولكل منهما أفعاله ولحظاته ، ويؤكد في نفس الوقت على ضرورة الحصول على نتائج شريرة حتى يمكن الحصول على النتائج الخيرة . والحقيقة أن مثل هذا الحل للمشكلة ، ينطبق على أي قوة محدودة ، ويستطيع أن يبرر أفعالها مادامت لا تستطيع الخير إلا بوسائل شريرة . ولكنه لا يمكن أن ينطبق على الله اللامتناهي . لأنه ليس قوة محدودة ، ولا يخلق أشياء خارج ذاته . ولذلك لا يمكن أن يقال : إنه يستخدم وسائل للحصول على غاياته . وإذا قارنا هذا الحل ، بذلك الذي قدمناه ، نلاحظ أننا لا نجعل الشر وسيلة لتحقيق الخيرية فبين الشر والخير إرتباط عضوى في كل واحد . ولا يستمد الخير حياته إلا من إكتشافه وسيطرته على الإرادة الشريرة في باطنه ، ولا توصف الحياة بألخيرية ، إلا إذا كانت الإرادة الشريرة المهزومة ، قد باتت جزءا من تكوينها . ولقد اعتمدنا على الخبرة الخلقية لمعرفة ، كيف نحصل على الخيرية ، وكيف تكون الإرادة الشريرة واقعة حقيقية داخلنا وسببا ضروريا لخيريتنا . ثم من خلال هذا التفسير انتقلنا إلى تصور خيرية الله . داخلنا توجد الإرادة الشريرة لكل الخطاة بوصفها واقعة حقيقية في صلب الحياة الآلهية ، وعنصرا ضروريا لخيريته الكلية ، ومثلما تكون هناك علاقة بين إردات الأخيار من الناس برغباتهم الشريرة ، كذلك تكون هناك علاقة بين الإرادة الكلية الخيرة المتحققة في الله مارادات الأشرار من الناس -

وسبق أن ناقشنا الحل القائل بأن الشر ضرورى ليقابل الخير . ولذلك فالشر بوصفه واقعة حقيقية ، ومنفصلا عن الخير ، وكائنا مستقلا كلية ، لا يمكن إلا إن يكون وهما . ولقد سبق مناقشة هذا الحل في الفصل الثامن من الكتاب ، ومناقشة الاعتراضات عليه .

والواقع أن مثل هذه الاعتراضات كانت كلها موجهة لعالم القوى ، الذى كنا نراه من الخارج . أما عالم الله وحياته الإلهية التى نراها من الداخل ، فإنها لا تخضع لهذه الانتقادات ولقد عرفنا من البصيرة الخلقية كيف نفهم معنى الشر الجزئى ، وبالأخص معنى الإرادة الشريرة . وكيف يستمد الفير وجوده من التعالى وتجاوز الخبرة الشريرة الحاضرة . فلا يجب أن يكون الشر موجودا فى الخارج ومستقلا عن الإرادة الخيرة وإنما يجب أن يوجد فى نفس اللحظة التى تتعالى فيها . ولقد شعرنا بمثل هذا الإتحاد بين الخير والشر من ممارسة البصيرة الخلقية . فلا وجود لخير حقيقى هناك بدون هذه الحرب الداخلية . ولا يؤدى غياب الرغبة الشريرة إلى خير حقيقى ، بل إلى براءة أو نوع من الخير الغريزى ، وإلى أخلاق لا لون لها . فالخير كيان من العناصر المتصارعة . وهذه الوحدة الخيرية تكون قائمة منذ الأزل فى الفكر الإلهى اللامتناهى .

## - 1 -

بعد مالعجتنا لمشكلة الشر ، علينا العودة مرة أخرى لدراسة العالم المرئى فلقد سبق لنا رفض الحصول علي أي عون دينى من هذا العالم ، تبعا للطريقة التى اتبعناها فى دراسته . ولكن الآن وبعد إبتعادنا عن النظر إليه بوصفه عالم الشك ، ربما نستطيع أن نحصل فيه على حقيقة نافعة . ويبدأ طريق عودتنا بالقول ، بأن اللامتناهى الذى عرفناه ، لم نعرفه بوصفه كائنا مجردا ، وإنما بوصفه موضوعا فعليا مباشرا للمعرفة ، وبمجرد معرفتنا لهذه الحقيقة ، عدنا مرة أخرى إلى الوقائع التى سبق أن وصفناها بأنها وقائع خارجية جامدة ولا حياة فيها ، لنبحث عن حقيقته فيهما . ولكن لا يجب أن نفهم أن إعتقادنا العام في المعقولية اللامتناهية للأشياء ، يمكن أن يحل محل أي نوع من الدراسة العلمية لعالم الخبرة . ولئن كانت بعض المذاهب المثالية القديمة ، قد نظرت الخيرية نظرة لا مبالية ، فإن مثاليتنا لا تؤمن باتباع هذه النظرة للتجربة . فإذا أردت تحقيق مثك الأعلى ، فلابد من معرفة الوسائل ، ودراسة الأخلاق التطبيقية جنبا إلى جنب مع المثل الأعلى ذاته ، ويمكن القول بأنه بدون العلم ، وجمع أكبر عدد من الوقائع الصلبة والجافة ، والتصميمات الحريصة ، والتجارب المستمرة ، والملاحظات والحسابات ، لا يستطيع الإنسان معرفة وسائل تحقيق مثله العليا . كذلك يمكن القول بأن العلم الدقيق ، هو المجال الوحيد القادر وسائل تحقيق مثله العليا . كذلك يمكن القول بأن العلم الدقيق ، هو المجال الوحيد القادر

على أن نلمس فيه الأمثلة المحسوسة على وحدة التصور وعلى طريقة التحكم في التفاصيل المعقدة ، ووحدة البصيرة الشاملة ، التي ننسبها إلى العقل المثالي الحاوي لكل شيء . فالعلم قادر على تجسيد هذا الفكر الشامل أمامنا ، وإذا سلمنا بأن كل الوقائع والعلاقات بينهم ، يجب أن تكون حاضرة ، أمام العقل العارف لكل شي ، وأدركنا في نفس الوقت ، مسلمة ضرورية ومبدأ مطلق للفلسفة . فإن من واجبنا أن نتجه إلى العلم الدقيق ، للبحث عن أمثلة ، له : كيف يتحقق كل ذلك في الحالات الجزئية ، فأمثلتنا تعبر عن المعادلة الرياضية عن كل صفات المنحنى ، ويشمل القانون الخاص بالعملية المادية كل الحالات الضاصية بها وتقوم الدالة بتخليص سلسلة طويلة من الكميات ، التي تكون كل منها مستنتجة بدورها ، بواسطة معامل جبرى معين ، حتى إن الدالة الواحدة تكون تعبيرا عن العديد من الدالات المنفصلة ، كذلك يجمع العقل اللامتناهي المدرك لكل الوقائع ولكل العلاقات بينها في عالم الحقيقة في وحدة عليا واحدة كل هذه الوقائع وعلاقاتها إن إنجازات العلم تقدم لنا صورة باهتة أو غير واضحة لكمال الفكر اللامتناهى . ولذلك علينا ألا نتجه للعلم ، للبحث عن إجابة عن شيئ أو للاختراع فقط ، وإنما للتدليل العقلي على حجه مثلنا الأعلى . ولئن كان العلم سيدا مطلقا في مجاله ، فإنه لا سلطان له على العالم ككل ، أو على الأزلى ، أو على الماضي اللامتناهي ، أو الصقيقة الباطنية للأشياء ، ولا يستطيع أن يمدنا بمعرفة عن هذه الأشياء ، والحقيقة أن العلم لا يستطيع الاختراع أو حتى البرهنة على مسلماته التي سبق أن عرضناها في فصل سابق ، ولكن في تطبيق مسلماته على الوقائع . واكتشاف القوانين الجزئية ، لا يضارعه شئ . فالعلم الحاكم الأوحد في هذا المجال . إن مجرد الشك في قدرة العلم يعد نوعا من عدم الثقة في الفكر وفي أحكامنا . فالعلم هو العقل المطلق ، طالما أننا نطبقه على وقائع الطبيعة . فلا نعرف شيئا معرفة مسبقة ، ولا نعرف عن وقائع الطبيعة إلا أنها قابلة للإدراك العقلى ويستطيع اللامتناهي التفكير فيهم . أما معرفتنا لحقيقتها ووجودها وصفاتها ، لا تتحقق لنا إلا بالتجرية .

وبالرغم من هذه الضوابط المفروضة على عقولنا ، علينا أن ندرك بعناية ، كيف يجب أن نعامل المسلمات العلمية ، التى كانت بمثابة العون الوحيد لنا فى دراستنا الواقع ، قبل ، وصولنا إلى نظرتنا الحالية له .

فعندما افترضنا أن العالم يجب أن يشبع حاجاتنا الفكرية الأساسية ، افترضنا ما

يعد ضروريا للعلم ، ولكن العلم نفسه لا يستطيع تفسيره فهل وصلنا الآن إلى أي أساس لهذا الغرض النظري ؟ الواقع أننا قد وصلنا إلى أساس مهم ، فلئن كانت مسلمة العلم ، تفترض أن الارتباط الحقيقي بين الوقائع ، يجب أن يكون قابلا للفهم ، إذا تمت معرفتها ، فإننا قد اكتشفنا في الواقع أنه لا يكفى أن تدرك الوقائع ، وتكون قابلة الفهم فقط ، واكنها يجب أن تفهم وتدرك من قبل عقل إلهي . لذلك تعبر مسلمة العلم بصورة جزئية ، وكمجرد افتراض ، عما قد عرفناه الآن معرفة كاملة ، وكنتيجة للاستدلال والبرهنة تتضمن وحدة الفكر الآلهي كل الوقائع ، والتي إذا ما تمت معرفتها معرفة كاملة ، تظهر مترابطة برباط عقلي ، يعتمد بعضها على بعض ، وتكون قابلة الرد إلى الوحدة ، وبوصفها مجموعة من الوقائع القابلة للتعبير عنها في حقيقة واحدة ، تماما مثلما يتضمن المفهوم الواحد عن طبيعة الإعداد ، كل السلاسل اللانهائية من الأعداد الصحيحة التي قد تطورها نظرية مكتملة ، كذلك يتضمن مفهوم العالم ، الذي يدركه العقل الآلهي ، كل وقائع الخبرة الممكنة ، ويتضمن أيضا إمكانية ردها إلى وحدة واحدة . لذلك يجب أن يكون هناك في الواقع معادلة كلية . ولأننا لا نعرفها ، فإننا نبحث عنها هنا هناك في التجربة ، ونبحث عن أي دلائل عن الوحدة والارتباط العقلي بين الوقائع . ومن جهة أخرى لا نستطيع أن نطمئن إلى أن الرابطة التي نكون توصلنا إلى معرفتها ، هي الرابطة الحقيقية الكائنة بين الأشياء . فالقانون الذي قد نكتشفه ، ليس إلا محاولة منا لمحاكاة العقل الآلهي . لذلك ربما تفشل محاولتنا ، ونخطىء في الأستقراء . ولكن الأساس الذي نعتمد عليه في إتمام عمليتنا الأستقرائية ، هو الفكر القائل بأنه مادام العالم الواقعي عبارة عن جسد واحد لحقيقة واحدة كاملة ، فإن أي افتراض يرد أكبر قدر من الوقائع إلى نوع من الوحدة العقلية ، يكون أقرب إلى التعبير عن حقيقة الأشياء ، عن ذلك الذي يزيد من الانفصال بينها ، والبعد عن تحقيق وحدة فكرية لها . أن السبب الرئيسي لنظرتنا للوقائع التي نستقبلها في كل لحظة ، على أنها وقائع خارجية ، وفي صحة الأساس الذي نرتكن عليه في ذلك ، لا يكمن في فصلنا المتعسف بين الذات والموضوع ، ولا على النظرة الثنائية للعالم ، وإنما يعتمد على الحقيقة العميقة لوحدة العالم والفكر الواحد الشامل للكل . فالعالم المرئى يصبح واقعا صلبا ، نعيش فيه ونحاول إدراكه ، بسبب معرفتنا أنه قد تم إدراكه في وحدة واحدة من قبل عقل مطلق .

من الناحية العملية إذن ، يجب أن نكون واقعيين عندما نتعامل مع عالم الوقائع المحسوسة . ومن واجبنا ومن أجل الإنسانية ، أن ندرس ونؤمن بهذا العالم الخارجي ،

ونثق في مسلمة الفهم العام باستخدام كل الأشياء في العالم، ولكن الفهم العام لم يستطيع إدراك أساس هذا الإيمان، الذي قد وجدناه في وجود المطلق.

- A -

هل اكتشفنا شيئًا عن القيمة الدينية اللانهائية التي نبحث عنها ؟ ، أم أن حياتنا في هذا العالم حياة لا قيمة لها ؟ من الواضح أننا قد حصلنا على شي ما ، ولكنه جاء مختلفا كلية عما كنا نتوقعه ، وعما كانت كثير من المذاهب الفلسفية ترغبه . فإذا جنبنا الآمال والمطالب الشخصية ، نجد أن معظم الذين يضعون المذاهب الفلسفية لاشباع المطالب العامة ، يسعون البرهنة على أن العالم يتقدم في مجمله نحو الخيرية ، وأن الشر يختفي في النهاية تاركا العالم بريئا وخيرا كما كان أيام عدن . والحقيقة أن الفكر الذي اكتشفناه ، لم يجعل تطبيق نظرة اختفاء الشر من العالم نظرة لا قيمة لها فقط ، بل نظرة زائدة ولا حاجة لوجودها . فإذا كان الخير الخلقى لا يعنى إختفاء الإرادة الشريرة ، كما سبق أن وضحنا ، وإنما وجودها بصفة عضوية وضرورية داخل الإرادة الخيرية ، فإنه اينما وجدت الخيرية في العالم ، وجد الشر الخلقى ، بسبب هذه الوحدة العضوية . فيكون العالم خيرا بالرغم من الإرادة الشريرة ، ولكنه لا يمكن أن يكون خيرا بنونها ، مادامت الخبرة الخلقية تؤكد لنا ضرورة انتصار الإرادة الخيرة على الإرادة الشريرة لحظة ميلادها . لذلك لا نتعاطف مع النظرة القائلة ، باختفاء الإرداة الشريرة في المستقبل ومع مرور الزمان ، بسبب إنتشار الخيرية في كل مكان . إن الإرادة الشريرة لا يمكن القضاء عليها إلا بالتعالى عليها ، وتجاوزها من قبل الإرادة الخيرة في لحظة ميلادها . فإذا ما أختفت الإرادة الشريرة من العالم ، كما تتوقع المذاهب القديمة ، وتحرر العالم وأصبح الشر منسيا ، فإنه لن يبقى هناك أي خير أخلاقي ومجرد حياة كسولة لا معنى لها . إن وجود الشر في العالم لا يكون بهدف تحقيق المقارنة مع الفعل الخير ، وإنما يشكل عنصرا ضروريا في تكونيه . وسبب صعوبة تفسيرنا لوجود الشر ، نشأ من فصلنا بين الشر والخير ، وعدم قدرتنا على تصور وحدتهما ، واحتواء فعلنا الخير الشر في باطنه . والحقيقة أننا لا نحصل على حل لهذه المشكلة إلا إذا مارسنا الخيرية بأنفسنا ولا يعرف معنى الشر وكيف يوجد إلا الإنسان الفاضل . لأن في باطنه تكون الإرادة الشريرة عنصرا ضروريا لخيريته ، فلابد أن يكون الصراع الخلقي صراعا أبديا .

لقد رأينا أن التفسير الذي قدمناه لوجود الشر في العالم ، يعد التفسير الوحيد الذي يحقق لنا السكينة والعزاء الديني الكامل ، ويخلصنا من الحيرة والترد الخلقي ، الذي يصيبنا من جراء وصف المطلق بعدم القدرة على التميير بين الخير والشر . وجاءت البصيرة الخلقية لنا بهذا الحل لمشكلة الشر في أوضح وأبسط صوره . وحررتنا من السعى الدائم إلى البحث عن سلام مطلق أو حاجتنا لخير دائم يقضى على وجود الشر . لأنه فيها يكون التمييز بين الشر والخير واضحا ، ويظهر الشر فيها مهزوما ، ويوجد بوصفه عنصرا ضروريا للخير ، ويضيع يفني في خضم الكل النهائي للعقل الخير . ويصبح التمييز بين الخير والشر ممكنا ، في ضوء ذلك الصراع بين الشر والخير ، ولا تتحقق الخيرية المطلقة إلا في ظله ، وفي ظل وجود هذه الوحدة الخلقية بين الخير والشر . وبذلك لا حاجة للبحث عن التقدم في هذا العالم ، فالخير يظل منتصرا إلى الأبد من خلال وجود الشر . ومن يرد معرفة المدى الذي يمكن أن تحققه عملية التقدم في عالمنا ، فعليه أن يتجه إلى العلم التجريبي ، فلا حاجة للبحث عنها في عالمنا الخلقي .

ولكن ماذا يكون وضع مثلنا الأعلى للحياة الإنسانية ، القائل بوجود تقدم نحو الخيرية ؟ الواقع أن الإجابة واضحة . فالإرادة الخيرة . التى توجد لدينا بوصفها واقعة زمنية ، لا تكون متحققة تحقيقا كاملا ، لأننا نحن أنفسنا مجرد كائنات متناهية ، فلابد لها أن تسعى إلى تحقيق تعبيرها الكامل فى الزمان وداخلنا ، ومن خلالنا فى هؤلاء الذين نوثر فيهم : لأن هذه الإرادة الخيرة ، لا يمكن وصفها بالخيرية إلا فى سعيها لتحقيق خيرنا نحن . كذلك إذا كنا من الناحية النظرية نحيا منفصلين عن الله ، ونسعى للخيرية ، فإننا نحاول تحقيق هذه الحياة الآلهية ، وهذا هو التقدم بالنسبة لنا . إنه الصورة التى تتخذها الإرادة الخيرة فينا ، أو التى تعبر عن نفسها من خلالنا ولكن بالنسبة لله فليس هناك تقدما أو تطورا حقيقيا . لذلك يعد صحيحا بالفعل ، أن ترشدنا البصيرة الخلقية إلى التطور فى الخيرية مثلما يرشدنا من جهة أخرى الجانب العقلى فينا إلى السعى نحو التقدم فى المعرفة . ولكن فى نفس الوقت ، يكون تقدمنا الخلقي والمعرفي مجرد وقائع زمنية محدودة تحدث فى لحظة زمنية ولا قيمة لها فى الحياة اللامتناهية ، لأنه فى تلك الحياة لا وجود التقدم ، وإنما صيغ وصور متنوعة من الإرادة الخيرة ، ومن المعرفة الأعلى .

وهكذا قدم لنا الوعي حلولا واضحة لمسألتين من المسائل الفلسفية العميقة . فحاجت إمكانية الخطأ لوجود فكر شامل ، قد وضحت لنا من نظرتنا لوعينا الذاتي نفسه ، الذي

يستطيع أن يجمع كل من الصواب والخطأ فى فكر واحد حقيقى فى أى لحظة من لحظاته . كذلك إمكانية وضرورة الشر الأخلاقى ، والتمييز بين الخير والشر ، والموقف المحير الذى بدا مرتبطا لأول وهلة ، بحاجتنا الدينية لتفوق الخير فى العالم . كل ذلك قد وضبح لنا ، من خلال وحدة الفعل الخلقى . فيتصارع الخير والشر فى لحظة واحدة ، ومع ذلك يتحدان فى الانتصار اللحظى اللارادة الخيرة . وتوجد فى هذا الكل الحاوى للصراع وللانتصار ، والسيلام النهائي المتعالى فوق الصراعات والمتجاوز دلها ، الحقيقة العليا ، والعالم الكامل الذى يحتاجه الدين . عالم الحياة الحقيقية لله .

-1-

إن بصيرتنا ليست مجرد حاجاتنا الدينية العامة ، بل حقيقة يشعر بها كل إنسان . إنها تتطلب منا أن نشعر بقيمة حياتنا الفردية ، عندما نعرف ونحيا في ظل القاضى المطلق . فيا أيها الإنسان! كيف تحيا حياتك اليومية؟! تبحث عن استحسان الناس، وتخشى اللهم من جارك ، فكلمة ذم تشقيك وكلمة مدح ترضيك . وتجهل وجود العظيم المطلق الأفضل من كل جيرانك ، الذي لا يحيا فوقك أو بعيدا عنك ، وإنما ينتشر في كل أرجاء فكرك ودرويه . فيحكم بما لا يستطيع جارك ، لأنه يعرف سريرتك . وكلنا متساوون أمامه ، لأننا كلنا كتب مفتوحة له . والحقيقة أن معرفتك اذلك ، تشبه تماما معرفتك ، لأنك أنت هو أنت ، وأنك في المقيقة أنت نفسك . ولأن كل حقيقة تكون حقيقة ، لأنها تكون معروفة لعقل واع ، فإنك مهما كانت حقيقتك ، وسواء كنت واعيا بها أم غير واع ، لابد أن تكون معروفة لوعى كلى عالم بكل شئ . فإذا كنت محبا حقيقيا للحق ، أفلا تكون مؤتلفا مع ما يالفه الفيلسوف؟ ألا تشعر بقيمتك، عندما تدرك أن حياتك كلها في الله ولله ولا يعرفك أحد غيره معرفة حقيقية ، ولا تشعر بقيمة وجودك إلا في حضوره ؟ كيف للآخرين من بني جنسك أن يعرفوا حقيقتك ؟ فقد يحبونك أو ينفرون منك ، ولكن لا تكون هذه المحبة أو تلك الكراهية ، نابعة من معرفة حقيقية بحقيقتك . إنهم لا يعرفون عنك إلا الظاهر ، وقد يغيرون وجهه نظرهم تجاهك إذا ما استطاعوا معرفة المزيد عن حقيقتك . فإن كانوا يحبونك ، فهل تستمر محبتهم لك إذا عرفوك جيدا ، بعضا من أنانيتك ووضاعتك وخستك ، وغيرتك وحقدك ؟ حينئذ قد تتحول المحبة إلى كراهية ، إذا ما نفروا منك كراهية ، فقد تشعر بالظلم من موقفهم ، وتكون محقا في شعورك ، إنهم لا يذكرون لك إلا كلمة سوء صدرت

عنك لحظة غضب ، أو حركة أو أو نظرة غير موفقة ، أو غلطة بسيطة ، وربما إذا عرفوا عنك أكثر من ذلك ، تحولت الكراهية إلى محبة .

وبالرغم من تعارض المصالح وتضارب الأهواء ، عليك أن تسعى لتحقيق الخير وتبذل كل حهد الوصول له . فمن يكون رفيق كفاحك ؟ وإستحسانه يشجعك ويحتك على السير قدما ؟ أهو الجار ؟ كلا ، لأن واجبك يفرض عليك أن تشك في أحكامه التي يصدرها عنك . لأنه إما قاض فاسد أو جاهل ، ولأنه لا يعرف سريرتك . لا يضمر الخير دائما ، إذا ما زعم حبه الخير ، فعليك مجاراته والثقة فيه ، ولكن عليك في نفس الوقت الشك في أحكامه عنك وأحكامك عنه وإذا ما أستحسن فعلا من أفعالك ، فلا تطمئن لهذا الإستحسان ، لأنه قد يمدحك على ظاهرك ، ويحكم بصواب ما تخطئه في سريرتك ، وإذا ما وجه إليك لوما على شر تضمره ، فليكن تحذيرا الك ، لأنك إذا كنت لا ترتكب شرا فإنك قد تقوم به مستقبلا . ولكن لا تلتفت التحذيره ، لأنه لا يعرف سريرتك . إنه عندما يتحدث عنك ، يكون حديثه أشبه بمن يتحدث عن الجانب الآخر القمر ، فلا تثق به في كل ذلك . وعليك أن تدرك رغباته ، وتساعده على فعل الصواب قدر إمكانك ، واجعل منه وسيلة لنشر الخير ، ولكن لا تثق في حكمه عنك ، فمن يكون إذن القاضى الحقيقي العادل القادر على تقويم أفعالك ، واصديق الوفي الوحيد لك ؟

هناك في الفكر الإلهى ، الحكم الصائب عنك . وتستطيع معرفته ، عندما تعرف الخير ، وتعرف الصواب ولا وجود لمن يعاونك على فعل الخير ، إلا بصيرتك ، ولا تستمد عونا دينيا من الخارج ، أو من قمم الجبال ، يعينك على فعل الخير ، وكل ما هنالك أن العارف الكل شئ يعرف مسعاك الخيرية ويوافق عليه . لذلك إذا أحب الإنسان الخير لذاته شعر بالعزاء والعون الديني . وإذا أحبه لنتائجه ولقطع الحلوى التي قد يحصل عليها عند القيام بفعله ، فلا يبحث عن ذلك عند المطلق ، ويكفى أن يحيا منافقا بين بنى جنسه من الأفراد . فيحصل علي ما يكفيه من قطع السكر .

إن معرفتنا بوجود المطلق ، وبإدراكه لكل أفعالنا ، يجعل الفرد يشعر بالمكافأة حقيقية ، عندما يفعل الخير ، ويدرك أنه بفعله يخدم الأبدى ، أنكون بهذه النتيجة التى توصلنا اليها قد أجبنا عن السؤال الذى طرحناه فى بداية هذا الكتاب ؟ ، ألا نكون قد قدمنا قطعة من الثلج لإنسان جائع ؟ هل هذا المذهب ، مذهب مجرد جدا ، وصارم وجاف جدا ، وصعب

تحقيقه في الحياة ؟ حقيقة إن البرهنة عليه برهنة جافة موضوعية مجردة ، ولكن تلك هي الفلسفة فكل ذلك لا يعبر عن الجانب الديني لمذهبنا ، وإنما مجرد تحضير وتمهيد لبيان الجانب الديني للفلسفة . أفيكون المذهب ذاته ، إذا ما تم إنجازه ، مذهبا يختلف عن العاطفة الدينية الطبيعية ؟ وماذا يريد الإنسان ، عندما يبحث في العالم عن العون الديني ؟ أيحتاج إلى مثل هذا المديح الذي يتلقاه من الدهماء ، وإلى هذا التملق الذي يمارسه المحترفون ، وإلى التعاطف من الأصدقاء ؟ وإذا ما سعي إلى ذلك فهل تخلوا خيريته من الأنانية ؟ إلا يستطيع الحصول علي كل ذلك ، إن رغب فيه ، من مجال آخر غير المجال الديني ؟ وإذا كان يبحث عن المكافأة ، أفلا أيستطيع الحصول عليها من مصدر آخر ؟ ولكن الولاء الحقيقي للقانون الخلقي ، لا يطالب بعزلة الفرد فالإنسان يحتاج الاستحسان وتلك الموافقة علي فعله من كائن يعرفه معرفة حقيقية . ويقول مذهبنا إنه يستطيع الحصول على ذلك الاستحسان وتلك الموافقة التي تعبر عن القيمة الحقة لفعله الخلقي من معرفته للأبدى .

لقد تناولنا في الكتاب الأول من هذا المؤلف الحياة الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها المتدرب الجديد على البصيرة الخلقية . وقد يرى معظم الناس أن الولاء للحياة الإنسانية ، يعد كافيا في ذاته لكى يكون دينيا . ولكن هناك من يرى في المقابل ، أن الحياة الإنسانية ذاتها مليئة بالرذائل ، ولا يمكن أن تكون مثلا أعلى . ويتسامل الذين يفعلون الخير من أجل ذاته ولا يسعون لمصالح شخصية ، ألا توجد حياة أعلى تستحق أن نهب أنفسنا لخدمتنا وحقيقة أعظم تستحق ولاءنا لها ؟ نقول لهؤلاء ، إن بصيرتنا الدينية تشير إلي وجود هذه الحيقة الأعلى ، فيامن ترغب في الإخلاص للحياة ، وتهب نفسك للحياة الإنسانية ، هنا توجد حياة المطلق اللامتناهية والشاملة للحياة الإنسانية . والآن ألا تسعد أن تعرف أن خدمتك للإنسانية بإخلاص تعنى خدمتك لهذه الحياة اللامتناهية والأبدية ؟ فما يبد وشريرا وسيئا في هذه الحياة الإنسانية ، يفقد ملامحه أمام تجليات النور الأبدى .

فإذا كانت مثل هذا الحقيقة العظيمة ، تشجعنا علي الاستمرار في عملنا فلا يجب أن نقضى وقتا طويلا في تأملها . إن حياتنا حياة عمل وكفاح ، ولا فائدة لنا من تأمل نظرى نتوقف عنده ، حتى ولو كان تأملا في الفكر المطلق . لأنه يتحول سريعا إلى تفكير مرضى ، مالم تحوله إلى عمل ، ونعبر عنه في أفعالنا فدعنا نستمر في عملنا .

لنا كلمة أخيرة بالنسبة للنتائج العملية لوجهة نظرنا . فإذا كان القارئ قد تبعنا في

بحثنا النظرى ، فإننا نطلب منه متابعتنا فى تطبيق هذا البحث النظرى على الحياة من الناحية العملية . لقد قلنا أن نشر البصيرة الخلقية فى المجتمع ، يعد الواجب الأول والأساس الفرد وكل ما عدا ذلك ، يعد مجرد تحضير لذلك العمل ، أو مجرد انتظار المرحلة التى نقدر فيها على تحقيقه فى ضوء البصيرة ذاتها . وفى نفس الوقت لا يمكن أن ننجح فى هذا العمل ، أو نشر هذه البصيرة الخلقية ، إلا إذا حققنا الإخلاص لفرديتنا مع الولاء الملتزم بالعلاقات التى يتأسس عليها المجتمع . لذلك يتطلب هذا العمل منا ، التضحية بكثير من الخبرات العاطفية من أجل خدمة الأعلى . مقابل الشعور بوجوده هناك فوقنا ، فإذا ما قبل القارئ كل ذلك ، فإنه يصبح لديه الضمان مثلنا ، بأنه مهما كانت نتائج القصائد القديمة بالنسبة للازمة الدينية الحالية ، فإن أسس الإيمان الدينى الحقيقى أسس أكدة وصلدة .

أينما نبحث عن العون الديني ، وحينما نشعر بالحيرة والتشتت من كثرة المذاهب الدينية ، نستطيع اللجوء إلى تأمل الحقيقة الأبدية . فحياة الله تخلو من كل ذلك . ومشاكلنا كلها تكون محلولة هناك ، وحياتنا الفقيرة البائسة ، تكون غنية مليئة بالسعادة هناك . ونشعر فيها بقيمة جهودنا التي قد فقدنا الأمل في جدواها في حياتنا . لأن نقص المحدود ليس إلا جزءا من الكل اللامتناهي ، حيث لا نقص حقيقيا فيه . ألا يكون الشعور بذلك شعورا دينيا ؟ ونعود مرة أخرى من رحلة التأمل بعد اكتسابنا لهذه الأمور ، وننظر نظرة جديدة لهذا البحر المترامي الأطراف من حياتنا الإنسانية . فإذا كانت حياتنا ليست حياة إلهية فإن رياح الله تهب فوقها ، فدعنا نبحر في هذا البحر العظيم ونكافح ، ولا نخاف العواصف ، حتى نجد الكنوز واللآلي التي تعد صورا للأبدى .

## الخاتمة

تعد الأسئلة الفلسفية عند بعض القراء ، مثلها عند المؤلف ، مسألة لا يمكن تجنبها والاستغتاء عنها ، ولذلك بقى هناك سؤال أو سؤلان ، لابد من طرحهما ، حتى يشعر القارئ بوضوح المعنى ، ويتخلص من شكوكه تجاه نظريتنا . فربما يسال السؤال التقليدى : أتعد هذه النظرية السابقة للأشياء ، نظرية في التوحيد أو في وحدة الوجود ؟ أكان مرادك الدفاع عن المبادئ الأساسية للمذاهب الموحدة القديمة أم استبدالها بمذهب جديد ؟ ، ويعبر هذا السؤال في الحقيقة عن صعوبة دائما ما تواجه القارئ البسيط ، عندما يسمع ما نقول به ، أو ما يناقشه الفلاسفة المحدثون . فهناك من الكتاب من حاولوا بالفعل الدفاع عن التوحيد وقالوا بضرورة وجود الفكر الكلى . ويحق للقارئ البسيط أن يتشكك ، عندما يرى محاولة استبدال " إله الآباء " بإلة آخر ، يطلق عليه نفس الاسم ، ويقدم نفس الشيئ ونجيب بكل صراحة ووضوح بأن ذلك ليس مرادنا . وإذا كنا في عرضنا السابق ، نستخدم في بعض المناسبات لفظ " الله " فليس هناك إلزام للقارئ بأن يفترض أن فكرتنا تتفق مع فكرته ، لأننا قد وضحنا بإسهاب معنى فكرتنا . ونعيد ونكرر ، بأن مثلما يقوم عقلنا في أى وقت من الأوقات ، بجمع مجموعة من الأفكار الجزئية المتعدد في لحظة واحدة من لحظات الوعي ، في وحدة واحدة ، نؤكد بأن العقل الكلى يقوم بربط كل أفكارنا في وحدة مطلقة من الفكر مع كل الموضوعات وكل الأفكار المتعلقة بها ولقد أطلقنا على هذا العقل الكلى اسم الله من أجل التوضيح وسهولة اللفظ إنه ليس إله الدين التقليدي . وإنما إله الفكر المثالي التقليدي منذ أفلاطون . وجاء برهاننا وأدلتنا عليه مختلفة تماما عن الأدلة التقليدية التي تملأ كتب اللاهوت كدليل التصميم ودليل السببية . فلقد تخلى الفلاسفة النقديون منذ كانط عن مثل هذه الأدلة ، بل لقد وضحنا بعض جوانب ضعفها . والواقع أن كانط قد أعطى للفلسفة الحديثة أنوات جديدة ، ومن واجبنا تطبيقها قدر الإمكان ، عند محاولة

الإجابة عن المسائل الفلسفية القديمة التى حاول الإنسان على مر التاريخ البحث عن إجابات لها ولقد تأسس دليلنا في عصرنا السابق على وجود ،العقل الكلى ، على تحليل لطبيعة مفهومي الصواب والخطأ بصفها مفهومين ضروريين ولم ننظر للعقل الكلى بوصفه خالقا ، فالخالق لابد أن يكون متناهيا ، ولا يستدل على وجوده إلا من التجربة ، والعقل الكلى لا متناه ، ولا يستدل على وجود من التجربة ، وتتم البرهنة عليه بعيدا عنها . وأخيرا قد أكدنا أن التجربة لا تثبت ولا تبرهن على وجود أي قوى فردية خالقة ، وتكون لا محدودة وخيرة في نفس الوقت ، وبيننا أنه مهما كان وجود هذه القوى ، فلابد من وجودها بوصفها وقائع ضرورية في العقل اللامتناهي ، الذي لا وجود لأي شئ خارجه . ذلك هو مفهومنا . وإذا لم يكن مفهوما جديدا في الفلسفة ، فقد حاولنا بجهد شاق ، أن نجعله مفهوما خاصا لنا ، وحاولنا وضع حججنا الخاصة لإثبات وجوده ، وأكدنا قيمته الدينية المطلقة .

ويجب أن ننبه إلى أننا لا نبالى ، بمن يقول عن مذهبنا ، إنه مذهب فى التوحيد أو فى وحدة الوجود ، لأنه يختلف عن الصور التقليدية لهذين المذهبين . فكلاهما ينظر إلى الله بوصفه قوة ، وأما أن يضعاه فى الخارج ، يحرك المخلوقات صدفة ، أو أن المخلوقات سير على نهج معين يصفه لها ، أو يوحدان بينه وبين مخلوقاته . والنظرة الأولى فى إدراكه ، لا تعبر عن نظرة فلسفية كاملة ، والثانية لا تخرج عن كونها نظرة شعرية خيالية . ولم تسلك أي من هاتين النظرتين . لأننا نرى أن السببية مجرد فكرة ثانوية أو فرعية فى الفلسفة ولا تعبر إلا عن صورة ناقصة من الوحدة العقلية للأشياء . فعالم القوى ليس عالما حقيقيا والفكر أكثر مصداقية من القوة ويفهم كل القوى ويدركها فى وحدة أبدية . إن الله بوصفه عقلا أو بوصفه قوة ، إما أن يكون متناهيا ومحدودا أو لا شئ على الإطلاق . والله بوصفه عقلا أو فكرا موجودا للكل وفي الكل . فإذا كان ذلك طريق الفلسفة ، فيحق للإيمان التقليدي أن بسلك ما يشاء من الطرق .

باختصار شديد ، فإن مذهبنا هو المذهب القائل : في البدء كانت الكلمة ، والكلمة كانت مع الله والكلمة كانت الله . هكذا قال القديس " أوغسطين وذهب أفلاطون وذهبنا نحن . وفيما عدا ذلك لا تكشف الحقيقة الحكمة الإنسانية ، بل الإيمان المتواضع وبالتالي نكون لا أدريين. فإذا ما عرف إنسان ما عن القوى التي تحرك العالم ، معرفة أكثر من تلك التي قدمها لنا العلم ، فعليه أن يستمتع بمعرفته . لأنه ليس في مقدرونا الوصول إليها . فنحن نؤمن بوجود القوى المادية والطبيعة ، وبقانون التطور بوصفه معبرا عن حقائق

الطبيعة ، وبواقعة بقاء الطاقة . إن إيماننا بكل ذلك وبكل النظريات العلمية الجادة ، قد قام على أساس ما قدمه لنا دارسو العلم من فحص الوقائع ، على صححة هذه النظريات ، وخضوعها التجريب . ونؤمن بنتائج علمية أخرى عدة ، وليس لدينا أى معرفة أخرى عن القوى في العالم . فلا نعرف شيئا عن الخلود الفردى ، أو عن التقدم المستقبلي النوع الإنساني أو عن ضرورة إنتصار وسيادة الخير في عالمنا الصغير فكل ذلك نجهله تماما . وكل ما نعرفه هو أن الحقيقة الأعلى قد تحققت منذ الأزل في العقل اللامتناهي ، وتحقق النصر الكامل العالم في هذا العقل . ومهما حدث لنا ، من شرور فنحن نعرف أن الكل كامل موجود . ونشعر بالراحة والسكينة والطمانينة لتلك المعرفة . نعرف أن يقوم من يقيم أفعالنا الخلية ، وبرى أفعالنا الخيرة .

إن مرادنا من كتابة هذه السطور ليس مجرد الرفض لكل النظريات الدينية التقليدية . ولا نريد المبالغة في النقد أو إثارة المشاحنات . ولن نرفض مساعدة نتلقاها ، حتى وإن كان مقدموها من أصحاب النظريات اللاهوتية التقليدية . فكل غاية الدين ، ليس الحديث عن وجهة نظر هذه العقيدة أو تلك ، بل البحث عن أساس للإيمان ، في العالم . فإن لم تجد دليلا على ذلك . فعلينا كما سبق أن وضحنا في الفصل التاسع من الكتاب ، أن نعود إلى عالم المسلمات ، وإن استطعنا الوصول إلى دليل فذلك أفضل ما يمكن أن يتحقق لنا .

السؤال الثانى الذى يمكن أن يوجه لنا هو ماذا بقى من هذه المسلمات التى عرضنا لها فى الفصل التاسع من هذا الكتاب ؟ أتم التخلى عنها جميعا ؟ الحقيقة أن هذه المسلمات قد ظلت كما هى مجرد صور عقلية لنشاطنا ، غير كاملة المعقولية ، ولكنها ذات قيمة ثابتة لعملنا . فلم ترفض المسلمات العلمية ، وإنما تم تقويتها بالنظر المعقولية الكاملة للأشياء . لقد أصبحوا الضمان بضرورة وجود حل معقول لكل مشكلة علمية ، وأن الحل ، والأكثر معقولية ، هو الحل الذى يشمل بالفعل كل الوقائع ولقد زاد يقينا أن عالمنا المحارجي ليس إلا نتاج نشاطنا ، وأن هذا النشاط ، مازال الموضوع الصحيح لأى حكم أخلاقي . فيل ما هنالك أننا اكتشفنا أن أعلى صور نشاطنا ، هي الصورة التي تطابق الحقيقة . كما تنطبق على المسلمات الدينية . فلا يمكن الاستغناء عنها . لأنها ما تزال تبين لنا ، أن كما تنطبق على المسلمات الدينية . فلا يمكن الاستغناء عنها . لأنها ما تزال تبين لنا ، أن فكرتنا عن اللامتناهي ، لن تكون فكرة مجردة ، وأننا مازلنا نلجأ إلي التجربة ، لمعرفة ما فكرتنا عن اللامتناهي ، والذي يمكن أن نقول عنه حينئذ " إن التصور الذي قد أحصل عليه هو الأفضل والأعلى ، والذي يمكن أن نقول عنه حينئذ " إن التصور الذي قد أحصل عليه

من التجرية عن حقيقة الخير والجمال ، والحياة الفاضلة التي قد أتخيلها ، والخير الكامل الذي يمكن أن أتصوره ، كل ذلك ليس إلا عبارة عن لمحات الحقيقة الكبرى التي تكون متحققة بالفعل لدى الله الذي يعرف كل شي . فكل كمال يمكن أن تصل إليه هذه الأشياء ، ويمكن تصوره بالنسبة لها ، يكون معروفا ومعاشا فيه " لذلك يمكن أن تصحبنا المسلمات الدينية ، ونهتدى بها ، وتجلعنا نرى كل ما يظهر في الخبرة الحياتية ، على أنه درس جديد لمعرفة عقل الله .

وإن كنا نحتفظ بهذه المسلمات إلى جانب حدسنا ، وبصيرتنا ، فإننا نرفض استخدامها للبرهنة على وجود أي حوادث أو قوى فوق طبيعة من أى نوع . فنحن لا نعرف معجزة ، إلا المطلق ذاته . لأنهم في كثير من صور المثالية الشعبية ، التي تحاول البرهنة على أن عالمنا ، تسكنه الحياة الروحية وكثير من أصحاب النيات الحسنة ، يحاولون البرهنة بالإستناد على ظواهر معينة على الطبيعة الروحية للأشياء . ويرى هؤلاء الناس أن الروح الذي لا يؤثر باستمرار ، وبالتالي لا يحتل عناوين الأخبار ، لا يعد روحا حقيقيا ولذلك تستمد المثالية الدينية حياتها لدى هؤلاء الناس من هذه المؤشرات الظاهرية ، التي تدل على وجود الروح العظيم الفاعل في الكون . وإذا كانوا قد نبذوا الضرافات القديمة ، فإنهم مازالوا يشعرون يتحقيق مرادهم في القول بغموض القوى الحيوية ، وسر حنوث بعض الأشياء ، ونظريات تتعلق بالقوى الغامضة وبالجواهر الروحية ، ويرون أن أفضل الأدلة على وجود الطبيعة الروحية للأشياء ، يتمثل في عدم قدرة عالم البيولوجي معرفة الظروف الحياتية لنشاة الحياة من المادة الميتة . إن أمورا مثل غموض طبيعة الفعل العصبي وكيفية تأثير العقل على الجسم ، وحدوث بعض تجارينا الصوفية ، يعد بالنسبة لهم أكبر دليل على أن العالم عالم إلهي وملئ بالحياة الروحية . وبالرغم من احترامنا للنوايا الطيبة لهؤلاء الناس ، فإننا نرى أن مثاليتهم ، ليس لها أي قيمة فكرية تذكر ، ولا نتعاطف مع هذا النهج المثالي ، فبالنسبة لمثاليتنا لا يتأثر إيماننا بالطبيعة الروحية للأشياء ، سواء كان العالم الذي نراه عالمًا ينمو به شعر الرأس نحو غاية معينة أم لا ، أو سواء نجح البيواوجي في خلق المداة من المادة المامدة أم لا . إن قدرتنا على صنع النار ان تجعل العالم يفقد طابعه الروحى . وأن تقل الطبيعة الروحية للأشياء ، إذا استطعنا تخليق البروتو بالازما أو استنساخ كل الميوانات ، وكل شخصيات شكسبير في عالمنا بل وإذا استطعنا تحقيق كل

ذلك ، فإن المادية بوصفها مذهبا فلسفيا ، ستظل فلسفة متناقضة كما هى فى العصر الصاضر ، إن المثالية الحقة لا تهتم بظهور هذا الشئ أو ذاك فى العالم الظاهرى ، طالما أنها تعترف بأن الكل إلهى ، وأن الروح تملأ كل شئ ولا تحتاج إلى تأكيد من المعامل العلمية على مصداقيتها ، وإنما فقط على نماذج للمعقولية ولا تملى من جانبها على العلماء الأشياء التى عليهم أن يكتشفوها . ولا تستجدى الطبيعة ، أن تحتوى على قوة خفية ، أو كائن يضمن وجوده وجود المثل الأعلى الذي يبحث عنه الإنسان ، إننا نرفض هذه المثالية المتسولة ، لأنها لا معنى لها ، إن مثاليتنا تقول « أنظر للوقائع كما هى ، وتعمق فى دراستها كما جاءت إليك من التجربة ، وتعرف على واقع وجودها ، ولكن عليك أن تعرف أيضا ، أن الحياة الرلهية المثالية تسكن فيها ، وتحيا وتنتشر فى كل أرجائها .

يعترف "سقراط" ، فى محاورة "بارمنيدس" ، "لأفلاطون" ، بأنه يتردد أحيانا بالقول بأن هناك مثالا لكل شئ ، وأن للطين مثالا . وتم توجيه اللوم إليه لخوفه من الناس منه ، وقيل له بأن للطين قيمة عقلية . وكذلك نحن أيضا ، يجب ألا نخاف سخرية الناس ، ونخاف أن نرى الآلهى فى كل مكان . وليس علينا أن نستمر فى البحث وعن الإيمان الزائف بضرورة وجود شئ عجيب وخارق ، حتى نلزم أنفسنا بالقول ، بأن هذا هو الله .

وقبل أن يستأذن المؤلف في وداع هذا الجمع من الدارسين ، يود تقديم إجابة السؤال التقليدي الذي يثيره صديق حول البرهنة على مذهبنا والتي وردت في الصفحات الأخيرة من هذا البحث يقول الصديق " ربما لم يكن كل ذلك صحيحا ، وهذه الصورة لوجود حقيقة تتصف بالخيرية ، ربما تكون مجرد صورة وهمية وصورة خيالية " فليكن ذلك أيها الصديق العزيز " وربما لم نقل شيئا مقنعا ، وكل ما ورد في بحثنا مجرد وهم زائف » . ولكن عليك أن تتذكر ": إذا كان قولا خاطئا ، فإنه كما سبق أن وضحنا لك ، يكون خاطئا بسبب ، أن اللامتناهي يعرف أنه خاطئ . وبدون هذه المعرفة لن يكون هناك خطأ في تفكيرنا على الأطلاق إن المطلق يعرف على الأقل ما نساهم به . وإذا ما رفض أيا من أفكارنا أو أحكامنا ، فذلك بسبب وجود نقص مثلنا الأعلى ، وليس في المطلق ذاته . وهكذا نكون في أسوأ الحالات ، مثل طفل جاء يوم زفاف الملك يحمل الزهور إسهاما منه في الإحتفال . وظل منتظرا أمام باب القصر ، لعل الملك يخرج ويرى زهوره ، ولكن الملك لم يظهر وسقط الطفل في النوم أمام أبواب القصر الضخمة ، ولم يلاحظ أحد وجوده ، فسقطت الزهور الطفل في النوم أمام أبواب القصر الضخمة ، ولم يلاحظ أحد وجوده ، فسقطت الزهور الطفل في النوم أمام أبواب القصر الضخمة ، ولم يلاحظ أحد وجوده ، فسقطت الزهور الطفل في النوم أمام أبواب القصر الضخمة ، ولم يلاحظ أحد وجوده ، فسقطت الزهور

من بين يديه ، وتناثرت بفعل الرياح ، داست عليها الأقدام وسط الزحام ، فنامت فوق تراب الطريق . ولكن كل ذلك حدث بسبب وجود آلاف الزهور داخل القصر وخارجه ، والتي لا يستطيع الطفل حملها كلها . ولئن كان الملك يعلم بوجود الآلاف والآلاف من الهدايا التى يقدمها له أفراد رعيته المخلصون . فإنه لا يحتاج إليها . لأن كل شئ ملكه منذ الأزل .

## المشروع القومى للترجمة

| حمد درویش                            | 1:0   | جون کوین                       | ١ – اللغة العليا (طبعة ثانية)                   |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| حمد قؤاد بلبع                        | i: 5  | ك. مادهو باثيكار               | ٢ - الوثنية والإسلام                            |
| ئيو <b>تي</b> جلال                   | ت: د  | جورج جيمس                      | ٢ - التراث المسروق                              |
| جمد العضرى                           |       | انما كاريتنكرنا                | <ul> <li>٤ - كيف تتم كتابة السيناريو</li> </ul> |
| بحمد علاء الدين منصور                |       | إسماعيل فصبيح                  | ه - ثريا في غيبوية                              |
| سعد مصلوح / وفاء كامل فايد           | . ; . | ميلكا إنيتش                    | ٦ – اتجاهات البحث الساني                        |
| وستف الأنطكي                         | ت: ب  | السيان غوادمان                 | ٧ - العلم الإنسانية والقلسفة                    |
| بصبطقى ماهر                          | ت:    | ماكس فريش                      | ٨ – مشعلُو الحرائق                              |
| بحمود محمد عاشور                     | ت:    | أندرو س. جودي                  | ٩ - التغيرات البيئية                            |
| عدد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى | ت:4   | جيرار جبئيت                    | ١٠ خطاب المكاية                                 |
| مناء عبد النتاح                      | ت:    | فيسوافا شيمبوريسكا             | ۱۱ – مختارات                                    |
| أحمد محمود                           | ت:    | ديفيد براوئيستون وايرين فرانك  | ۱۲ - طريق المرير                                |
| عبد الوهاب علوب                      |       | روپرٹسن سمیٹ                   | ١٢ – ديانة الساميين                             |
| حسن المود <u>ن</u>                   | : 🕁   | جان بیلمان نویل                | ١٤ - التحليل النفسي والأدب                      |
| أشرف رفيق عليقى                      | ت :   | إدوارد اويس سميث               | ١٥ – المركات الفنية                             |
| بإشراف / أحمد عتمان                  | ت:    | مارتن برنال                    | ١٦ ~ أثينة السوداء                              |
| معمد مصطفى يدوى                      | ټ :   | فيليب لاركين                   | ۱۷ – مختارات                                    |
| طلعت شاخين                           | ت:    | مختارات                        | ١٨ الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية            |
| قيلمد ميعنا                          |       | چورج سفيريس                    | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة                    |
| متى طريف الشولى / بدوى عبد الفتاح    | ت: ي  | ج. ج. کراوٹر                   | ٢٠ – قمنة العلم                                 |
| ماجدة العنانى                        |       | صىمد پهرئچى                    | ٢١ خرخة وألف خرخة                               |
| سيد أحمد على النامىرى                | : 0   | جون أنتيس                      | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المسريين                   |
| سديد توايق                           |       | هائز جيورج جادامر              | ۲۲ – تجلى الجميل                                |
| پکر عباس                             |       | باتريك بارندر                  | ٢٤ – خلال السنقيل                               |
| إبراهيم الدسوقى شتا                  |       | مولانا جلال الدين الرومى       | ۲۰ – مثنوی                                      |
| أحمد محمد حسين هيكل                  |       | محمد حسين هيكل                 | ٢٦ – دين مصر العام                              |
| نغبة                                 |       | مقالات                         | ٧٧ - التنوع البشرى الخلاق                       |
| منى أبو سنه                          |       | جون لوك                        | ۲۸ رسالة في التسامح                             |
| بدر الديب                            |       | جيمس ب. كارس                   | ٢٩ – الموت والوجود                              |
| أحمد قؤاد بلبع                       |       | ك. مادهو بانيكار               | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)                      |
| عبد الستار الطوجي/ عبد الوهاب علوب   |       | <b>چان سوفاجیه – کلود کاین</b> | ٣١ – مصادر دراسة التاريخ الإسلامي               |
| مصطلى إبراهيم فهدى                   |       | دينيد روس                      | ٣٢ – الانقراش                                   |
| أحمد فؤاد بلبغ                       |       |                                | 23 - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية         |
| حصة إبراهيم المثيف                   |       | روجر آلن                       | ٣٤ - الرواية العربية                            |
| خليل كلقت                            | ٠.    | پول . ب . ديكسون               | ٣٥ - الأسطورة والمداثة                          |
|                                      |       |                                |                                                 |

| ت : حياة جاسم محمد                           | والاس مارتن                     | ٢٦ - نظريات السرد الحديثة                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                     | ٢٧ – واحة سيوة وموسيقاها                               |
| ت : أنور مغيث                                | آلن تورین                       | ٣٨ – نقد الحداثة                                       |
| ت : منیرة کروان                              | بيتر والكوت                     | ٣٩ – الإغريق والحسد                                    |
| ت : محمد عيد إبراهيم                         | أن سكستون                       | ۰ ۵ – قصائد حب<br>۱۰ – قصائد حب                        |
| ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمول ملجد     | بيتر جران                       | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية                          |
| ت : أحمد محمود                               | بنجامين بارير                   | ٤٢ – عالم ماك                                          |
| ت : المهدى أخريف                             | أوكمتافيو پاٿ                   | ٤٢ – اللهب المزدوج                                     |
| ت : مارلين تادرس                             | أادوس فكسلي                     | £2 – بعد عدة أصياف                                     |
| ت : أحمد محمود                               | روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين     | ه ٤ – التراث المغدور                                   |
| ت : محمود السيد على                          | بابلق نيرقدا                    | ٤٦ عشرون قصيدة هب                                      |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | عدد .<br>٤٧ – تاريخ النقد الأدبى الحديث (١)            |
| ت : ماهر جویجاتی                             | فرانسوا دوما                    | ٤٨ - حضارة مصر الفرعونية                               |
| ت : عبد الوهاب علوب                          | هـ . ټ . نوريس                  | ٤٩ - الإسلام في البلقان                                |
| ت : محمد برادة وعثماني المياوي ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | <ul> <li>ه – ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| ت : محمد أبق العطا                           | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي | ١٥ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية                     |
| ت ; لطفی قطیم وعادل دمرداش                   | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج ، | ٢٥ – العلاج النفسي التدعيمي                            |
|                                              | روجسيفيتن وروجر بيل             |                                                        |
| ت : مرسني سعد الدين                          | أ . ف . ألنجتون                 | ٥٣ – الدراما والتعليم                                  |
| ت : محسن مصیلحی                              | ج . مايكل والتون                | ٥٤ - المفهوم الإغريقي للمسرح                           |
| ت : على يوسف على                             | چون بولکنجهوم                   | ه ۵ ما وراء العلم                                      |
| ت ٍ: محمود علی مکی                           | فديريكو غرسية لوركا             | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)                       |
| ت : محمود السيد ، ماهن البطوطى               | فديريكو غرسية لوركا             | ٧٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       |
| ت : محمد أبق العطا                           | فديريكو غرسية اوركا             | ۸ه – مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                   | ٩٥ – المحبرة                                           |
| ت : مىبرى محمد عبد الغنى                     | جوهانز ايتين                    | ٦٠ التصميم والشكل                                      |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                  | شارلوت سيمور – سميث             | ٦١ – موسوعة علم الإنسان                                |
| ت : محمد خير البقاعي .                       | رولان بارت                      | ٦٢ – لأَة النَّص                                       |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | ٦٣ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (٢)                     |
| ت : رمسيس عوض ،                              | ألان وود                        | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                          |
| ت : رمسیس عوش ،                              | برتراند راسل                    | ٦٥ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                         |
| ت : عبد اللمليف عبد الحليم                   | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                               |
| ت : المهدى أخريف                             | فرناندو بيسوا                   | ٦٧ – مختارات                                           |
| ت : أشرف المنباغ                             | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ - نتاشا العجوز وقميمن أخرى                          |
| ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ العالم الإسبادي في أوائل القرن العشرين              |
| ت : عبد المعيد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محموا                               | داريق قق                        | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا الرمي                          |

| ۷۲ – السياسي العجور                                 | ت ، س ، إليون                        | ت : قۇاد مجلى                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ٧٢ – نقد استجابة القارئ                             | چین . ب . تومیکنز                    | ت : حسن ناظم وعلى حاكم         |
| ٧٤ – صلاح النين والماليك في مصر                     | ل . أ . سيمينونا                     | ت : هسن بيومي                  |
| ٥٧ - فن التراجم والسير الذاتية                      | أندريه موروا                         | ت : أحمد درويش                 |
| ٧٦ - چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى                | مجموعة من الكتاب                     | ت : عبد المقصود عبد الكريم     |
| <ul> <li>۳ - تاريخ التد الأبي المديث ج ٣</li> </ul> | رينيه ويليك                          | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد      |
| ٧٨ - العراة : النظرية الاجتماعية والفاقة الكونية    | روناك روبرتسون                       | ت: أحمد محمود وثورا أمين       |
| ٧٩ – شعرية التاليف                                  | بوريس أوسبنسكى                       | ت : سعيد القائمي ونامس حلاوي   |
| ٨٠ - بوشكين عند «نافورة الدموع»                     | ألكسندر بوشكين                       | ت : مكارم الفيري               |
| ٨١ – الجماعات المتخيلة                              | بندكت أندرسن                         | ت : معمد طارق الشرقاوي         |
| ۸۲ – مسرح میجیل                                     | میجیل دی أونامونو                    | ت : محمود السيد على            |
| ۸۲ مختارات 🔹                                        | غوتقريد بن                           | ت : خالد المعالى               |
| ٨٤ موسوعة الأدب والنقد                              | مجموعة من الكتاب                     | ت : عبد الحميد شيمة            |
| ٥٨ منصور العلاج (مسرحية)                            | مىلاح زكى أقطأى                      | ت : عبد الرازق بركات           |
| ٨٦ - طول الليل                                      | جمال میر صاد <b>قی</b>               | ت : أحمد فتحى يرسف شُتَا       |
| ٨٧ – نون والقلم                                     | جلال آل أحمد                         | ت : ماجدة العثانى              |
| 84 الابتلاء بالتغرب                                 | جلال آل أحمد                         | ت : إبراهيم الدسوقي شتا        |
| ٨٩ - الطريق الثالث                                  | أنتونى جيدنز                         | ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين |
| ٩٠ – وسم السيف (قصص)                                | مُضِهُ مَنٍ كُتَابِ أمريكا اللاتينية | ت : محمد إبراهيم ميروك         |
| ٩١ - السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | بارير الأسوستكا                      | ت : محمد هناء عبد الفتاح       |
| "٩٤ – أسماليب ومـضـامين المسرح                      |                                      |                                |
| الإستبائوأمريكي المعامس                             | كارلوس ميجل                          | ت : نادية جمال الدين           |
| ٩٢ - محدثات العولة                                  | مايك فيذرستون وسكوت لاش              | ت : عبد الوهاب علوب            |
| ٩٤ - العب الأول والصنعبة                            | مىمويل بيكيت                         | ت : فوزية العشماوي             |
| ٩٥ – مختارات من المسرع الإسباني                     | أنطونيو بويرو باسخى                  | ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   |
| ٩٦٠ - ثارث زنبقات ويردة                             | قصص مختارة                           | ت : إدوار الفراط               |
| ٩٧ – هوية قرنسنا، (ويج ١)                           | فرنان برودل                          | ت : بشير السباعي               |
| ٩٨ - الهم الإنساني والأبتزار المنهبوزاي             |                                      | ت : أشرف المنباغ               |
| ٩٩ – تاريخ السيكا العالمية                          | ديڤيد روينسون                        | ت : إبراهيم قنديل              |
| ١٠٠ – مساطة العولة                                  | بول هيرست وجراهام تومبسون            | ت : إبراهيم فتحى               |
| ١٠١ النص الروائي (تقنيات ومناهج)                    | بيرنار فاليط                         | ت : رشید بنمدو                 |
| ١٠٢ – السياسة والتسامح                              | عبد الكريم المُطيبي                  | ت : عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| ۱۰۲ – قبر ابن عربی پلیه آیاء                        | عبد الوهاب المؤدب                    | ت : محمد بنیس                  |
| ۱۰۶ - اوپرا ماهیچنی                                 | برتوات بريشت                         | ت : عبد المغار مكاوى           |
| ١٠٥ – مدخل إلى النص الجامع                          | عينيي اييچ                           | ت : عبد العزيز شبيل            |
| ١٠٦ الأدب الأندلسي                                  | د. ماریا خیسوس روپییرامتی            | ت : أشرف على دعدور             |
| ١٠٧ – منورة القدائي في الشعر الأمريكي للعامس        | نغبة                                 | ت : محمد عبد الله الجعيدى      |
|                                                     |                                      |                                |

| ١٠٨ – ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي            |                          | ت : محمود على مكي               |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ۱۰۹ – حروب المياه                              | چون بولوك وعادل درویش    | ت : هاشم أحمد محمد              |
| ١١٠ – النساء في العالم النامي                  | حسنة بيجوم               | ت : مئی قطان                    |
| ١١١ – المرأة والجريمة                          | فرائسيس هيندسون          | ت : ريهام حسين إبراهيم          |
| ١١٢ - الاحتجاج الهادئ                          | أرلين علوى ماكليود       | ت : إكرام يوسف                  |
| ١١٣ راية التمرد                                | سادى پلانت               | ت : أحمد حسان                   |
| ١١٤ - مسرحينا حصاد كرنجي وسكان السننةع         | وول شوينكا               | ت : نسیم مجلی                   |
| ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                      | فرچينيا وولف             | ت : سمية رمضان                  |
| ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                 | سينثيا نلسون             | ت : نهاد أحمد سالم              |
| ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام               | ليلى أحمد                | ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    |
| ١١٨ - النهضة النسائية في مصر                   | بٹ ہارین                 | ت : لميس النقاش                 |
| ١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |                          | ت : بإشراف/ رؤوف عباس           |
| ١٢٠ - الحركة النسائية والنطور في الشرق الأرسط  | ليلي أبو لغد             | ت : نفية من المترجمين           |
| ١٢١ الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية      | فاطمة موسىي              | ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال |
| ٢٢ ا - نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان     | جوزيف فوجت               | ت : منيرة كروان                 |
| ١٢٢- الإسبر اطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية | نيئل الكسندر وفنادولينا  | ت: أثور محمد إبراهيم            |
| ١٢٤ الفجر الكاذب                               | چون جرای                 | ت : أحمد فؤاد بلبع              |
| ١٢٥ – التحليل الموسيقي                         | سيدريك ثورب ديقى         | ت : سمحه الخولى                 |
| ١٢٦ ~ يْعِل القرامة                            | قالقانج إيسر             | ت : عبد الوهاب علوب             |
| ۱۲۷ – إرهاب                                    | منفاء فتحى               | ت : بشير السباعي                |
| ١٢٨ - الأدب المقارن                            | سوزان باسنيت             | ت : أميرة حسن نويرة             |
| ١٢٩ – الرواية الاسبانية المعاصرة               | ماريا دولورس أسيس جاروته | ت : محمد أبو العطا وآخرون       |
| ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                         | أندريه جوندر فرانك       | ت : شوقی جلال                   |
| ١٣١ – مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          | مجموعة من المؤلفين       | ت : لويس بقطر                   |
| ١٣٧ - ثقافة العولمة                            | مايك فيذرستون            | ت : عبد الوهاب علوب             |
| ١٣٢ الخوف من المرايا                           | طارق على                 | ت : مللعت الشايب                |
| ۱۳٤ - تشريع حضارة                              | باری ج، کیمب             | ت : أجمد محمود                  |
| ١٢٥ - المفتار من نقد ت. س. إليون (ثلاثة أجزاء) | ت. س. إليوت              | ت : ماهر شفیق فرید              |
| ١٣٦ فلاحق الباشا                               | كينيث كونى               | ت : سحر توفيق                   |
| ١٣٧ - مذكرات ضمابط في الحملة الفرنسية          | چوزیف ماری مواریه        | ت : كاميليا مىبحى               |
| ١٣٨ عالم التليفزيون بين الجمال والعنف          | إيقلينا تاروني           | ت : وجيه سمعان عبد المسيح       |
| ۱۳۹ پارسيڤال                                   | ريشارد فاچنر             | ت : مصطفی ماهر                  |
| ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                        | <b>هربرت میسن</b>        | ت : أمل الجبورى                 |
| ١٤١ – اثنتا عشرة مسرحية يونانية                |                          | ت : نعيم عطية                   |
| ١٤١ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                 | أ، م. فورستر             | ت ؛ هسڻ ٻيومي                   |
| ١٤٢ قضايا التغلير في البحث الاجتماعي           |                          | ت : عدلى السمري                 |
| ١٤٤ - صاحبة اللوكاندة                          | کارا <u>و جوادونی</u>    | ت : سلامة محمد سليمان           |

| ت : أحمد حسان              | كارلوس فوينتس                  |                                                     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت : على عبد الرؤوف البعبى  | میجیل دی لیبس                  |                                                     |
| ت : عبد القفار مكاوى       | ثانكريد دورست                  |                                                     |
| ت : على إبراهيم على منوفى  | إنريكي أندرسون إمبرت           | ١٤٨ – القصة القصيرة (النظرية والتقنية)              |
| ت : أسامة إسبر             | عاطف فضول                      | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس             |
| ت: مثيرة كروان             | روبرت ج. ليتمان                | ١٥٠ - التجربة الإغريقية                             |
| ت : بشير السباعي           | فرنا <i>ن</i> برودل            | ۱۵۱ – هویة فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                       |
| ت : محمد محمد الخطابي      | نخبة من الكُتاب                | ١٥٢ عدالة الهنود وقصيص أخرى                         |
| ت : فاطمة عبد الله محمود   | فيولين فاتويك                  | ١٥٣ – غرام الفراعنة                                 |
| ت : خلیل کلفت              | فيل سليتر                      | ١٥٤ – مدرسة فرائكفورت                               |
| ت : أحمد مرسى              | نخبة من الشعراء                | ١٥٥ – الشعر الأمريكي المعاصر                        |
| ت : مي التلميسائي          | جي أنبال وآلان وأوديت ڤيرمو    | ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                       |
| ت : عبد العزيز بقوش        | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                                   |
| ت : بشير السباعي           | فرنان برودل                    | ۱۵۸ – هوریة فرنسا (مج ۲ ، ج۲)                       |
| ت : إبراهيم فتحى           | ديڤيد هوكس                     | ١٥٩ الإيديولوجية                                    |
| ت : حسین بیومی             | بول إيرليش                     | ١٦٠ – إلة الطبيعة                                   |
| ت : زيدان عبد الحليم زيدان | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ من المسرح الإسباني                              |
| ت : صلاح عبد العزيز محجوب  | يوحنا الأسيوى                  | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                                 |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى    | چورد <i>ون</i> مارشال          | ١٦٣ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                       |
| ت : نېيل سعد               | چان لاکوتیر                    | ١٦٤ - شامپوليون (حياة من نور)                       |
| ت : سبير المسادقة          | i . ن أفانا سيفا               | ١٦٥ - حكايات الثعلب                                 |
| ت : محمد محمود أبق غدير    | يشعياهو ليقمان                 | ١٦٦ - العلاقات بين المنتبنين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد         | رابندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                 |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩ – إبداعات أدبية                                 |
| ت : بسام ياسين رشيد        | ميغيل دليبيس                   | ١٧٠ – الطريق                                        |
| ت : هدی حسین               | فرانك بيجو                     | ۱۷۱ – وضع حد                                        |
| ت : محمد محمد الفطابى      | مختارات                        | ۱۷۲ – حجر الشمس                                     |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام   | ولتر ت . سنتيس                 | ۱۷۳ – معنى الجمال                                   |
| به: أحمد مجمود             | ايليس كاشمور                   | ١٧٤ – صناعة الثقافة السوداء                         |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح  | الورينزو فيلشس                 | ١٧٥ - التليفزيون في الحياة اليوميا                  |
| ت : جلال البنا             | ترم تيتنبرج                    | ١٧٦ - نحق مفهوم للاقتصاديات البينيا                 |
| ت : حصة إبراهيم منيف       | هنری تروایا                    | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                  |
| ت : محمد حمدی إبراهیم      | ف نحبة من الشعراء              | ١٧٨ -مختارات من الشعر اليوباني الحديد               |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام    | أيسوب                          | ١٧٩ – حكايات أيسوب                                  |
| ت : سليم عبدالأمير حمدان   | إسماعيل فصيح                   | ۱۸۰ – قصة جاريد                                     |
| ت : محمد يميى              | فنسنت ، ب ، ليتش               | ١٨١ - النقد الأدبى الأمريكي                         |
|                            |                                |                                                     |

| ت : ياسين طه حافظ                           | و . ب . ييتس              | ١٨٢ – العنف والنيومة                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ت : فتحى العشرى                             | رينيه چياسون              | -, -                                     |
| ت : دسوقی سعید                              | هائز إبندورار             | ١٨٤ – القاهرة حالمة لا تنام              |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | توماس تومسن               | ٥٨١ - أسفار العهد القديم                 |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | ميخائيل أتوري             | ۱۸۱ – معجم مصطلحات هیجل                  |
| ت : علاء متصور                              | بُزُدُج عَلَوى            | ١٨٧ – الأرشية                            |
| ت : بدر الديب                               | القين كرنان               | ١٨٨ - موت الأدب                          |
| ت : سعيد القائمي                            | پول دی ماڻ                | ١٨٩ - العمى والبصيرة                     |
| ت ؛ محسن سید فرچائی                         | كونفوشيوس                 | ١٩٠ - محاورات كونفوشيوس                  |
| ت : مصطفی حجازی السید                       | الحاج أبوبكر إمام         | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                      |
| ت : محمود سلامة علاوى                       | زين العابدين المراغى      | ١٩٢ - سياحتنامه إبراهيم بيك              |
| ت : محمد عبد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامز             | ١٩٣ – عامل المنجم                        |
| ت : ماهر شليق فريد                          | مجموعة من النقاد          | ١٩٤ - مختارات من التقد الأشجار - أمريكي  |
| ت : محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح              | ه ۱۹ – شتاء ۸۶                           |
| ت : أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبوتين          | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                     |
| ت : جلال السعيد الحفناوي                    | شمس العلماء شبلى التعمانى | ۱۹۷ – الفاريق                            |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وأخرون         | ١٩٨ الاتصال الجماهيري                    |
| ت : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوى             | ١٩٩ – تاريخ يهور مصر في القترة العثمانية |
| ت : قطری لبیب                               | چىرىى سىيروك              | ٢٠٠ - ضعايا التنمية                      |
| ت : أحمد الأنصاري                           | جوزايا رويس               | ٢٠١ – الجانب الديني الفلسفة              |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٩٩٩ / ١٩٩٩

(I. S. B. N. 977 - 305 - 129 - 3) الترقيم الدولي



## THE RELIGIOUS ASPECT OF PHILOSOPHY



**GOSIAH ROYCO** 

يعيد جوزايا رويس من كبار فلاسفة المثالية في القرن التاسع عشر . وتأتي أهمية كتابه «الجانب الديني للفلسفة» من كونه محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة ، يعرض فيها مذهبًا فلسفيًا مثاليًا ، وتطبيقه على المشكلات الدينية ، التي تثير التساؤلات الفلسفية المحيرة . وينقسم الكتاب إلى جزئين : يتناول الأول المشكلة الخلقية وطبيعتها والمثل العليا التي نحتك بها في خياتنا البومية ، وينتهي باكتشاف البصيرة الخلقية التي توجه الإنسان نحو تحقيق الانسجام بين غايات الأفراد والإرادات المتصارعة . ويبحث الجزء الثاني طبيعة الحقيقة الدينية التي تنتشر في العالم ، وتقدم الضمان لهذه البصير في عبرض للنظريات التي تفسر العالم : عالم القوى ، وعالم المسلمات ، وينت فيعرض للنظريات التي تفسر العالم : عالم القوى ، وعالم المسلمات ، وينت بالمثالية ، والفكر الكلى الشامل الذي يكشف عن نفسه في العالم ، ويستمد الإنسان عونًا أخلاقيًا ، ويكتسب البصيرة الدينية .

